

القساضي

عَبد ألله بن عَبد الوَهَابُ الْجَاهِد الشَّاحِي





## جيع الحقوق مفوظة الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥مـ

مُنشؤرَات للدينة ص.ب، ١١٦٦ - ١١٣ بيروت - لِسنان

تطلب كافة كتب و مشهورات المدينة و من المراكبة و من المراكبة و من المراكبة و المراكبة و

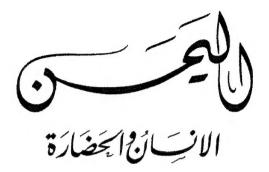

النتئاضيٌ عَبداً للهُ بن عَبدالوَهَابَ الجِمَاهِدالشَّمَاحِي





الرئيس القائد العقيد على عمير (السيم) الحج رئيس الجهورة القائد لعا و للقوات المسلحة

# بسنع اللائم الوحمني الوجيح

#### مقدمة الطبعة الثانية

هذه هي الطبعة الثانية من كتاب ( البعن الانسان والحضارة ) للمؤرخ الكثير القاضي العلامة عبد الله عبد الرهاب المجاهد الشماحي . وقد كان الكتاب منذ ظهر على اهتمام المؤرخين والباحثين ، ولم يظهر بعده كتاب أو مقال جاء يطرح جانبا من تاريخ البعن؛ إلا كان هذا الكتاب من أهم مراجعه، لا سيا في التاريخ الحديث حيث لم يكن القاضي عبد الله الشماحي فيه أحد المؤرخين للأحداث وإغا أحد المشاركين في صنعها وأحد المصطلين بنارها وفقد كنان منذ نصف قرن أو يزود في منطقة القلب من الأحداث التي شهدتها البلاد ابتداء من الطلاق أول حمسة ضد الإمام يحيى وإلى زوال حكم آل حيد الدين وانقراضه .

ويمناسبة صدور الطبعة الثانية من هذا الكتباب التاريخي النفيس لا بد أن نذكر اليمنيين بأهمية العناية بتاريخهم ، ونذكر الأجيال الفتية بالحرص على توثيق مراحل التباريخ والوقوف في وجه المتطاولين على شوامخ المؤرخين وشوامخ الأبطال الذين جسدوا بدسائهم وكنبوا فصول التاريخ في هذا الوطن الذي لم يكن تباريخه سبوى معارك دامية لم تتوقف الا منذ سنوات قليلة ، وعليهم أن يتنبهوا إلى أن التاريخ يزداد أهمية عند الشعوب كلها وهن عزمها ، أو ساء حاضرها ، فالتاريخ يخلق الحافز الدائم إلى استعادة المجدد المقديم ، وهو الذي يعلم الأمم والأفراد طريق النهوض ويكشف لها عن مواطن الضعف وعوامل الارادة والقوة . ولأن للتاريخ كل هـذه الأهمية فقـد عكف عدد من أبنـاء اليمن منذ قيام ثورة سبتمبر المظفرة لدراسة تاريخ بلادهم في محاولة لشحد الهمم وقهـر روح التخاذل والتفكك ، ولكي يضعوا أمام الأجيال الحاضرة والقادمة مزيدا من الحقائق التي انطمست.طوال قرون التسلط والاعتساف .

وما هذا السفر النفيس إلا بعض هذه البدايات المفيدة والرامية إلى سد النقص والمشاركة في القاء الأضواء على تاريخنا القديم، والحديث بعد أن تحررت البلاد من مرحلة المكتابة الرسمية للتاريخ واستنطاق الوقائع والأحداث من خلال الحاكمين بأمرهم والذين لا يقيمون للشعوب ادنى وزن .

وإذا كمانت اليمن بسبب عوامل غتلفة قمد عمانت من انحطاط شمامل اتسعت خارطته الزمنية إلى عمدة قرون ، فيإن منطق التنطور ومنطق الانتياء إلى الأمة العربية السائرة رغم المعوقات في طريق النمو الصاعد كفيل بأن يضعها في المكان اللائق من العصر ، ويالتالي من استشراف عالمها المرتقب .

والله ولي التوفيق . .

دار الكلمة ـ صنعاء ١٩٨٤ /٩ /١٣



لهما ليقسرأ من مسلامسح صسورتي صد الدخيسل بعسزة ويسوحسدة فيسها كتبت وثلك خسير هسديسة

من رام يعسرفني ويعسرف تسزعتي من أجل هذا الشعب عمسري جله أفنيت، ووهبت شسرخ شبيبيتي إن الشعوب على المشبباب مصيرها ﴿ وَقَسُوى النَّبِسَابِ صَعَسَارَفُ بَصَنَّسُوهُ وتمسك بمبادىء غمايمانهما فسالى الشبساب تجسارين أهديتهسا

### يسم الله الرحن الرحيم ( والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه )

#### تمهيد

اليمن:

صفحة مجد لامعة . وقلعة نضال عربي شاغة . . ومعتصم إنسانية صامية .

اليمن:

الفخورة بماضيهما وحضارتهما القديمة ، أبجاداً عرفتها . . أرض العرب عندما أقامت الأرض السعيدة ( سد مأرب ) .

اليمن .

التي تشهد لها النهضة الإنسانية تحت راية الحضارة بأنها القوة الرافعة لتلك الراية ، والطاقة الدافعة لتلك النهضة .

اليمن:

في تـاريخ الإســلام صند الــدعوة وملجــأ الرســول ، وبانيــة ذلك التــاريخ المشرق الصفحة ، الواضح الغرة ، القوي العزة ، الحصب بآدابه وعلومه وثقافته الرغيعة .

اليمن :

منبع فوار دائم الفيضان بالبطولة والحضمارة ، عليه تبرعمت نواة الحياة ووجد الإنسان الأول . ومنه قبل ثمانية آلاف عام استقى العالم الحضارة التي أخرجت فيها بعد السومريين والبابليين والمصريين والأيجيين . وهو اليوم يتطلع إلى نهضة تعبيد إليه السعادة ، وتمكنه من أداء رسالته الإنسانية التي عرف بها قبل الإسلام وبعده .

#### اليمن:

التي على عبقرية قاداته ، وسواعد فتيانه امتدت الامبراطورية الإسلامية إلى قلب الصين شرقاً وقلب فرنسا غرباً ونطحت بقرئيها منطقي القطبين ، والتي بعزمات مناويره أقيمت الممالك ونسفت ، وشيدت الصروح وقوضت .

#### اليمن:

التي لم تفرغ من نفسها الإباء لأي طاغية ، ولا فتحت أحضانها لأي غــاز إلا ليقبر هو وأحلامه تحت سنابك إبائها ، ثم يكون لغيره عظة وعبرة .

#### إهداء

فـــإلى أفلاًذ أكبادنا ، وامتداد ظل خلودنا ، أبنائنا وبنائنا في المدارس
 والقادمين من أصلاب المستقبل عهدي ومضة عن تاريخ اليمن .

أيها الأبناء إليكم اليمن بنا ويثقلها تتوجه ، فإنكم أنتم اليمن الحالدة بكم تتكيف اليمن ، إن الأبناء البررة يعز عليهم أن تمس شخصيتهم اليمنية بأذى ، ولن تحتفظوا بشخصيتكم اليمنية قوية مستقلة متطورة إلا إذا كنتم بحاضيكم اليمني عارفين ، وبقيمه الأعلاقية معتزين ، ومن حاضركم متزودين بما تسدعو إليه النظروف من أسلحة علمية وصادية تجعلكم حاة لشخصيتكم البعنية وعقيدتكم الإسلامية من التلاشي والميوعة والذوبان والإمعية .

ولكي تكنونوا عن*ف*ظين بشخصيتكم اليمنية وعقيدتكم الإسلامية المتفتحة متفاعلين مع حاضركم ، بناة لمستقبلكم .

رأينا أن نضع بين أيديكم مواضيع عن البمن الطبيعية قبل أن طرقها المؤرخون لتكون هذه المواضيع فاتحة للدراسة والنقد ، وقد أضفنا إلى هذه المواضيع ومضات خاطفة عن تاريخ اليمن الحضاري والحكومات والدول اليمنية بقصد التدليل التاريخي الذي يسهل معه تفهم مواقف النضال البمني وعطاته المرئيسية عبر التاريخ ، ولم نسمح للقلم أن يسترسل في وصف الحكومات والحضارات بكيفية مانعة جامعة فقد أحلنا عاولة التوسع والمزيد إلى ما كتبه عن

حضارتنا والمدول المؤرخون المذين من آخرهم المؤرخ الكبير القاضي العلامة محصد بن علي الأكبوع الحوالي والسيد أحمد شرف الدين ومن رجالات القرن البرابع عشر العرشي والويسي والجرافي وغيرهم ، وقد أولينا أحداث القون الرابع عشر اهتماما خاصا لأن ما كتب عنها قليل .

وإنا لنامل أن يكون فيها سنكتبه عبرة وموعظة بها نجنب أبناءنا وعننا الشر الناجم من تعدد العقائد والمذاهب التي مزقت الموحدة اليمنية وجعلت اليمن السعيد مسرحاً للشقاء والصراع ، ومتورداً للغرباء وعشاق السلطة والمال ، وهمو ما يجب أن نتخلص منه على يدي الحكم الجمهوري إن شاء الله .

## أرض الجمهورية العربية اليمنية

تقع في الجنوب الغربي من شبه الجنزيرة العمربية يحمدها من الغرب البحر الأحمر ومن الشرق القسم الشرقي من الربع الخالي .

ومن الجنبوب أرض الجنوب اليمني ، ومن الشمال إقليم عسير ونجران وجيزان ، عاصمتها ( صنعاء ) وقد قامت الجمهورية اليمنية في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦٢م اثنتين وستين وتسعمائة وألف ميلادية المواقق ٢٧ شهـر ربيع الأول سنة ١٣٨٣ هجرية .

مساحتها وسكمانها : تقدر بخمسة وسبعين ألف ميل سربع ، ويقــدر سكانها بما لا يقل عن تسعة ملايين نسمة كلهم عرب مسلمون .

#### أقسامها ثلاثة:

١ - تهامة : وهو سهل ساحلي على شرق البحر الأحمر (القائم) يتراوح عرضه بين ٤٠ - ٣٠ ميلا ومعظمه صالح للزراعة ويحتوي على كمية وافرة من المياه الجوفية ، ومن أودية تهامة : حرض ، مود ، سردد ، سهام ، رماع ، زبيد . ومن مدنها : حرض ، ميدي ، الرمث ، اللحية ، الزهرة ، الزيدية ، المتناوص ، الضحى ، باجل ، المقليع ، المراوعه ، الحديدة ، الديمهمي ، المناورية ، بيت الفقيه ، زبيد ، حيس ، المنا . وتتصل ببلاد الزيدية بواسطة

لسان بري في البحر ( الصليف ) مما جعل الصليف ( برمائية ) وبـالصليف الملح المعدني المشهور .

٧ ـ المنطقة الجبلية : تقع هماه المنطقة شرق تهامة وتمتد من الجنوب إلى الطائف الشمال وهي من جبال السراة المبتدئة من المعافر ( الحجرية ) جنوباً إلى الطائف شمالا ومتوسط ارتفاعها عشرة آلاف قدم ، واعلاها جبل حضور غرب صنعاء، إذ يبلغ ارتفاعها أربعة آلاف متر ، ويقمته (قبرنبي الله شعب بن مهدم ) يضمه بسجد قديم وكانت هناك لوحة كبيرة من المرمر الحجري الصائي عليها كتابة بالحظ المسند لا تقدر بثمن حفظها الدهر من العوادي ولكنها سرقت خلال الحسن الأثري لم تنقله يد الحسن المسترق ، وورجو أن يعثر عليه فيزودنا بمعلومات جديدة عن اليمن قبل الإسلام ، سيا عن الناحية الدينية قبل الميلاد فإن لفظ د مهدم » كأنه مأخوذ من اسم ( ماتم ) المنسوب إليه شعيب وله صلة بلفظ ( أميتم ) الوارد في اللغة اليمنية قبل الميلاد وقد سعي به جد أحد الملوك الحضرميين وهذا الملك و يدع ألب غيلان بن أميتم أبين من ملوك القرن الأول ق . م » .

وعرض هذه السلسلة الجبلية من الشرق إلى الغرب متفاوت ولا يقل أضيقه عن مائة كيلو متر ، وتمتاز جبال اليمن بشدة ارتفاعها وانحدارها وغناها بالمواد المصدنية والمياه ، ومنعتها الحربية وهي آهلة بالسكان وتتخللها الوديان العامر معظمها بالزراعة ، كما أن معظم هذه الجبال تشكل سهولا هرمية لولبية كونتها يد اليمني القديم واحتفظ بها الخلف عبر التاريخ .

٣- السهل: هي هضبة مرتفعة واسعة شرق جبال اليمن وتمتد شرقا إلى الربع الخالي، ويتخلل هذه الهضبة كشير من الجبال، وفيها سهول وجبال الربع الخالي، ويتخلل هذه الهضبة كشير من الجبال، وفيها سهول وجبال أراضيها صالحة للزراعة، وفيها كانت عاصمة المعينيين (معين) و (قرناو) وعاصمة حضر (ذي ريدان) وعاصمة حضر مدوت (ميفعه) و (شبوه) وعاصمة القتبان (تمنع) وعاصمة اليمن الخالدة (صنعاء)

وثقع صنعاء في أعدل السهول هواء وأخصبها تسربة ، وأصحها مناخـاً ، وأحصنها موقعـاً ، وأغناهـا معادن ، وأعتـاها عشـائر ، وأكثـرها ميـاهـاً نهويـة وجوفية .

تزيد صنعاء جمالا وجلالا :

هذا السهل القائمة بقلبه صنعاء ، مع الجبال المحيطة به فلا هي عته بعيدة حتى يكون السهل منفهقاً يتعب النظر ويرجع عنه الطرف حسيراً ولا تلك الجبال متدانية تحرج الصدر وتحيل السهل مضيقا يختق الأنفاس وتحجب نسمات الصباح العليلة المنعشة ، ومناظر الأصيل والوائها البهيجة ، وإنما هي جبال بين البعد والتفارب متوسطة تثير البهجة وتبدو كأنها وجدمت لحراسة صنعاء من طوارق الجو والبر . إنها قلاع طبيعية إذا حصنت علميا تقطعت أنفاس المطيران دون أن تحس صنعاء بقاذفة .

وإلى جانب هذه الحصانة العسكرية فبإنها جبال تـزخر بـالخيرات والميــاه ، والعشائر القوية التي تؤكد ما رواه المؤرخون .

إن أول العمالقة نشأوا في منطقة صنعاء فهي مهد للرجال الأشداء كيا هي اليوم .

وهذا السهل بعد وسط اليمن وفي سرته تقوم صنعاء ، ويليها من الخرب سوق بوعان مركز قبيلة بني مطر ، ثم مدينة العر مركز الخيمة الداخلية ، ومدينة مناخه مركز حراز الذي من جيالها جبل مسار العملاق المطل بشموخه على البحر المطاول النجوم بشمصه وتاريخه . ففيه تكونت دولة ( الملك علي بن محمد الصليحي الهمداني ) وعنه انطلقت حتى غطت اليمن الطبيعية بوحدة شاملة ، وإلى جنوب مسار جبال براع وريمة .

وفي الشمال الغربي لصنعاء واديا ضلع والضهر ويلهها صدن ثلا، وشبهام وكوكبان والطويلة والمحومت وحفاش وملحان وحجة والظفير والمحابشة، وفي شمال صنعاء الدوضة وعمران وريده، وذيبين، وخمر، وحوث، وحبور والسودة ، وشهارة ، وصعدة ، ومن شرق صنعاء السر ، وذي مسرمر والكبس ، وجحسانه ، وصدواح ، وصادب ، والمطمة ، والمزاهر ، والحنرم في الجوف مقسر المعينيين ، وفي جنوب صنعاء ، وعملان ، ومعيسر ، وضوران ، وعتمسة ، وأصابان ، وزراجة ، وذمار ، ورداع ، ويسريم ، والمخادر ، وأب، وجبلة ، وتمز ، والجند .

وفي بلاد يريم ظفار ( ذي ريدان ) عاصمة حمير وتعرف المنطقة بأرض ( يحصب ) بالضاد المهملة مع أنها في الأصل بالضاد المعجمة تخليداً للزعيم الحميري الثاني ( اليشرح يحضب ) بالضاد المعجمة .

### حاشد وبكيل

في اليمن قبائل وعشائر كثيرة كلها ذات إباء وكرم متوارث وكلها تتسب إلى حمير وكهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن الرسول ( هود ) عليه السلام ؛ ومن هذه العشائس ( قبيلتا حاشد ويكيل ) ويسميًان ( الجناحين ) ومنها تتكون همدان بن زيد .

ولا توجد قبيلة موحدة الأفراد والساكن مشل قبيلة همدان بن زيد، فإن مساكنها مجتمعة تمتد من صنعاء جنوباً إلى صعده ونجران شمالا ، ومن الجوف وبرط شرقا إلى وشحه وحرض غربا أي أنها تشمل الأهنوم والشرفين وحجور الشمام وشحه وقاره ومنطقتها ، وحجور اليمن أي كعيدنه ومنطقتها وحجة ومنطقتها وتكاد تكون منازل بكيل في القسم الشرقي ومنازل حاشد في القسم الغربي . ولحرص حاشد وبكيل على اسم جدهم همدان وعلى منطقتهم وحدودها ، أطلقوا لفظ همدان على طرفي بلادهم ، على الطوف الجنوبي بغرب الممتد من شمال غرب صنعاه إلى شيام وتسكنه بطون حاشدية ، وعلى الطوف المنافية ، وعلى الطوف

#### 1Kelcs

تتكون الجمهورية العربية من ثمان محافظات :

١ .. محافظة صنعاء .

٢ \_ محافظة حجة شمالا بغرب .

٣ \_ محافظة صعدة شمالا .

- ع عافظة الحديدة غرباً .
- ه \_ محافظة مرداع جنوب بشرق .
- ٦ ـ محافظة البيضاء شرق بجنوب .
  - ٧ ـ محافظة إب جنوباً .
  - ٨ ــ محافظة تعز جنوباً .

هذه هي المحافظات وكانت تسمى سابقاً بالمخالف ثم بالامدارات ثم بالالامدارات ثم بالالوية؛ كما أن المخلاف قد يسمى به القضاء والناحية فيها مضى ، وتنقسم المحافظة الآن إلى عدة قضوات وكل قضاء إلى عدة نواحي وهذه النواحي هي التي كانت تسمى بها قبلا كثيراً المخالف ويعرف الحاكمون بها بالأفراء اللذي حل عله الآن ( الشيخ ) أو ( السلطان ) وعن الجمهورية العربية اليمنية نتحول إلى الجزيرة العربية .

#### جزيرة العرب

بدأنا بذكر الجزيرة العربية لارتباطها بـاليمن ككل أو جمزء ولأنه يشوقف جانب من حقيقة اليمن الطبيعية على تشخيص الجزيرة، وقلنا إرتباط جزء أو كــل لأن من المؤرخين من يرى أن اليمن تتناول جميع الجزيرة حتى سيناء .

وتقع الجزيرة العربية في الجنوب الغربي لقارة آسيا ، وتبلغ مساحتها مع سيناء نحو مليون ميل وشلائمائة ميل مربع ، ومتوسط طولها من الشمال إلى الجنوب ألف ومائتا ميل . يحد الجزيرة غرباً البحر الأحمر وخليج السويس ، وشرقا دجلة والفرات وخليج عممان وخليج فارس ( خليج العرب ) وجنوباً المحيط المذي والبحر العربي وخليج عدن ، وشمالا بادية الشام وفلسطين .

وشكل الجزيرة مستطيل من الشمال إلى الجنوب في انحراف تحسو الشرق ، ويبدو شطرها الجنوبي من نقطة خط المدار الشمالي متمنداً نحو الشرق في إنحناء هلالي بصوره ساحل الجزيرة الجنوبي بما فيه من تعاريج وخلجان ورؤ وس ، ويبتدئ هذا الإنحناء من رأس الشيخ سعيد ومضيق المتلب نهاية الغرب بجنوب وينتهي برأس مسفدم بمسقط نهاية الجنوب الشرقي .

## انفصال الجزيرة عن إفريقيا

لقد كانت الجزيرة العربية متصلة بأفريقيا الشرقية ، ثم حدث في أحد الأدوار الجيولوجية ( طبقات الأرض ) حركات أرضية كونت البحر الأحمر وفصلت الجزيرة عن أفريقيا ، يدل على ذلك تشابه الصخور على جانبي البحر الأحر وأعماق الجانبين .

## تطور الحياة على الأرض والانسان الأول بحق

يقرو العلماء والباحثون أن الأرض بعد انفصالها عن الشمس كانت تطعة من غب وأنه لم يكن للتراب ولا من غب وأنها والشمس كانا يسيران في سرعة متناهية ، وأنه لم يكن للتراب ولا للها وجود في الأرض ، وأن الأرض لم تصل إلى شكلها الذي نراها به اليوم من ماء وتربة ويحار وبمراري وقارات إلا بعد أن اعترتها تقلبات فلكية ومدارية وشكلية كثيرة لا يقل عمرها عن ألف مليون ونصف مليون من السنين وإن لم يكن عليها أثر للحياة النباتية والحيوانية، وأنه لا يعلم منى بدأت عليها الحياة وأنها بدأت في البحار ثم في اليابسة وبدأت الحياة على اليابسة في المناخ المعتدل بين الطين والماء الدافىء الفسحل القليل الملوحة والمعرض لنور الشمس ثم تعرض المناخ المعتدل لفصل جديد من الجليد القارس والتغيرات أكل كل معالم الحياة وأبقى آثارها على الصحور وطبقات الأرض والمعادن كالمحم والبترول .

وبعد تقلبات بين الحر والإعتدال والجليد حل فصل معتدل، جددت الحياة نشاطها إلى أن بلغت المستوى البدائي للشرد وما يشبهه منذ أربعين مليون من الستين، ثم دارت الأرض دورة ثالثة نحو عصر جليدي فرد مناخ العالم وهلك معظم الكائنات الحية ثم اعتدل ثم تتلج ثم جاء عصر مكفهر قارس أدى إلى غرابلة كثير من الأنواع الحية ولم بين إلا أقواها وأصلحها للحياة ثم أخل شبح الموت الثلجي والجليدي يظهر من جديد ثم اعتدل المناخ ثم أرتكس نحو البرد والجليد وهكذا استمر التقلب وهذه التقليبات الأخيرة بدأت منذ ستممائة ألف سنة .

ويطلق الجيولوجيون على هذه الأدوار الأخيرة الشتوية اسم العصر الجليدي الأول والثاني والثالث والرابع ويطلقون على ما بينها من فتسرات الدفء ( إسم عصور ما بين الجليدية ) وأن العصر الجليدي الأول ، حل بهده الدنيا منذ مسمئة ألف سنة على حين بلغ العصد الجليدي الرابع أقصاه منذ خسين ألف سنة تقريباً في أوربا ، وأن في هذا الشتاء الطويل الشامل وبين الثلوج عاشت على كوكبنا هذا أول الكائنات الشبيهة بالإنسان ، وأما الإنسان الأول الحق فإن وجد فيه .

ويقرر العلم أن منطقة وجود الإنسان الأول هي أقدم المناخات إعتدالا في اسب وبعض أفريقيا التي لم تصل إليها يد الباحث المدرب الناقد ، تلك اليد التي تحكنت من إجراء بحوثها في أوربا فعشرت في غربها سيها في أسبانيا على آشار الإنسان الحق ، وتدل تلك الآثار على أنه وجد هناك قبل ثلاثين ألف سنة وذلك لأن مناخ غرب أوربا إذ ذاك كان من المناطق التي بدأ قبها المناخ يعتدل ، ويدفأ وإن لم يتخلص من شدة المزمهرير والبرد القارس .

فأين كانت الجزيرة العربية من همذه الحياة المتطاولة الأماد ومن تلك التقلبات والدورات ، ذلك ما تنقطع عنه أنضاس التصور والخيال ، وحسبنا أن نقف نحن والجزيرة العربية سع العصر الجليدي الرابع والمائدة ألف سنة التي يعيش عالمنا في نهايتها ولا ندري إلى أين ينتهي هذا الدور بالإنسان والحياة .

## أين الجنزيرة العربية من هذا التطور

في أوائل الماثة ألف عام الاخيرة من ماضينا العميق كان عالمنا أو معظمه ما يزال تحت وطأة البرد القارس من مخلفات العصر الجليدي الرابع ، وقد بدأ المناخ يعتدل في بعض المناطق القريبة من خط الإستواء المهيأة للإعتدال، وقد كانت الجزيرة العربية على جانب من الإعتدال والحصب المبكرين ، تهطل على أرجائها الأمطار الغزيرة وتتدفق من هضباتها وجبالها الأنهر العظيمة إلى سهولها المواسعة التي هي البوم صحارى ، فقد كانت تلك الصحاري سهولا عامرة بحياة الإنسان البدائية كالربع الحالي والأحقاف فقسمه الغربي عامر بالأحياء الإنسانية ، وقسمه الشرقي تغمره بحيرة علية كونتها الأمطار والأنهر تخبرنا بلالك أصداف الماء العلية الكثيرة في شرق الربع الحالي ، وقطع متحجرة من بيض النعام والأسلحة الصوانية في القسم الغربي يرجع تاريخها إلى ما قبل عشرات الالاف من الأعوام قبل الميلاد ، ولعل الإنسان الحق الأول وجد في الجزيرة العربية قبل مائة ألف سنة وقد يكشف ذلك يوم يتاح لعلهاء الآثار والجيولوجيين فحص هذه المنطقة التي امتازت بالمناخ المعتدل المبكر حينها كانت فرنسا وأسبانيا يغمرهما الجليد والزمهرير المربر .

#### الجزيرة والخصب والجفاف

لقد أثبت البحوث العلمية والجيولوجية أن الجزيرة العربية من أقدام المناطق التي بدأ العصر الجليدي الرابع ينحسر عنها ، فاستقبل مناخها الاعتدال قبل كثير من بقاع الدنيا كيا سبق، فنبت فيها الحياة في ظل ذلك ألجو الباعث المنعش، من شمس ترسل أنوارها المغذية خلال سحب محطرة وعلى سهول خضراء وارفة وجبال تكسوها الغابات وتنحدر منها الأنهر العظيمة المنطقة من قيود الجليد من آماد بعيدة ،فهي أنهار حرة تنساب من القمم شرقاً وغرباً إلى السهول تحمل إليها المياه فتحولها إلى جنات ذات قرار معين .

ولقـد كان نهر الـدواسر من أعـظم أنهر الجزيـرة ، ينبع من جبـال اليمن الشرقية والشمالية ماراً بالأحقـاف منحنياً نحـو الشمال مختـرقاً الحربع الحمالي إلى شواطىء الحليج الفارسي .

وذلك يجعلنا نفترض أن الإنسان الأول الحق قد وجد في الجزيرة من قبل مائة ألف سنة ، وبدأ يضع براعم المجتمع الإنساني ونظمه البدائية، ويفكر - فيها نتخيل ـ في التفاهم إلى جانب الاشارات بأي لغة وواسطة ، وفي سن قواعد فجة للملاقات الاجتماعية ظلت تنمو كها تنمو مع الطفل المعلومات والتصورات تحراً في أفيائه الممتد تكوّنت أول أسرة وجاعة فقيلة فأمة لها شرائعها وعاداتها وأساطيرها وعقائدها من قبل مائة ألف سنة ، حفظت لنا منها الفليل المجمل أخبار تتناقلها الأجيال ، منها قصة نوح عليه السلام والطوفان والسفينة ومنها العمالفة وعظمتهم ، وأن اليمن كانت موطن العمالفة الأول وأنهم من العرب البائدة ، وسلفاً لمن تلاهم من عادين ومن تلاهم من كلدانيين وعدنانيين وقحطانيين وفيرهم من أمم حدثتنا عنها الأخبار وأيدتها الكتب المقدسة والآثار في أحيان كثيرة .

وقمد كان خصب الجنويرة واعتدال مناخهما المبكر من صوامل قيمام همذا الإنسان على تربتها قبل غيرها ـ فيما نراه ـ ثم لتعرضها للجفاف المبكر .

### الجفاف واليمن العربية السعيدة

إن ذلك الخصب والمناخ المعتدل المبكر جعمل من الجزيرة الصدر الأول للاشعاع الحضاري الإنساني ومنبع الرسالات السماوية ، ولكن سنة التغيير لا عميص من الخضوع لحكمها .

فإن قرب الجزيرة من خط الاستواء مع تكوينها الجبلي والسهلي ، وسوقعها من المحيطات هي التي وهبتها في الماضي العمين ذلك الجدو المعتدل حينها كان الصحر الجليلاي الرابع لم ينحسر عن كثير من الكرة الارضية أو انحسر تاركاً برده القاسي وزمهريره القارس . وصا بدأت بعض تلك البلدان تدخل في دور الاعتدال المناخي وتتخلص من وطأة الجليد إلا وبدأت الجنريرة تتعرض لا للعصر الجليلاي الخامس فحسب بل للجفاف البطيءالذي لم تظهر أشاره إلا بعد الأف السنين فقلت الأصطار تسلويها ، وارتفعت الحسرارة . واختفت الأبها الكبار ، وتحولت معظم السهول الخضراء إلى صحارى رملية موحشة وتراجعت الخياة من معظم شمالها وشرقها الصحواوي إلى جنوبها وغربها وبعض جبالها الشرقية ، ومن هنا تسمى الشطر الجندي من الجنريرة باليمن ، وبالعربية السيدة \_ فيها أراه \_ من تسمية الكل باسم الجزء ، فلفظتا ( يمن ) ( وسعيلة ) وسعيلة عرداهما البركة والسعادة من عاداة خط المدار الشمالي جنوبا فجيان عمان شرقا والطائف غربا . ومن هنا كان المدار الشمالي الهين الطبيعية .

اليمن الطبيعية

اختلف المؤ رخون فيها يتناوله مدلول اليمن وحدودها . فالبونانيون عشدما

ربذكرون اليمن أو العوبية السعيدة ـ يعنون بها تقريبا الجزيرة العربية وقد يتناولون سيناه . ويبدو لي أن ذلك يرجع إلى أن اليونانيين عاصروا السبئين و وكان السبئيسون إذ ذاك يمكمون كل الجزيرة العربية ، ويمتد نفوذهم الاقتصادي إلى شواطىء البحر الأبيض . ويتبادلون التجارة مع أبناء جلدتهم الفينيقين وهم الذين وقفوا في وجه الزحف الأري من ضارسين ويونانين ورومانين إبتداء من صقوط بابل سنة ٧٧ وما بعدها .

١ ــ ومن الكتاب من يقصر اليمن على المنطقة التي تضم عسير والمخلاف السليماني شمالا وخليج عدن والبحر العربي جنوبا ولا يعمد حضر مبوت وعمان من اليمن .

٧ - وظهر أخيراً خدلال الاحتلال البريطاني لمنطقة عدن من حاول أن يقصر البمن على القسم المتوسط من الشعار الجنوبي للجزيرة فيحدد اليمن من الشمال بعسير ومن الجنوب بلحج والمحميات الشرقية وهذا ما روجته بريطانيا خلال احتلالها لجنوب اليمن اللتي أطلقت عليه اسم ( الجنوب العربي ) ، ولتغلب هذه التسمية المغرضة سخرت بريطانيا كل الوسائل وبدلت ملايين المختيهات واستخدمت الكثير من المنظمات والصحافة والشخصيات ، ولكم تصارعنا مع أفواد هذه المنظمات في المؤثرات والأندية والصحافة منهمين إلى ما تحمله هذا التسمية ( الجنوب العربي ) من جناية على اليمن ، ولم نجد هذه المنتهات أذنا صاغية .

وأملنا كبير في أن يتحرر جنوب اليمن من الاستعمـــار وتخلفه وتحـــريفه ومـــا ذلك ببعيد١١٦ .

٣- يىرى أكثر المؤرخين العرب وكل عارف بالتاريخ بعيد عن النيار السياسي ، أن اليمن هو الشطر الجنوبي من الجزيرة بما فيه حضر موت وعمان ومشيخات جنوب الحليج الفارسي ومكة المكرمة ، فيحدون اليمن غربا بىالبحر الاحمر وشرقاً بخليج عمان وجنوب خليج فارس وجنوباً بخليج عدن والبجر

 <sup>(</sup>۱) كان مذا عام ۱۳۸۵ هجریا تاریخ التالیف ، أما الیوم عام الطبع فقد تحرر جنوبنا من المحتل وقامت به جهوریة ننتظر أن تلتفي معها في وحدة الیمن الكبرى .

العربي والمحيط الهندي ، وشمالا بتجدويبيرين ، وهذا هــو الذي يقــرره الواقــع التاريخي قبل الإسلام وبعده .

والاعتبار الجغرافي والعرفي ، فإن معظم القبائل في هذا الشمطر تنتسب إلى قحطان بن هود عليه السلام .

وأدق ما تحدد به اليمن الطبيعية من الشمال المدار الشمالي المار بمحاذاة رأس (برمس) ما بين رابغ وينبع فعهد الله هب فيرين ثم ينحني الحد نحو الشرق إلى الشمال متجاوزاً خط المدار الشمالي . ثم ينحني الحد في تعريج تحو الشرق إلى البحرين وقطر على شاطىء الخليج الفارسي .

وعلى هذا فاليمن الطبيعية هي كيا يلي مساحة وأقساماً:

مساحة اليمن الطبيعية لا تقل عن ٩٠٠,٠٠٠ ميل مربع ، تسعمائة ألف ميل مربع وهي تتناول اليوم الأقسام الأثية :

١ ـ منطقة حمان بما فيهما سلطنة مسقط وقبطر والبحرين والمشيخات بين
 البحسرين وعمان ، وهي رأس الخيمة والشسارقة ودي ، وأبو ظبي ، وأم
 الكراين ، ولا تقل مساحتها عن مائة ألف ميل مربع .

٢ ـ الجنوب اليمني ومساحته لا تقل عن ربع مليون .

٣ ـ منطقة عسير ونجران وجيزان وما بشمالها إلى خط المدار الشمالي بما
 فيها مكة المكرمة ورابغ ولا تقل مساحتها عن مائتي ألف ميل مربع

إلى الربع الحالي ولا تقل مساحته عن ربع مليون ميل مربع.

الجمهورية العربية اليمنية وتقدر مساحتها بخمسة وسبعين ألف ميل مربع .

#### العرب والساميون

إن دارسي السلالات البشرية قسموها إلى ثلاثة أصناف رئيسية :

- ١ الصنف الزنجي أو الأسود .
- ٢ .. الصنف المغولي أو الأصفر .
  - ٣ ... الصنف الأبيضور...

والصنف الأبيض له ثلاثة فروع :

- أ) الحاميون
- (ب) الأربون .
- (جـ) الساميون .

ومن أشهر السامين: البابليون، والعرب، والعبرانيون، والفينيقيون، والأراميون، والغينيقيون، والأراميون، والأراميون، والسومريسون، وغيرهم في رأي المررخ<sup>(۲)</sup> (ويلز) ويقول المؤرخ (فيليب قان نس مير) الأمريكي: إن رأي أكبر العلياء أن الموطن الأصلي للسامين هو بلاد العرب، وإن مما يجب ذكره أن أحيال التوحيد الثلاثة العظمى الموسوية والسيحية والاسلامية ظهرت بين الشعوب السامية، وأن الساميين هم الذين حملوا راية الحضارة في العالم المقديم.

 <sup>(</sup>۱) موجز التاريخ صحيفة ۷۳ و ۲۳ و ۲۷ .

 <sup>(</sup>۲) التاريخ العام صحيفة ٧ .

ومما يلفت النظر أن المؤرخين القدامي لم يتكلموا عن الساميين بهـذا التحديد والتصنيف ، وإذا تكلموا عنهم فباعتبار ارتباط الكلمتين في المفهـوم وإن كلمة العرب تتناول مفهوم السامية ، وقالوا إن العرب مروا في أدوار ثلاثة :

- ١ العرب العاربة ( البائدة ) منهم العمالقة والعاديون .
  - ٢ .. العرب المتعربة القحاطانيون .
  - ٣ ـ العرب المستعربة العدنانيون .

وإن العرب العاربه البائدة هي التي لم يبق إلا أخبارها ، ومنهم العمالقة وصاد وثمود وجرهم ، وإن العمالقة أول ما ظهروا باليمن ومنهم من استقر باليمن ، ومنهم من نزح عن اليمن إلى أفريقيا وإيوان والشام والعراق وإنهم والعادين أسلاف السومريين والكلدانيين وغيرهم .

ولم يكن هناك قبل فرنين من يتكلم عن الساميين إلا اليهبود ومن أخلف عنهم ، فاليهود منذ القدم هم الذين أشاعوا هذه التسمية هادفين من روايتها إلى جعل كلمة (عرب) ذات مفهوم ضيق لا تتعدى سكان الجزيرة المعربية وتحويل العرب إلى جزء من الساميين لا اصلاً ترتبط به إرتباطاً عضويا ، أي أمة بربطها اللغة والدم .

الهدف الثاني إخراج بعض الشعوب العربية كالشعب المصري القديم فإنه عربي اللغة والثقافة اللذين تأشر بها قبل التاريخ ، على أشر نزوج البمنيين إليه وكذلك الكنعانيون والفلسطينيون الذين غزا أرضهها البهود في الألف الشاني قبل المسلاد واستمروا في حرب مع اليهود إلى الألف الأولى ق . م مع أن هذين الشعين عرب وساميون دماً ولغة .

وقد بقيت هذه التسمية اليهودية في الأوساط اليهبودية كمامنة بمفهومها اليهبودية كمامنة بمفهومها اليهبودي إلى قبل وطلائعه من الميتشرقين ، وهناك انطلقت كلمة السامية تزحف بمدلولها العبري ، لقد رأى فيها المستممر سلاحا قويا لا يقل أثره عن الأساطيل الجموية والبحرية والجيوش

الجرارة ومعداتها المدمرة التي ساقها الغرب إلى الشرق ليقضي فيه عملي عدوه الطبيعي وجما الإسلام والعروبة .

فإذا كان حقد البهود على العرب حملهم من سالف القرون على أن يحرفوا مفهوم السامية والعربية ويجلوا كلمة السامية على كلمة العربية فإن في استخدام المستعمر لهذا التبديل والتحريف سلاحا يفرق العالم العربي إلى قوميات عنصرية عرقب إلى جانب ما قام به الاستعمار من تفريق العالم الإسلامي إلى قوميات وما يبشه من أفكار مفرقة هدامة ، ولللك بذل المستعمرون جهوداً لنشر هذا التحريف والتبديل حتى كاد مفهوم كلمتي العربية والسامية الحقيقي يختفي وكادت تمحي كلمة العرب القدامي بمفهومها المتناول ، قدامي المصريين وأبناء النيل وشمال أفريقيا والبابليين وغيرهم .

إلا أن من مفكري العرب ومؤرخيهم من تيفظ لهذه الخدعة فكشفوها كيا فعل الأستاذ محمدعزة دروزة ورواه في مؤلفه ( الوحدة العربية )<sup>(١)</sup> ص ٢٦ .

وهذا ما أردنا أن نعرف لابناتنا فإن السامية والعربية معناهما واحد هو العرب القدامي ومن تفرع منهم فالجميع يتسبون إلى سام بن نوح أو لغته العرب والجميع بالعرب منذ القدم عوفوا ولولا التفسير اليهودي المحرف وإشاعة الاستعمار له لما احتجنا إلى هذا التنبيه ، ولتتحول إلى الوطن الأول للعرب أو السامين أينها كان .

<sup>(1)</sup> قال: إن تسميتها بالاقوام السلمية محمطاً ، أبتكره المستشرق النمساوي و تلوذره حمام ١٩٨١ م استنادا إلى الانساب الدوارد في سفر التكوين وليس لمه مسند من تعاريخ وعلم ، وإن التسمية الصحيحة هي و الاقوام العربية » .

## اليمن المهد الأول للحضارة وللعرب السامية

لنؤجل كلام المؤرخين والمستشرقين إلى أن نستعرض ما توحيه النواميس الإلهية، ومما أسلفناه ، أن المناخ المعتمل المنعش هو الصدف المتكون فيه أجنة الحياة ، ومن الدراسة السالفة يكون اليمن هو الحقل الذي نبت عليه الإنسان الأول قبل مائة ألف سنة حين كانت أوربا بغربها ومعظم الكرة الأرضية في غلاف الجليد الرابع الرهيب الذي لم يجعل الانسان أن يتبرعم على أرض فرنسا وأسبانيا إلا بعد سيعين ألف سنة .

فإن منذ ثلاثين ألف عام بدأ المناخ بغرب أوربا يشع بومضات من الدفعه والاعتدال ويبدأ هناك الإنسان وهو يرتعش من المزمهريس الذي سا تزال وطاته تقيد الحياة وترحب الإنسان بينها كانت الجزيرة العربية إذ ذاك في أوج الاعتدال المناخي ونشوة طفولة الحياة المرحة الطموحة المفتحة تدغيفها أحملام الطفولة المجيلة ، وترقعها الخيالات السابحة مع اللجج على صفحة البحار ، مع أجنحة الطيور على الفضاء ، مع الآرام والسبول النضرة . وأحيانا مع المنام ومراثيه الأودية . ويراح الغابات المتلوحة والسهول النضرة . وأحيانا مع المنام ومراثيه والموت ورهبته والسحب وبروقها ، واختلاف الفصول والليل والنهار ، إنسا كلها أطلقنا لحياننا الزمام ونحن معه إلى اليمن في تلك الأزمان السحيقة الموفلة في المفادلة بانكار ماذي العناصر المادية والحيائية والوجدانية والفكرية القوية النمو التي لم تدعه أليف نوم وجود .

وإنما حركة خاطئة أكثر منها صائبة ، بعثته على أن يصارع المطبعة وما حوله وعلى أن يؤمن وجوده ومقومات حياته وبقاء نوصه فيبحث عن الأمان في الكهوف والقمم والماء والنار وتسلق الجبال والأشجار كما يبحث عنها في الأنهر والبحار وراء الأسماك ، وفي البراري والمغابات وراء الحيوانات يصيدها ثم يستأنس أسلسها فإذا بها تفرض على رعايتها متنقلا فيا حوله متأملا يريد أن ينقذ إلى ما تحويه الجبال والسهول من أسرار ومعادن ، ومما توحيه حرفة الرعي لئى ذوي المواهب ، وإلى جانبه اخوه الزارع تسود عليه طبعة الفلاحة المداعية إلى معرفة شق الأرض وربها ومعرفة الزراعة ومواسمها وطرق استغلالها إلى آخر ما تفرضه معرفة الزراعة ، إلى جانب الصبر والكنح والهدوء والاستقرار .

ومن الصيد والقنص والرعي والزراعة تولدت مضاهيم جديدة للحياة في أحقاب مديدة على عتواها تجاوزت الصلات والروابط .

الأسرة والخيمة والكهف والزوجنية ، إلى مجتمع قبلي يفسرض حياتمه نظاماً يحدد العلاقات بين أفراده وأصنافه ، وبينهم وبين من حولهم .

وعن هذه التطورات والتفاعلات يتمخض المجتمع عن أمة عليها حكومة لها نظامها وقوانيتها وعقائدها وحكامها .

وإذا كانت اليمن هي الحقل الصالح لولادة الإنسان الأول فلنا أن تتخيل عبد أضواء نواميس التكوين ـ إن اليمن شهدت قبل غبرها تبطورات هذا الإنسان في أدوار الماضي السحيق الذي لم يكن لدينا عنه أثر ( نعتمد عليه ) إلا الافتراض الذي من أجل الاطمئان نرجع إليه إذعانا للطبيعة البشرية وناموس الافتراض الذي من أجل الاطمئان نرجع إليه إذعانا للطبيعة البشرية وناموس صيرها والذي يجعلنا نتصور وجود الإنسان الأول على اليمن ، وتتلفت إلى قبر حواء بجدة ، بأنه ليس من قبيل الأسطورات الفارغة بل قعمة لها مغزاها ، أنها قممة ترمي إلى تقدم قلم الإنسان في المين تقدماً غير منازع ولا مسبوق، وعلى تركت اليمن سار ذلك الإنسان الأول بخطى وتبة نحو مدنية العالم القديم التي تركت لئا الكتب المقدمة ، منها قصة آدم وقصة نوح والطوفان والسفينة وما حملته من كل زوج الثين وأن قوم نوح اتخذوا آلمة ودأ وسواعا ويغوث ويعوق ونسراً ،

وهي أسهاء عربية بمنية ، وقد أسدل الستار على عهد نوح وما قبله وغمره المأضي بطوفان النسيان ما حدا ما حفيظته الكتب المقدسة المسجلة لعروية ذلـك المهد بأسمائه وتقاليده وحضارته .

وتتجدد بعد نوح وطوفانه ، مسرحية جديدة لللانسان تـرى من فصولما قصة سام بن نبوح والتي تدور في اليمن البذي احتضنت أرضه سماما وفروعه ومنحتهم من معطياتها القدرة على أن يأخذ ذلك الإنسان السامى والعربي يسير على تربة اليمن عبر القرون الكثيرة في نمو بطيء مطرد ، وتبرز من صنوفه أمم حفظت لنا الأخبار منها العمالقة وعاد الأولى والثانية وكلها عبرفها الإخباريون والتاريخ بالعرب القديمة ، ( البائدة ) ويرى أكثر المؤرخين الإخباريين وجماعـة من الأثريين أن هؤلاء العمالقة كانوا باليمن وأن منهم ومن عاد من أقمام باليمن ومنهم من هاجر إلى العراق وإيران والشام وإفريقيا الشرقية منسابين منها إلى وادي النيل وشمال أفريقيا وغيرها ، حاملين معهم حضارتهم ومعلوماتهم، ولعل منهما الكتابة البدائية كرموز للتدوين والتصور والذي منه اقتبست الحضارة السوسرية والفرعونية والأيجية فيها اقتبست الكتابة ، فطورتها ثم اهتدت إلى نقشها وتدوين الأخبار بها على الأحجبار والبردى وألواح العلين المجفف مما حفظ الكتابة وأخبار تلك الأمم ، ويبدو أن العمالقة وعاد لم يستعملوا هذه الطريقة فضاعت كتاباتهم وأخبـارهم أو استعملوها ولكنـه لم يعثر عليهـا إلى اليوم ، وهي في رأينــا الأصل للأبجدية اليمنية المعروفة بسالمسند ، ومن تلك الأخسار وذلك الافتراض نرى أن السومريين والأيجيين والحيثيين وقدامي الفراعنة والمصريين هم من فروع العمالقة السذين هاجىروا قبل الشاريخ كمها أن من العمالقة والعناديسين يعمد الكلدانيوان والبابليون والفينيقيون والشاسوء الكنعانيون والفلسطينيون والأشوريسون والعبرانيون وغيرهم ، وقد أوصلنا إلى هذه النتيجة ما حكاه الإخباريون والكتب المقدسة وما استوحيناه من نواميس البطبيعة وتبطوراتها وهمذه النتيجة تقسرب من النتائج التي استقاها من الدراسة الجيولوجية والأثرية والتاريخيـة كثير من مؤرخي الغرب وأمريكا والمستشرقين وغيرهم .

فقد قال أحد المستشرقين : إن اليمن وحده هو الذي يستطيع بـأن يطالب

تاريخنا بلقب ( مهد العروبة ) .

وقال المؤرخ ( مولر ) أنه جاء ذكر المعينين في أقدم نص بابلي عليه نقش بالمسمارية تاريخه ٣٧٥٠ ق . م عام ثـلالة آلاف وسبعمـالة وخمسـين قبل الميلاد وقال لورنس : اليمن هو مصنع العرب .

وقال المؤرخ الأمريكي ( ولن ) (() أن السومريين أولو بشرة سمراء وأنوف شهاء ، وأن شعبا أبيض قاتما أو أسمر ، هم الساميون جاءوا من بلاد العرب إلى بلاد سومر متجرين ومفيرين وبعد قرون تم لهؤلاء المغيرين قتح بلاد سومر بقيادة ( سرجون ) الكلداني المعلم في أواقل الألف الثالث قبل الميلاد وأصبح سرجون سيد العالم كله في الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض ، وإنه لم يأت عهد حورابي أواخر الألف الثالث قبل المسيح إلا وقد انتشر الساميون صلى طول حوض البحر الأبيض وتوغلوا في أوربا بأسبانيا وغيرها وأقاموا مستعمرات على شاطىء أفريقيا وأن من الساميين الفينيتين والحيثيين وعمالقة الشام والعراق شاطىء أفريقيا وأن من الساميين الفينيتين والحيثيين وعمالقة الشام والعراق المصريان عمد عبد الرحيم مصطفى وعبد العزيز مبارك في مؤلفها ( تاريخ مصر والشاميون تاب عصر التاريخ على مصر قبائل آميوية من الجنس السامي جاؤ وا عن طريق برزخ السويس وقد استطاع هؤلاء الساميون أن يؤثروا في حضارة المصرين ولغنهم تأثيراً كبيراً .

وقد خرجنا عن الاختصار لأهمية المواضيع ، فمفهوم السامية قد حرف كها حرف مفهوم العرب ، واليمن ما تزال تتطلع إلى من يمنحها دراسة من الساحية الجيولوجية وأدوارها في تطور الإنسان وحضارته إلى جانب المزيد من دراسة الآثار والتنقيب عنها لعلها تمنح العالم معلومات جديدة عن الإنسان الأول وتطوره .

ونحن لا ندعى أنا قد لبينا هذا التطلع وقمنا بهذه الدراسة ، إنا لم نفعل

<sup>(</sup>١) موجز التاريخ العام ص ٦٣.و ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ص 1 .

أكثر من طرق الباب الذي نرجو أن يفتح لذوي المواهب الجيولوجية والتاريخية . ونبتدىء سيرنا في بيان ما وصلنا إليه من معلومات ونـظريات حـول اليمن قبل الإسلام وبعده ملتزمين الاختصار إلا في مواطن تستدعي الوقفة .

## اليمن قبل الاسلام

من المسلم به أن قصة اليمن التاريخية لا تزال ناقصة تتخللها فجوات يتعشر فيها الكاتب والمؤرخ وهمو يحاول أن يقيم منها بناءاً مترابط الأدوار ، متراص البنيان ، واضح المعالم .

ومع ذلك فبين أيدينا مما لمحنا إليه ما نستطيع أن نقول معه :

١ .. ما قبل العمالقة .

٧ .. العرب القديمة البائدة ذات الأخبار.

٣ ـ العرب ذات الآثار .

## الفصل الأول ما قبل العمالقة

وما يمكن القول بده في هذا الفصل : إن اليمن هي المهد الأول للانسان الأول وللحضارة ، وإن على أرضها تكونت أول أسرة عربية أي سامية قطعت بعد ذلك آلاف السنين حتى بلغت مستوى الننظيم والحكم والامتداد إلى الخارج كما أوضعناه آنفا ، ولم تعطنا تلك الأضواء الحافثة معلومات تفصيلية نتعرف بها إلى آسرة أو شخصيات حاكمة أو غير حاكمة ، وكلما أعطتنا معلومات إجمالية توجيها لنواميس الحياة التي يتطورها وحكمها الصارم جعلت من آخر هذا الفصل انتفاضة تفتحت عن علم ظهر على معالم طريق الحضارة اليمنية ، ذلك العلم هي أسرة العمالة أو العرب القدامي .

## الفصل الثاني العرب القديمة ذات الأخبار

تعرف هذه الأمم بالعرب البائدة والعرب العرباء ، ولم يبق إلا الحديث عنهم وبعض أخبارهم ، ولم يعثر لهم إلى الأن على آثار ولا كتابة تبين أسهاء من حكموا ولا الزمن الذي وجدوا فيه أو انتهوا ، وقد حفظت الأخبار من أمم هذا القصار :

١ \_ العمالقة

٢ .. عاد الأولى

٣ \_ عاد الثانية

٤ ــ ثمود

ه .. قحطان ويعرب

٣ ـ جرهم الأولى

٧ ـ جرهم الثانية

٨ ـ عمان

۹ ـ حضر موت

١ - العمالقة

هم كيا يرى الإخباريون أقدم العرب العاربة . وأن موطنهم الأول اليمن ومن المؤرخين من مجدده بحقل صنعاء ومنطقتها ، وقمد امتمدت أينامهم آلاف الأعوام ونسج حولهم كثير من الاساطير سياحول عظم الأجسام وطولها والقدوة والبطش والبطولات والصحة ورفع الأبنية والسدود إلى غير ذلك مما يتناسب مع عيزات الإنسان العربي واليمني التي برزت آشارها في أعمال وآشار المعينيين والسبئيين ومن بعدهم من خلف العمالقة ، ولم يكن في أساطيرهم ما نراه في أساطير اليونان والرومان من آلهة وخيالات حب وتناسل بين تلك الآلهة إلى ما هناك من تصورات .

وللأساطير في كل أمة دورها الذي يعد مرآة لجبلة الأمة وميولها ، وأغلب ما تأتي الأساطير مقدمة ينتيج منها تباريخ الأمة الحقيقي وقد لا يتخبل التاريخ الخمة الحقيقي عن آثار تلك الأساطير ، ومن هذا المزيج قد يكون العمالقة والأخبيار عنهم المفيدة أنهم تكاثروا ورحل منهم في فترات متابعة إلى الخارج عدد كبير يدفعهم فيها يبدو ما دفع من تلاهم هو حب الفتح واكتسباب مواطن جديدة ، وقد تكون لطلب الرزق أو فراراً من منغلب يمي جديد على من قبله ، وقد احتفظ هؤلاء المهاجرون لأنفسهم في كثير من المواطن الجديدة بالحكم أزمانياً حكمهم عن اليمن دول في اليمن فروعهم العاديون . فقد كان لهم بعد زوال حكمهم عن اليمن دول في العراق وشمال الجزيرة ، ولعمل منهم السومريين في المواق الذين غلبهم بعد أبناء عمومتهم من العادين في الألف الرابع قبل الميلاد عمل من تغلبوا عليهم بقيادة ( سر جون ) في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد ، وكان لم في الألف الثالث قبل الميلاد ، وكان المكوس ) أي العرب والرعاة فقد أثبت الآثار المصرية أنهم حكموا مصر من سنة ٢٩١٤ الفين ومايتين وأربعة عشر قبل الميلاد إلى سنة ٢٩١٢ ألفين ومايتين وأربعة عشر قبل الميلاد إلى سنة ٢٩١٤ ألف وسبعمالة وثلاثة ق ، م .

كيا يحكي الإخباريون أنه بفي لهم حكم بمكة إلى أيام يعمرب فبعث أخاه جرهماً بن قحطان فأجلالهم عن مكة .

وعلى كل فإن الممالقة هي أمة ذكرها المؤرخون ، وأن مساكنهم باليمن وأنهم قدماء العرب ، وأنهم باليمن نكاثروا ، ومنه انطلقوا إلى خارج اليمن وأنه امتدحكمهم في البمن آلاف السنين حتى غلبهم العاديون وبقي لهم خارج اليمن حكم آماداً متطاولة . كيا أن اسمهم الرنان ( العمالقة ) استعارته أمم أتت بعدهم .

٢ .. عاد الأولى

هي الأمة التي تبدو أكثر وضوحاً من دولة العمالقة عنها تحدث الأعبار والكتب المفتسة ، وقد أخبر القرآن أن موطنها هي ( الأحقاف ) وهي شمال حضر موت ، وأنها كمانت على جانب مهيب من الشوة المسكرية والجسمية والحضارية والاقتصادية وأن أرضها كانت على جانب من الحصب والاعتدال ، ذات جنات وأنهار ونعم وعبون ، وأن الله استخلفهم من بعد نـوح وزادهم في الحقق بسطة ، وأنه أرسل إليهم من أنفسهم ( هـوداً ) فأصروا على كفرهم وبنهم ، وتجاوزوا حد الغرور فقالوا ( من أشد منا قوة ) ولم تنجح فيهم النصيحة فلم يلتفتوا إليها وإلى تذكيرهم بما هم فيه من قوة ورخاء فقد خوطبوا : وإذا بطشتم بطشتم جبارين ، واتقوا اللذي أمدكم بما تعلمون ، أسلكم بأنعام وبنين ، وجنات وعيون فلم يؤمن منهم بالنبي هود إلا قليل ، أسلكم بأنعام وبنين ، وجنات وعيون فلم يؤمن منهم بالنبي هود إلا قليل ، لمساكنهم ناسفة ولزارعهم بحتاحة ولأجسامهم رامية في كأنها أصجاز نخل خاوية ، لمساكنهم ناسفة ولزارعهم بحتاحة ولأجسامهم رامية في كأنها أصجاز نخل خاوية ، فهل ترى هم من باقية ؟ ألم تركيف فعل ربك بعاد ، إدم ذات العماد ، التي لم غلق مثل من باقية ؟ ألم تركيف فعل ربك بعاد ، إدم ذات العماد ، التي لم الفساد في البلاد فأكثروا فيها الفساد في .

هذه الصورة القوية لخضارة قوية عميقة القدم قامت بعد نوح تعد تصويراً رائماً وبرهانا ساطعاً على أن اليمن أول مهد للحضارة والعرب أو السامية بالتعبر الجديد ، إنهاشهادة من مصدر قوى الإنجان ، ومع هذا وما ذكره الإخباريون من تحو مود ومن معه إلى حضر موت وأنه مات بها ، وبها قبره الذي لا يزال عزاراً إلى اليوم ، مع كل ذلك فلم يبين الزسان الذي بدأت فيه دولة عاد الأولى ولا قدر المدة التي حكمت فيها وانتهت ، ولا أساء الملوك والحكام منها إلا اسم الملك ( الحلحال ) فقد ذكرت القصص أنه هلك صع قومه ، ولنا أن نقرض بمونة الكتاب المقدس وسنة التطور المساخي الزمن الذي كانت به عاد الأولى بعونة الكتاب المقدس وسنة التطور المساخي الزمن الذي كانت به عاد الأولى المتدل ،

ولم يكن الجفاف قد بلغ بوطأته إلى أن جعل الأحقاف يلفظ آخر نفس من الحياة ، ومن هذه النظرة الجيزلوجية بمكن أن نقول : إن آخر عهد الأحقاف بالحياة هو في الألف الثامن أو السابع قبل المسيح إذ قد وجدت في الربع الحنائي أصداف المياه العذبة وأسلحة صوانية وقطع متحجرة من بيض النعام يعود إلى قبل خسة آلاف عام قبل المسيح ، إذاً فعهد الأحقاف بالحضارة العادية وإرم اذات العماد كان قد انتهى قبل المسيح بأكثر من خسة آلاف سنة فكون عاد الأولى قد وجدت قبل ذلك بما لا يقل عن الفين أو ثلاثة آلاف عام فتكون زمنها الذي اكتملت فيه الألف السابع قبل المسيح أو الثامن ، ويدعم هذا الافتراض ما يشير إليه القرآن من الخصب ثم الجهد الذي عانته عاد ثم العاصفة المفاجئة فضت على ما بقي للحياة من عناصر ومعالم .

وهذا التحول تقره البحوث العلمية الجيولوجية والتاريخية وتكاد تحدد معنا أن عاد حكمت في الألف الثامن ق . م ، والأحقاف قد بدأت تتعرض لغزو الجفاف البطيء الذي لم تأت ضربته الحاسمة إلا في الألف السابع ق . م الذي انتهت فيه عاد الأولى وانتهت فيه الحياة الصالحة في الأحقاف التي تحولت بعد قرون إلى صحراء رملية تبتلع الأثقال تكاد تشارك الكتلة القمرية في الخلو من الحياة ، فقد دب إليها الموت دبيب الخنافس والسلاحف ، ويمكن أن يكون آخر عهدها بالحياة الصالحة كما قدرنا هو الألف السابع قبل الميلاد والذي بدأت فيه عاد الثانية تتكون .

## ٣ ـ عاد الثانية

لم يحدثنا عنها القرآن وعن هود عليه السلام بعد هلاك عاد الأولى إلا بأن الله نجى هوداً والذين آمنوا به . وإنها عاد الأولى وفي نعت عاد بالأولى دليل أن هناك عاداً شاتية ، وقد أفادت الأخبار أن هوداً ومن معه فارقوا الأحقاف إلى حضر موت وبها استقروا وبها مات هود عليه السلام وكانهم تكاثروا وتألفت من نسلهم عاد الثانية ولا نعلم متى حكموا ، وهناك من يقول إنهم استمروا في الحكم ألف عام حتى غلبهم يعرب في رواية وهو الأقرب إلى سير التاريخ وقيل شود .

وإذا رجعنا إلى سنة النصو فقد يكونون استصروا في التكون بقية الألف السابع وشطراً من الألف السادس الذي في شطره الأخمير حكموا واستصروا إلى الألف الخامس قبل المسلاد حتى غلبهم يعرب أو في الألف الموابع كما يأتي وقد ذكر المؤرخون ملوكا لعاد منهم :

> ۱ ـ شداد بن عاد ۲ ـ لقمان بن عاد

٣ ـ الهمال بن عاد

2 - الحارث بن الحمال .

ولا نعلم هل هؤلاء من ملوك عاد الأولى أم الثانية أم منها ونحن لا نثبت ذلك ولا ننفيه تــاركين الحكم للمستقبل الذي قــد يكشف لنا عنهم وعن ثـــود أفاقا جديدة .

## \$ ـ ثمود /

تحدث القرآن عن شهود وأنهم قبل إبراهيم ويقال إن منازهم الأولى كانت بالجنوب الشرقي من اليمن ما بين عسير وحضر موت ثم تحولوا لسبب مجهول إلى الشمال ونزلوا وادي القرى أو مداين صالح والحجر واتخذوا منها مواطن جديدة ما تزال آثارها إلى اليوم قائمة ، أما في الجنوب فلم يعثر هم ولا لعاد على أثر إلى الأن ولا يبعد أنهم من فروع عاد ، ويستظهر على هذا القرض أن يعرب قضى على عاد في اليمن وعلى العمالقة في الحجاز فيكون قد أنهى شهوداً في الحجاز .

## العهد القحطاني ـ والعهد البعربي

### ه .. يعرب بن قحطان بن هود ٤٠٠٠ ق م

نشأ القحطانيون في اليمن أثر عاد وبقايا الممالقة فيها يسدو وامتداداً لمن سلفهم من العمالقة والعاديين وهم بعلن من عاد فإن النسابين يقولون : إن قحطان بن عاير ( هود عليه السلام ) وإن يعرب بن قحطان وإن حمير وكهلان

هما ابنا (عبد شمس) الملقب (سبا) بن يشجب بن يعرب بن قحطان وإن سبا غزا أرض بابل وإنه أول من ضرب الأتاوه وسبا ولذا لقب (بسباء) وفيه يقول الشاع :

ملك الأفساق من حيث شمرقها إلى الغرب منها عبد شمس بن يشجب ل ملك قحطان بن همود ورائسة عن أسلاف صدق من جدود ومن أب

ويزعمون أن مدة ملكه أربعمائة وأربعة وثمانين عاما ، ولعل تلك المدة القريبة من خسمائة عام لملك أسرة سباء ، كها قد قبل ذلك في مدة ما لبث نوح في موقول الإخباريون : أن يعرب هو أول من حياه العرب بتحية الملك (أبيت اللمن وأنعم صباحا) وأول من هذب اللغة العربية في دورها الشاني (العرب المتعربة) ونطق إذ ذلك بأفصحها وأوجزها وأن العربية منسوبة إليه مشتقة من أسمه . ومن هنا قال حسان بن ثابت فيه :

تعلمتم من منسطق الشيخ يعسرب أبينا فصسرتم معربين قرى نفسر وكنتم قسابهسائم في المقفسر وكنتم كسابهسائم في المقفسر

وإن يعرب بسط نفوذه على الجزيرة العربية وقضى على عاد في اليمن والعمالقة في الحجاز وإنه ولى أخاه جرهما على الحجاز فقضى على من بها من المعالقة . وولى أخاه عمانا منطقة عمان وبه سميت ، وولى أخاه عامر بن قحطان الملقب حضر موت وبه سميت ، وقد قضى فيها على عاد ، وكان مخواراً ويكثر من القتل في المحركة فإذا حضر معركة يقولون : حضر موت ، فلقب به ، ويلتبه سميت المنطقة ، هكذا يقول الإخباريون والنسابون ، ونحن لا ناخله على علاته وكليا يكن القول به ، أن يعرب شخصية لامعة عبر التاريخ الطويل عما يجعلنا نحكم أنه من أعلام القادة اللين أشروا في مجرى التاريخ والحياة وتطورها ، ونحن وإن لم نقف إلى اليوم على آثار تحدثنا عنه وعن الزمان الذي حكم فيه فإن وجوده كعظيم دفع الخضارة إلى الأسام . تكاد تكون متواترة تتخارها الأجيال ومنها أنه من أبناء قحطان وأن إليه يرجع أنساب القبائل

اليمنية الذين منهم المعينيون والسبئيون وكهالان وهمير ، وأن في عصره ويقيادته تغلب القحطانيون على اليمن وامتصوا جميع سكانه من العاديين ، ومن هذه القضايا شبه المتواترة يرد سؤال هـ و ، كيف يكون يعـرب بن قحطان ويكـون سبأ حقيد يعرب ، ويكون حمير وكهلان ابني سبأ مع القـول بأن القحطانيين بقيادة يعرب تغلبوا عمل سكان اليمن ، ودولة مصين لم يتكلم عنها مؤ رخو المرب ، ودولة سباء لم تظهر إلا في أوائل الألف الأول قبل المسيح . ودولة حمير لم تأت إلا من آخر الألف الأول قبل المسيح ، وأين معين التي هي أقدم وجوداً من صباء وأنتم تعدونها قحطانية ؟

والجواب على هذا: أن النسايين كثيراً صا ينسبون الشخص أو القبيلة إلى شخص فيقولون: فلان ابن فلان ، ويمنون به أنه من نسله ويرتقب بنسبه إليه وإن كان بينها عشرات الآباء كما نراه الهوم وعليه درج الماضون فيقولون فبلان ابن رسول الله . أو ابن العباس . وأبناء أمية . وأبناء العباس ويتو مروان إلى غير ذلك ، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن قحطان قديم ، وقديم جدا جاء ذكره في التوراة بإسم ( يقطن أو يقطان بن عابر ) أي هود عليه السلام فيكون قحطان من رجال الألف المابع أو الثامن قبل المبلاد عصر تكون عاد الثانة

مُ أما يعرب وجعله ابن قحطان من قبيل اتصال نسبه بقحطان لا أنه إبت بلا فاصل ، وأن الذي تدل عليه طبيعة نمو الأسرة وتكاثرها هو أن بين يحرب وقحطان عشرات القرون فيها تكاثر أبناء قحطان وتناسلوا في ظل دولية إخوانهم من العاديين وما زال جمع القحطانين ينمو ويشتد إلى عصر يعرب الذي مكن لهم السيادة على من عداهم من العادين وبقية العمالقة .

وإذا اعتبرنا معيناً من قحطان وهو الصحيح كها سيأتي وسلمنا بوجود جرهم الأولى والشانية فيكنون يعرب من أعسلام أواخر الألف الخامس أو أوائل الألف الرابع قبل المسيع، فقد جاء ذكر معين في نصب بالبلي تاريخه ٣٧٥٠ ق. م نقش عليه إسم المعينين وصلامم بالبابلين، وجرهم الثانية كانت قد تكونت بمنطقة مكة قبل إبراهيم بزمن طويل وعهد ابراهيم في أواخر الألف الشائث (ق. م) فيكون

جرهم الأولى هو جرهم أخو يعرب فيكون يعرب من رجال الألف الرابع أو أواخر الألف الخامس ق. م وعما يقرب هذا الافتراض إلى الحقيقة ، أن الكلدانيين كانوا قد بدأوا يزاحون السومريين في الألف الرابح ق. م فقد مضى ما رواه المؤرخ ( ولمنز ) أن ساميين من بلاد العرب جاؤ وا إلى بلاد مسومر متجرين وبعد قرون تغلبوا على السومريين بقيادة (سرجون) منة ٢٧٥٠ ق.م، ومؤلاء العرب من بقايا عاد الذين أخرجهم يعرب من اليمن بعد تغلبه عليهم ، ولعلهم نزحوا إلى الشمال ومن هناك بعدد قرون دخلوا بلاد سومر ثم تغلبوا عليها .ومن كل هذه الافتراضات المتضافرة مع القرائن نستنج أن قحطان ابن رسول الله هود عليه السلام من رجال الألف السابع قبل الميلاد ، وأن يعرب من أعلام أواخر الألف الرابع ق . م وربحا يبأي يعرب من أعلام أواخر الألف الرابع ق . م وربحا يبأي المستقبل بما يشت ما ذهبنا إليه ، وقد ارتبط بيعرب ذكر جرهم وعمان وحضر موت .

# ٣ .. جرهم الأولى ٢٠٠٠ ق . م

يسروي الأخباريسون أن يعرب ولى أخياه جرهما على الحجاز فقضى على العمالقة بالحجاز وبذلك ابتدأت دولة جرهم الأولى التي استعرت إلى أن تغلبت عليها جرهم الثانية ولم يبق لجرهم الأولى إلا الحديث عنها .

# ٧ ـ ( جرهم الثانية ٣٠٠٠ ق.م إلى ٣٠٠ ب. م والعرب المستعربة )

هي قحطانية وامتداد لجرهم الأولى وقد أقامت بالحجاز بمنطقة مكة قبل قدم الخليل ابراهيم إلى مكة بولده اسماعيل ، وقد نشأ اسماعيل بين الجرهميين ثم تزويج منهم وأخذ العربية عنهم فكانت لسان أبنائه العدنانيين وهم ( العرب المستعربة ) ومن المعلوم أن ابراهيم عليه السلام من رجال الآلف الثالث ق. م عصر (حورابي ) وهو كلداني الجنس فيكون جرهم الثانية عن عاش في الشيطر الأول من الألف الثالث ق. م وقد بقيت تحكم مكة إلى القرن الثالث ب . م حيث غلبتها خزاعة القحطانية وأخبارها كثيرة ولا تعد من العرب البائدة بل من العرب البائدة بل من

#### ٨ ـ عمان

منطقة عمان من اليمن وقد ذكر ابن خلدون أنها صميت باسم حمان بن قحطان الدي ولاه أخوه يعرب عليها ويذكر آخرون أن قبيلة الازد هاجرت إلى هذا القطر بعد انهدام سد مأرب فسموه باسم واد لهم يقوب مأرب .

وسكان عمان هم إلى الآن من الأزد وكانت قبل الإسلام تابعة للتبابعة الحميريين ، وجاء الإسلام وملكهاعييد و جيفر أبناء الجلندي الأزدي وقد أسلها تلبية لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام التي حلها عمرو بن العاص ثم قاما بنشر الدعوة الإسلامية في قبائل الخليج وإلى مهره وشمل الإسلام جميع عمان إلا من كان من أصل فارسي فقد أبوا ، فكان إخراجهم بأنفسهم وفراريهم إلى فارس .

#### ۹ .. حضر موت

سبقت الإفادة بأنها صميت بلقب عامر بن قحطان الذي ،ولاه أخوه يعرب عمل هذا القمطر ويبدأ تداريخ حضر موت ( بعداد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ) وكانت منازهم بالأحقاف ثم انتقل هود عليه السلام ومن آمن به إلى حضر موت وذلك ما يعرف عنها قبل يعرب إلى أن جاء يعرب وإلى أن قامت فيها حضارة لها ملوكها وقلمها وآثارها كما سيأتي في فصل الدول ذات الأثار .

## الفصل الثالث الدول اليمنية الأثرية قبل الاسلام

هذا الفصل يقف بنا على عنبة عهد جديد ، عهد تاريخ اليمن المستمد من الآثار ويتناول هذا الفصل تسع دول هي :

١ .. معين

۲ ۔ سبأ

۳ - حمير

٤ ـ قتبان

٥ ـ حضر موت

٦ ـ أوسان

٧ - جبا أو حبان

٨ ـ سمعي حاشد

٩ ـ اربع

وأشهرها ثلاث : معين ، وسبأ ، وحمير

#### دولة معين

١ ـ دولة معين من سنة ١٥٠٠ ـ ٨٠٠ ق. م والذي نراء أنه من خلال ٢٠٠٠ ق. م ويـ ذهب بعض العلماء عمروا عليه في جـ وف اليمن من آثار أن معيناً عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وبقيت إلى القرن الثامن قبل الميلاد وأن عـ د عاصمتها الأولى (معين) والاخرى (قرناو) كـ لاهما بجـ وف اليمن وأن عـ د ملوكها الذين عـ شر على أسمائهم ٢٨ ملكا ومكـرباً في ست سـ لالات وهم كها يلى:

### (أ) السلالة الأولى سلالة يدع

شرح لقب اسم ۱ ۔ أب يدع المنقل ٢ \_ أب يدع ، يثع السامي ٣ ـ أب يدع ، ريام السامى ٤ ـ حفن أب يدع ريام م حفن أب يدع (ب) السلالة الثانية سلالة اليقم: ٦ .. اليفع ٧ ـ اليقم ۽ يقيس ٨ ـ اليفع ، يثع ٩ ـ اليقع ، ياسر ١٠ ـ اليقم ، ريام ١١ ـ حقن ريام بن اليقع ياسر

الشهير

المنقذ

السعيد

السامى

السغيد

#### (ج-) سلالة وقه :

۱۷ ـ وقه آل يشع ، المنقل . . . ۱۳ ـ وقه آل ، بنط ، لقب شرف ۱۶ ـ وقه آل صديق ، الصادق ۱۵ ـ وقه آل ريام ، السامى

## (د) سلالة يثع آل صديق:

۱۹ ـ یٹع آل صدیق ، صادق ۱۷ ـ یٹع آل ریام ، السامي ۱۸ ـ حفن صدیق یفع کرب ۱۹ ـ یٹع آل ریام ، السامي

#### (هـ) سلالة خال كرب:

۲۰ ـ خال کرب صنهیق ، صادق ۲۱ ـ هوفعت بن الیقع ریام ، السامي ۲۲ ـ خال کوب

#### (و) سلالة كرب:

۲۴ ـ معدي كرب بن اليقع ۲۵ ـ يتع كرب ريام السامي ۲۵ ـ أم يتم أبو كرب ۲۷ ـ أبو كرب ۲۷ ـ يتع كرب ۲۸ ـ ثوب كرب

هؤلاء ثمانية وعشرون ملكا ومكربا معينياً عثر على أسمائهم في جوف

الميمن وقد فهم من النصوص المعثور عليها بالجوف وغيرها أن الملك في المعينيين كان وراثياً ، وأن دولتهم شملت الجزيرة وامتملت إلى الخليج الفارسي والبحر الأبيض ولم تكن دولة حرب وفتح بل دولة تجارة وفتح اقتصادي تمتد طرقها وعطائها أواسط الجزيرة العربية ، كما كانت لها موازه على البحر الأحمر والأبيض والبحر العربي تستقبل سفتها العابرة إلى الهند وغيرها ، وكانت واسطة للتجارة بين الشرق والفرب ، كما كانت تصدر منتجانها وصناعاتها من المر والبخور والقوابل إلى دول شرق البحر الأبيض كمصر وغيرها ، وتتبادل مع تلك الأقطار والهند وما جاورها السلع والتجارة ، وكانت لهما نظمهما التشريعية والاقتصادية وقلمها المسند ، ومن أحب المزيد فليرجع إلى ما كتبه الاستاذ أحمد أحمد فخري وغيره ، والذي يهمنا عن هذه المدولة معرفة أصلها والزمن الذي بدأ ظهورها فيه وعلاقتها بسباء من ناحية النسب والتسمية واللغة والابجدية .

نقد ذهب الكثير أنها عاشت في القرن الرابع عشر ق . م وتغلبت عليها سباه في القرن التاسع أو الثامن ق . م ثم يذهب و جرجي زيدان ، وأمشاله إلى أن ابجدية الفينيقية وأنهم ليسوا من القحطانيين مأخوذة من الأبجدية الفينيقية وأنهم ليسوا من القحطانيين الأبهم أقدم زمناً من قحطان . وأنهم من البابلين لما بينهم من التشابه في أسها الأشخاص والأخة والأحوال الاجتماعية والسياسية واللغوية والدينية . فلها ذهبت دولة العرب (أي بايل) من العراق نزح المعينون عنها في جملة القبائل المربية فلم يستطع المعينون حياة البادية ، فبحثوا عن صوطن يلائمهم فنزلوا اليمن واغذوا من الجوف وطناً أقاموا فيه حضارتهم المتولدة من بابل ، وهذه نظرية مردودة ، فإن من أفاد أنها عاشت في القرن الرابع عشر ق ، م لم يقرد أنه بداية تكوينها ، وأنه يحتمل أن تاريخ بدايتها أقدم ، وهو كذلك ، تثبت ذلك الأنار والأدلة التكوينية والمناحية كها أشرنا اليه .

وقد جاء ذكر المعينين في أقدم نصب بابلي ( صومري ) يعود تـاريخه ٣٧٥٠ ق . م نقش عليه بالسمارية البابلية صلات بابل مع المعينين ، ومن هذا السجل يمكن أن تبرز عدة أحكم ، أولها . أن المعينيين غير بابلين لأن النص يشسرح صلات البابليين بالمعينيين وهذا لا يكون إلا مع أمتين أو دولتين لا مع أمة واحدة أو دولة واحدة .

الحكم الثاني أن السومريين كانوا يعرفون بالبابلين من قبل صوجة العرب الكلدانيين السرجونيين ، مما يعطينا تأكيداً أن السومريين من العرب الساميين .

الحكم الثالث أن معيناً من دول الألف الرابع قبل الميلاد وهو عصر عظمة قحطان التي افترضناها والتي برزت في قيادة يصرب الذي سبق أن وجعنا أنه من أعلام آخر الألف الخامس أو أوائل الألف الرابع، وإذا تمعين قد يكون حفيد يعرب أو هو سباء نفسه ، ويكون لقبا ثنائياً لعبد شمس كسباء ، فيكون لعبد شمس بن يشجب لقبان (سباء) و (معين).

اشتهر معين في الشطر الأول للدولة اليعربية وبه عرفت المدولة ، وأشتهمر ( سباء ) في الشطر الثاني للدولة اليعربية ، وبه عرفت الدولة .

ويؤيد هذا تداخل الدولتين ( المعينية والسبئية ) زمنياً وأخباراً وحكم ، فالآثار تخيرنا : إنه كان للسبئين مقاماً مرموقاً وصوتاً مسموعاً وحكما نافذاً في المهمد السبئي المبكر ، والعكس مما يمدل على أن معيناً وصباء ، أمسرة واحدة عرفت أولا بالمعينين ، وأخيراً بالسبئين .

ومما يستأنس به أنه جاء ذكر سباه في قصة سليمـان مع ملكـة سبا وعصـر سليمان القرن العاشر ق . م وجاء في الأعبار . أن سبـاً غزا بـابل ، وجـاء ذكر سباه في نقش سومري وقرر المؤرخ ( هومل ) أن سبأ عاصرت السومريين .

وكان إلمصريون القدامي يطلقون على اليمن ( فانتر ) ومعناها بالمصرية أرض الله ، وكانوا أيضاً يطلقون على اليمن ( نبط ) وهو في اللغة المعينية ( لقب شرف ) وقد لقب به الملك الثالث عشر من ملوك معين ( وقه النبط ) وجاء ذلك في نص مصري يصود إلى ١٥٠٠ ق . م وصادة نبط صا زالت من ضمن اللغة الدارجة باليمن فيقال لمن يريد أن يحط من شرف إنسان يجذبه إلى المصارعة فلان ( ينتبط ) بفلان أي ( يتحرش به ) وفلان ( منتبط ) أي شرير يتصرض إلى أن يسقط شرف غيره باللاحة والمهاشرة ، ومن هذا نحرف أن دولة النبط فسرع من يعرب وأن لقبهم بالنبط جاء عن المعينين .

ويفيد دجواد علي ، أن النصوص المعروفة التي عثر عليها في مصر بالجيزة تقرر وجود المعينيين وسلطتهم أيام البطالسة بمصر وأنها كانت بين البطالسة وبين اليمن والمعينيين صلات وكانت اليمن نزود معابد مصر بالبخور وكانت بمصر جالية معينية ومن المعلوم أن عصر البطالسة في القرن ٣٣٣، ق.م - ٢١ ق.م.

فانت ترى من هذا أنه جاء ذكر المعينيين وسلطتهم في أزمان تعد متأخرة لا تتجاوز ثلاثمائة سنة ق. م بل مائة سنة ، وقد انتهت سبأ وبدأت الدولة الحميرية ، والعكس صحيح ، فقد جاء ذكر المعينين وسلطتهم في أزمان متقدمة بعضها يتجاوز الألف عام قبل الميلاد بل منها ما يرجع إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة ق. م كالنص الذي ذكره المؤرخ (هومل) وهذا يؤيد ما فهبنا إليه من أن معيناً وسبأ أسرة واحدة وأن اللفنظين كاننا لقبين (لعبد شمس بن يشجب بمن يعرب ) غلب أولاً لقب (معين) من دون أن يختفي الثاني ثم غلب أخيراً لقب (سبأ) من دون أن ينمحي الأول ويزيد ذلك إيضاحاً أن الدولة الحميرية عندما (سبأ) من دون أن ينمحي الأول ويزيد ذلك إيضاحاً أن الدولة الحميرية عندما قامت احتفظت بلقب (سبأ) وأضافت إليه لقب ذي ريدان .

وبهذا يتبين أن معيناً وسباً وحميراً وقتبان وغيرهم أبناء عمومة توارثوا الملك من يعرب في أوائل الألف الرابع قبل الميلاد الذي يبدو أنه مبدأ المدولة اليصربية المعروفة بمعين ، والتي كانت تسمى أحياناً (سباً) والتي امتلت فعاصرت الدولة البابلية، ( السرجونية ) في الألف الثالث ثم الدولة البابلية ( الحمورابية ) في أواخر الألف الثالث والألف الشائي ق . م ، ومن المعلوم أن ملك معين خلال الثلاتة آلاف سنة لم يبق في سلالة واحدة يمل تنقل في عشرات السلالات وأن الستالتي ذكرناها من آخر تلك السلالات ، ويبدو أن السلالات الست التي ذكرناها هي التي عاشت آخر المسلالات المواثل المينا المؤلل بجوف اليمن وكانت الألف الثاني وأوائل الألول ق . م ودلت عليها الأثار بجوف اليمن وكانت

قد بلغت الأوج من حضارة عصرها فغلب على المتأخرين منها الترف عا مهد لسلالة أخرى من قرابتها القريبة أو البعدة التدرج إلى إنتزاع السلطة ودفة التجارة ، وأحبت أن تظهر في مظهر قوي يجتلب الشعب فأحيت لقب سباً ، لما يم مدلوله من القوة والفتوة اللتين عرف بها عبد شمس مع الاحتفاظ بلقب معين كلقب شاندوي ، ومن هذا وسا أسلفناه وبيشاه عن قحطان ويعرب ، فالمعينيون من أبناه يعرب بن قحطان وهم والسبئيون أنفسهم أسرة واحدة لها بطون وسلالات ، وأن مبدأ وجودهم كدولة هو في أوائل الألف الرابع ق . م ، ومن تقدمهم الزمني فقد يكونون هم اللين أمدوا الفينيفين بجبادىء الكتابة فإن الابجدية الفينيفية لم تظهر إلا في أوائل القرن العاش ق . م .

وأما المشابهة بينهم وين البابلين في الأحوال الاجتماعية وغيرها التي اعتمدت عليها نظرية جرجي وأمثاله فإنها لو سلم بشمولها لتوجب أنهم استقوا حضارتهم من البابلين إذ يمكن العكس وهو الأقرب ، فاليمن أقدم حضارة من بابل وغيرها .

ومع هذا فبين أيدينا أسياء لملوك معين ولم يكن فيها إسم بسابلي كسر جون ، حموراي ، وإنما هي أسياء تلتقي مع الأسياء السبية والحميرية والمتبانية والحضيرية وهذا ما يقرره المؤرخ الاستاذ ( مولز) فيقول : إن لغة معين وسيا وحمير وأبجديتها واحدة أما القول بأن ذهاب دولة العرب ( أي بابل ) عن العراق هو المذي جعل المعينين يتتقلون عن بابل إلى اليمن ، فإنه قول غريب فدولة العرب البابلية الحمورابية لم تتنه إلا في آخر القرن الثامن ق . م عام ٧٢٨ ق . م وكلا التاريخين وقد انتهت معين على رأي جرجي .

وبلذلك تبين اطراح ما جنح إليه أمثال جرجي ، وتبين أن معينا وسبأ وحمير وقتبان وحضر موت أسرة واحدة يعربية قحطانية امتدت تحكم من أول الألف الرابع قبل الميلاد إلى القرن السادس بعد الميلاد عـرفت الدولة الأولى وسلالتهــا يممين من ٤٠٠٠ ق . م إلى ٨٠٠ ق . م ثم الدولة الثانية عرفت بسباً .

## دولة سيأ من سنة ١٥٠ ـ ١١٥ ق . م

1

عما سبق تبين أن معيناً وسبأ أسرة واحدة بجمعها (عبد شمس) بن يشجب بن يصرب بن قحطان ، وتبين أن حبد شمس كانت له ألقاب منها (معين) ( وسبأ) وأنها نفرحت من هذه الأسرة اليعربية سلالات متعددة تعاقبت على الحكم، غلب على دولة الفترة الأولى منها لقب ( معين ) من دون أن يختفي معين الحكم، غلب على دولة الفترة الثانية لقب ( سبأ ) من دون أن يضحي لقب معين كها تمدل عليه النصوص الأثرية التي أشرتا إلى بعضها ، وهي تتبت ما قررناه ، وبه توحي الكتب المقدسة ، وقد اعتبر القرآن جميع الدول اليمنية من معينية وسبئية وحبيية وغيرها أمة وأسرة واحدة يتناولها لفظ ( سبأ ) بخهومه ، فها هو مع سبأ في أواخر الألف الثاني قبل الملاد ( وجئتك من سبأ بنبأ يقين ) إلى آخر العرض الرائع وعاورة ملكة سبأ مع سليمان ، الذي هو من رجالات القرن العاشر ق . م ، حين كانت سبأ في أوج قوتها وخضارتها التي هي وليدة عشرات قرون مضت وها هو القرآن مع سبأ بههد حمير وبعد الميلاد فإقفد كان طيبة ورب غفور ، فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ﴾ إلى آخر التصوير طيبة ورب غفور ، فاعرضوا فأرسلنا عليهم ميل العرم ﴾ إلى آخر التصوير لسبأ بعد خراب السد .

إن سبأ في نظر القرآن هي سبأ قبل الميلاد بعشرات القرون وبعد الميلاد ، فيا لجلال القرآن وعظمة آياته الظاهرة والباطنة ، الدالية على أنه تنزيل رب العالمين عالم الغيب والشهادة ، أن القرآن جعل جميع الدول معينية وغيرها كلها يتناولها لفظ ( سبأ ) وهذه هي الحقيقة التي كشفها علم الأثبار ، ومن الغريب المعجز أن البحث لم يعشر إلى الآن على إسم بلقيس في آثار ، ونصب القسران العاشر قبل الميلاد عصر ملكة سبأ وسليمان وهكذا القرآن لم يقبل أن الملكة اسمها ( بلقيس ) بل قال :

```
﴿ إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كـل شيءولهـا عـرش عـظيم ﴾
فالحقيقة تسير مم أحاديث القرآن وأخباره .
```

ومن كل هذا نكاد نجزم مطمئنين أن جميم الدول اليمنية قبل الإسلام أسرة واحدة وأن دولة معين اليمربية القحطانية ابتدأت من أول ٤٠٠٠ ـ وانتهت

وإن دولة سبأ من ٧٥٠ ـ ١١٥ ق . م وقد تناولت عهـدين عهد المكـارب

من ١٥٥٠ - ٦٢٠ ق . م وكانت عاصمتهم ( صرواح ) .

وهذه أسياء من عثر على أسمائهم من المكارب .

۸۵۰ ـ ۸۲۰ ق.م ۱ ... سمه على ينوف بن ذمار على ۲۰۸۰ - ۲۸ ق.م ٢ ـ يدع آل ذرح بن سمه على ينوف ۸۰۰ - ۸۷ ق.م ٣ ـ سمه على ينوف بن يدع آل ذرح ۷۸۰ - ۷۸۰ ق.م \$ - يدع آل يبين بن يثعمر ۷۵۰ - ۷۳۰ ق.م ه ـ يثعمر وتارين يدع آل ذرح ۷۳۰ - ۷۳۰ ق.م ٣ - ذمار على ذرح بن يدع آل بين [ . . . . . . V . ] ٧ ـ كرب آل يبين بن يثعمر آ ۷۲۰ ــ ۷۲۰ ق.م آ ٨ ـ يثعمر وتار بن سمه على ينوف ٩ - ذمار على وتار بن كرب آل يبين ۷۰۰ - ۸۸ ق. م ۲۸۰ ـ ۲۲۰ ق. م ١٠ .. سمه بن على ينوف بن ذمار على وتار ٠٦٠ - ٦٤٠ ق.م ١١ ــ كرب آل وتار بن ذمار على وتار

۱۹۰ - ۲۲۰ ق.م

عهد ملوك سيأ من ١١٠ ــ ١١٥ ق . م

١٧ ـ يثعمر يبين بن سمه على ينوف

عاصمتهم مأرب ، وعدد من حثر عليه من أسياء ملوكهم ٢٦ ملك وهده أسماؤهم ، أولهم هو كرب آل وهو آخر مكرب وأول ملك .

١ ـ كرب أل وتار ١٩٠ - ١٩٠ ق،م

| ۲۰۰ ق.م        | ۲ ــ سمه على ذرح                               |
|----------------|------------------------------------------------|
| ۸۰ ـ ۷۰ ق.م    | ٣ ـ كرب آل وتار بن سمه علي درح                 |
| ۲۰۰۰ ق.م       | ٤ البشرح بن سمه علي ذرح                        |
| ٥٤٠ - ٥٩٠ ق.م  | <ul> <li>ه _ بدع آل بین کرب آل وتار</li> </ul> |
| ٥٤٠ - ٢٠ق. م   | ٣ سيكرب ملك وتار بن يدع آل يبين                |
| ۲۰ ـ ۵۰۰ ق.م   | ٧ ــ يثعمر يبين بن مكرب ملك وتار               |
| ٥٠٠ - ٨٤ ق.م   | ٨ ــ كرب آل وتار بن يثعمر يبين                 |
| ٠٨٠ - ٢٤ ق.م   | ٩ ــ سمه علي ينوف                              |
| ٠٤٠ - ٤٤٠ ق.م  | ١٠ ـ البشرح بن سمه علي يتوف                    |
| ه ٤٤ - ٣٠٤ ق.م | ١١ ـ دمار علي يبين بن سمه علي يتوف             |
| ۲۰۰ = ۲۱۰ ق.م  | ١٣ ـ يدع آل وتار بن ذمار علي يبين              |
| ۱۱۶ - ۲۹۰ ق.م  | ۱۳ ــ ذمار علي يبين بن يدع آل وتار             |
| ۳۹۰ سه ۳۹۰ ق.م | ۱٤ ـ كرب آل وتار بن ذمار علي يبين              |
| ۳۵۰ - ۲۳ ق.م   | ۱۵ _ کرپ پہنعم                                 |
| ۲۳۰ - ۲۱ ق.م   | ۱۹ ــ کرب آل وتار                              |
| ۳۱۰ - ۲۹۰ ق.م  | ١٧ _ وهب آل/تمثاله بمتحف صنعاء                 |
| ۲۹۰ - ۲۷ ق.م   | ١٨ ــ إنمار يهنعم بن وهب آل                    |
| ۲۷۰ ۳۵۰ ق. م   | ١٩ ـ ذمار علي ذرح بن اتمار يهنعم               |
| ۲۵۰ ـ ۲۰۰ ق. م | ٢٠ نشاء كرب يهتعم بن ذمار علي ذرح              |
| ۲۰۰ - ۱۸۰ ق.م  | ۲۱ ـ ياسر يهنعم                                |
| ۱۸۰ - ۱۲۰ ق.م  | ۲۲ ـ وهب آل يحز                                |
| ١٦٠ - ١٤٥ ق.م  | ۲۳ ـ كوب آل وتار يهنعم بن وهب آل يجز           |
|                | ٢٤ ـ يريم أيمن ، وابنه علمان شفان من الأسرة    |
|                | الهمدانية ثارا على كرب آل وتار                 |
| 140 - ١٤٥ ق.م  | وتغلبا على العرش السبئي إلى أن استرجعه         |
|                | (فرعینهب)                                      |

٢٥ ـ فرع ينهب الذي استرد مأرب من الحمدانيين
 ٢٦ ـ اليشرح يحضب بن فرع ينهب

هؤلاء من عثر على أسمائهم من ملوك سبأ وفيهم همدانيان من مغتصبي العرش بمارب وقد تمكن فرع ينهب الأول من استرجاع العاصمة مارب وبذلك استرجع العرش السبئي ولكن الهمدانيين كها يبدو ما برحوا أقبوياء ، وكمانوا بالمنطقة التي تعرف اليوم ( ببلاد يريم ) وكانت ذي ريدان ( ظفار ) مركز الهمدانيين وقـد ظلوا بها حتى بعـد أن استرجـع فرع ينهب الأول مـأرب ، ففي النقوش ما ينص على أن يريم بن أيمن بن أوسله ( همدان ) امتد حكمه من عام ١١٥ ق.م ثم ابنه علهان نهضان إلى ٨٠ ق.م ثم شعرا بن علهان ثم يريم بن علهان نهفان بن يريم إلى عام ٥٠ ق.م وقد كان لشعراً بن علهان نفوذ امتد إلى حضر موت وشبوه وصنعاء وهو الذي بني سور صنعاء وبيريم هذا سميت منطقة ذي ريـدان بيريم ، وهــو آخر ملوك الأمسرة الهمـدانيـة التي وثبت عــلى السلطة وعرش سبأ ، وكان فرع ينهب الثاني وابنه اليشرح يحضب الثاني همـا اللذان أنهيا سلطة الهمدانيين وبذلك تمها مخطط سلفهها جديهها الرابع أو الخامس تقديراً فسرع ينهب الأول وابنه اليشرح يخضب الأول فلم يئات نحو غمام ٣٠ ق.م. باريخ حكم ( اليشرح يحضب ) الثاني إلا واليمن موحدة يقودها علم من أعلام التاريخ « اليشرح الثاني » الذي يبدو أنه كان يضم إلى مواهبه الفطرية مواهب التجارب التي عركته في ميدان الاقتصاد وميدان الصراع والجهاد فالاقتصاد كالز البطالسة قد أنزلوا به ضربات هزته وهزت معه اليمن ، ومأربا ، والعـرش وثب عليه أبناء العمومة الهمدانيون والعالم من حول اليمن والجزيرة العربية قمد ألقى جرانه وزمامه بيد الأربين ، فرس ويونان ثم رومان ودفن في قبور الفناء والتسيان جميع المدول العربية ولم تثبت إلا اليمن التي تهم اليونان بعد الفرس وتهم الرومان اليوم اهتمام اليونان بالأمس هذه اليمن المطموع في ابتلاعها يبراها فسرع ينهب الأول وابنه اليشرح يحضب الأول منقسمة على نفسها ، والخطر يهددها اقتصادياً ، وعسكرياً ، فلا بد لهـذا الانقسام من نهايـة ، وإلا جاءت الحالقة ، وقد تمكن ( فرع ينهب ) من استرجاع مـأرب عاصمـة اليمن وربة العـرش ولكنه

ترك الإبنه البشرح بحضب الأول إكمال الخطة وهو مجهود مرهق كلما يمكن لليسرح هو أن يفكر في الطريق الصحيحة المؤدية إلى تحقيق الغاية ، وكاني أرى هذا ( البشرح الأول ) يستلهم من واقعه اليمني وواقعه الزمني أنه لا يمكن إنقاذ البند من خطر إنهبار الاقتصاد ، وخطر الانقسام ، إلا في مراحل تشترك في اجتبازها عدة عناصر ، الروح العسكرية السامية ، وشعور الأمة بالخطر ، فبدأ البسرح في العمل ، فهو يخطو الخطوة في تقليص الحكم الهمداني ويضع خطة خلوة جديدة ومرحلة قادمة نحو الرحدة وإنفاذ الاقتصاد ودرء الخطر الاري الفاغرفاه ليبتلع البقية الباقية للأمة العربية ، وقبل أن نتصور البسرح بحضب وهو يضع نواة الجيش الحميري ، نترك له ومعه نحن بتصوراتنا . أن يرمي بنظره إلى ما حوله وإلى ما يدور في العالم من اتجاهات وتحخضات ، إنها لأحداث عظام ، فهاهم البطائسة اليوناتيون يستعمرون مصر العربية الثقافة واللغة والخضارة ، ويتمكنون من الملاحة في البحر الأحمر والعربي والهندي فيضربون واقتصاد اليمني ضربة هزت الرخاء اليمني .

وهـا هي الحرب الـرومانية الفينيفية الـطويلة تنتهي بتغلب الـرومـانيين وإحراقهم عاصمة الفينيقيين (قرطاجنة) عام ١٤٤ ق.م ويسترقون خسينالفاً بمن بقي من أهـلها بعد هلاك ستمائة ألف وخسين الفأ قتـلًا في المعـارك ، وموتــاً جوعاً من طول الحصار .

وقد كان الفينيقيون والسيئيون على صلة دائمة يكمل أحدهما الآخر ، صلة مكنتها من السيطرة الاقتصادية في عصرهما وأصبحت لها مستعمرات تجارية برية وبحرية تمتد من غرب البحر الأبيض إلى الهند والصين لتيسير التجارة وتنقلاتها بين الشرق والخرب ، فاحتكوتا التجارة وذلك ما جعلها دولاً ذات فتوحات اقتصادية أكثر منها دولاً ذات فتوحات عسكرية .

وليس منزيد اهتمامها بالناحية الاقتصادية معناه أنها أهمالا الناحية العسكرية فقد كان لهما بالنظم العسكرية دراية في نبل ، وتخطيط في أخملاق عربية ، تتمشل في ( فرع ينهب ) الأول السبئي المذي استرجع العرش السبئي بمارب وفي القائد الكبير ( هنيمال ) الفينيقي أعظم قائد عرفه العالم القديم ، والذي اخترق الألب واحتل إيطاليا وحاصر روما وكاد يفتحها وينهي الـــومانيـين لولا القدر الذي فرضته الظروف بوطنه قرطاجنة .

وقد كان احتكار سبأ وفينيقيا للتجارة موضوع اهتمام اليوتبان ثم الروسان ومبعث حسدهما وتذمرهما عاحل الاسكندر الكبير المقدوقي في القرن الرابع ق. معلى عاولة عو الفينيقيين والسبئين ، وقد تمكن من تدمير (صور) عاصمة الفينيقيين بالشمام على البحر الأبيض ، وأحد يمكن في الإجهاز على الفينيقين بينفريقيا وأسبانيا وجزر البحر الأبيض المترسط وشراطته ، واحتلال البمن ، أوسل قائده البحري ( تبار خرس ) للتعرف باليمن والملاحة في البحر الأمو والبحر المحري والجنوي والملاحة في البحر الأحم والبحر المحري والجنوي والهندي ، فيقوم قائده البحري بالتطواف ، ويفرغ من مهمت ، ولظروف طارئة يغادر الأسكندر مصر إلى فارس فيتغلب على كسرى ( دارا ) ويواصل فتوحاته إلى الهند ويعوذ إليه ( تبار خرس ) بقراره الذي يصف فيه اليمن بالثراء وأنها ذات البخور واللبان والتوابل والمجوهرات والمصوفات المعينة ولكنها مبغضة لمناعة جيالها ورداءة موانيها وأنها مزعجة من كل الوجوه ، هكذا يقول .

مما دعا الاسكندر إلى التريث في تنفيذ خطته لغزو البمن حتى يعد العمدة لغزو البمن والاجهاز على فينيقيا ، ولكن الاسكندر يموت تباركا فكمرته وخطته لينفذها خلفاؤه .

وقد أخذ البطالسة من مصر في تنفيذ مخيطط سيدهم الاسكندر ، لا بغزو الميمن فدون ذلك أهوال ، ولكن بالملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي والهندي وقد تمكنوا من ذلك تساعدهم الحبشة فضربوا الاقتصاد اليمني ضربة ، اضطرب لها الاقتصاد اليمني ، وأضعف مشاريعه الانمائية داخل البلاد .

وتم للآريين القضاء على الدول العربية ( السامية ) وجثم الاستعمار الأري الاستيطاني الافنائي على صدر الأمم العربية في افريقيا الشمالية ووادي النيل وشرق البحر الأبيض وجزره وبعض موانيه العربية والمحراق وأرض بابل والشام ، وامتد نفوذ البطالسة السياسي والاقتصادي إلى الحبشة العربية السامية واغذ منها مخلب قط يغري جلد القط نفسه ، ويتكلمة مختصرة لم يبق خارج دايرة السلطة والنفوذ الآري الهدام إلا ( اليمن ) المقسمة على نفسها ، التي تطرقها الاخطار من الشمال براً ، ومن الجنوب بحراً .

كس هذه الأضطار ، تتجسم بأشكالها الرهبية أمام (البسرح يحضب) الأول فيلقي نظرة فاحصة على تلك الأشباح ، لا لينفر من مواجهتها ، بل لينفهمها ويتعرف بماهيتها ومراميها ، ليعد اليمن لمواجهتها في قوة الحكيم الخبير وقوة القائد العليم بالحرب وإدارتها ، قوة تدفع عن اليمن الخطر المحدق ، ثم تنقذ العالم العربي من وطأة الكابوس الأري الجائم على صدر العروبة ، وهذا الإصداد يتطلب زماناً طويلا ، فليشرع (اليشرح يحضب الأول) في وضمع الأسس لقيام هذا التحصن ، ونسبج دروعه الطلاس ، وحصونه التي لا تهصر ولا تنداس ، فليشرع اليشرح تاركا للمستقبل وخلفائه مواضلة العمل ، في طريق تحقيق ذلك الإعداد .

ويبدو أنه وضع نواة الجيش القوي، ونواة استرداد الوحدة، ونواة إنقاذ الاقتصاد، جيشاً يمناً قرباً ينهي إنشقاق الهمدانيين الريدانيين، ويقوي في ظلل الوحدة اليمنية على اللود عها قد تأتي به الآيام من مفاجئات، كها أن ( اليشرح الأول) قد فكر في تحويل العاصمة من مأرب وسهلها المكشوف، اللانائي ضير الحصين، إلى جبال اليمن الجامعة بين الخصب والحصانة، ولعله فكر في منطقة ( ذي ريدان) التي ما يزال الهمدانيون المنشقون يتحصنون بها، وفكر منطقة ( ذي ريدان) التي ما يزال الهمدانيون المنشقون يتحصنون بها، وفكر وفكر ثم وضع لكل مشروع النواة الصالحة التي ترك لخلفه الإشراف على ربها أربعة، وأول قافلة من خلفه لم نعشر على أسمائهم، وهم لا يقلون عن أربعة، إذ بين اليشرح يحضب الأول وبين حفيده الرابع تقديراً فرع يهب الثاني تحد سبعين عاماً ولا ربب أن الخلف المجهولين لمدينا قد أدوا واجبهم الدال

عليه تمكن فرع ينهب الثاني وابنه اليشرح يمضب الثاني من القيـام بأعمــال جعل اليشرح الثاني من الأعلام الخالدين .

ففرع ينهب الثاني ينهى انشقاق الهمدانيين ويعيد الوحدة إلى قوتها قبل مائة عام ويأتي ( اليشرح يحضب ) الثاني فينقبل العاصمة من مأرب إلى ذي ريدان بمنطقة يريم التي أصبحت تحمل إسم ( يحضب ) تقديراً لأعماله ، والعامة ينطقونه (بالصاد غير المعجمة) وفي عصر اليشرح الثاني بلغ البمن من الناحية العسكرية ذروة من الإعداد العسكري سادياً ومعنوياً تلمسه في إنهاء إنشقاق الهمىدانيين ، ثم في مصركة المصير العربي مع القائمة الروماني ( جالـوس ) كما سيأتي، ومع ذلك فإن اليشرح الثاني لم يهمل الجانب الاقتصادي والعمراني فيسدو أنه بدأ يقلص نفوذ ملاحة البطالسة في البحر الأحمر والعربي ، ولم تفت من يله فرصة تضعضع البطالسة أيام (كليـوبـترا) وما تعقبه من نهايـة البطالسـة ، فقد استغل الفرصة وأعاد إلى اليمن نشاطاً اقتصادياً لا يستهمان به ، وإن لم يبلغ مما كان عليه أيام العصر السبئي النشيط ، ويدل على هـ أنه الاستعادة أنـ التفت إلى ترميم السدود ، فأصلح سد مأرب وأعاد إليه عظمته ، كما شاد قصر غمدان إلى غير ذلك من الإعداد العسكري والاقتصادي الكاشفة لمه النصوص الأثرية التي عثر عليها لهذا المصلح الكبير في مأرب وصرواح وظفار وغيرها إنه إعداد كفل لليمن بالثبات وللعروبة بالبقاء فإنه لم يمض قـرن واحد عـلى محو الـدولة العربية الفينيقيـة وأقل من قـرن عـلى مـوت ( اليشـرح يحضب ) الأول إلا وقـد تحـولت الجمهورية الرومانية إلى امبراطورية عليها أعظم قائد آري ومشسرع روماني ، هو القيصر الأكبر ( أغسطوس ) الذي تم له فتح مصر عام ٣١ ق.م . وقضى على كليوباترا آخر من حكم من البطالسة وأعاد إلى الدولة الرومانية مجندها وتماسكها الذي دام بعده خمسمائة عام مما جعله في نسظر المؤرخين الغربيين قسديما وحسديثاً قبوق غيره ممن مضى وأتى بعده فقد قبال فيه المؤرخ ( مريفال ) أنه خلق من الفوضى والاختلال الامبراطورية الرومانية على أسس مكنها من الحيناة خسمائنة سنة ، وأن هذا أعـظم الأعمال السيـاسية التي أتمهـا بشر ، فـأعمال الاسكنـدر الأكبر ، وقيصر شارلمان ، ونابليون ، ليست شيئاً بالنسبة إليه ، وهذا هو القيصر

الروماني اللذي بسط حكمه على العالم في وقته ولم يبن خارجاً عن سلطته في إفريقيا وأوروبا وغرب آسيا ، إلا الجرمان شرق أوربا ، وإلا اليمن في أقصى الجنوب الغربي لاسيا ، وكان اليمن في نظره ، أخطر ، فالجرمان هم من الجنس الآري وبجموعة من برابرة رحل كل ما يجيدونه القرصنة واللصوصية ، وليس لهم نظرية يضاف منها ، أسا اليمن فهي ذات الحضارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهي بقية الدول العربية ومهدها وقلعتها ، فاليمن إذاً هي العروبة ، والعرب هم العدو الطبيعي للإمبراطورية الرومانية وسلطانها ، القائم على حساب الحضارة العربية ودولها .

ثم إن اليمن هي الغنية بمواردها الاقتصادية إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي جعلها تتحكم على طرق المؤاصلات بين الشرق والغرب وتحتكر التجارة كيا أنها دائمة الفيضان بالطاقات البشرية إلى ما حولها وإلى العالم .

ففي القضاء على اليمن وإخضاعه للنفوذ الروماني الآري ، تخلص من عدو طبيعي ، وتأمين لمستقبل الغرب ، وتحصين لللامبراطورية الرومانية ، ثم فيه استغلال واضح بشريا واقتصاديا يعود على الرومانين. بالثراء الواسع وبالقوة المتضافرة الحارسة ، ومن هنا أمر القيصر ( اغسطوس ) أكبر قواده وجو نائبه في مصر ( ايلوس جالوس ) بغزو اليمن وإخضاعه عسكرياً فأخذ ( جالوس ) يستعد وفي عام ٢٤ ق.م أربعة وعشرين، تحرك الجيش الروماني الجرار يقوده ( جالوس ) سالكا البر إلى الأردن وقد ضم إليه جيوشاً من الشام والأنباط وصحبه ( سيلوس ) وزير دولة الأنباط التي كانت خاضعة للرومان ، مع نحو خسمائة من اليهود الذين كانوا يتعرضون لملإضطهاد الروماني فرأى القائد في اصطحابهم معه نوعا من الاضطهاد والتخلص .

وكأنه مر في طريق القوافل التجارية التي كانت تربط البمن بالأردن ودولة النبط وفيها واصل زحفه مستهدف ماربا ، ولكنه ما أن بلغ نجران إلا وكانت نهاية جيشه الروماني ومن انضم إليه ، فقد قضي على ذلك الجيش الضمخم ولم ينج منه إلا من كان في المؤخرة وهو القائد (جالوس) وبجموعة كان منها المؤرخ الشهر (استرابون) صديق جالوس ورفيقه وهو المذي كتب عن الحادثة ، وأن الصحراء التي تورط بهما الجيش هي التي ابتلعته وأرغمت القائد على تلمس النجاة بنفسه ومن بقي معه إلى شاطىء البحر الأحر ومنه عبروا بحرا إلى مصر ، وقد استغرقت رجعته إلى مصر ستين يوماً ، وقد صب استرابون غضبه على الوزير النبطي (سيلوس) مدعياً أنه سبب هذا الفشل لانه احس بوخيز في ضعيره على جر الهلاك على أبناء جلدته عرب اليمن فحاد بالجيش عن الطريق ضعيره على جر الهلاك على أبناء جلدته عرب اليمن فحاد بالجيش عن الطريق حتى ورطه في متاهات الصحراء التي ابتلعت الجيش ، ولم يبق للقائد جالوس إلا أن يبحث عن طريق النجاة له ولن بقي من جيشه .

هكذا يقول استرابون بعد أن تمكن هو وجالوس من الإفلات من قبضة الهوت ولحقا بمصر ، تاركين الوزير النبطي ( سيلوس ) والجيش الروماني ومن انضم إليه صرعى على التربة اليمنية .

والحقيقة أن الذي أنهى ذلك الجيش الجرار وجعمل من الصحراء أو من الشربة اليمنية مقبرة لهم همو ابن اليمن الذي عُمرف عبر النزمان أنه جعل من اليمن مقبرة للغزاة .

ولو كانت الصحراء والتورط في متاهاتها هي وحدهما التي ابتلعت الجيش الروماني ، فكيف نجا المثر رخ ( استرابون ) وصديقه القائد جالوس .

لقد كان القائد الروماني هو أول من متبناهه الصحراء ، ثم أين الوزير العربي النبطي (سيلوس) ثم أين هي الصحراء ونجران من البحر الأحر الذي زعم ( استرابون ) أن جالوس انسحب إليه ثم رجع إلى مصر ، إنها المحركة وخطتها وتعطيها وأبطالها الهينيون ، يا استرابون ، إنها السيوف اليمنية والمعزمات اليمنية التي عت تلك الجيوش المنيرة ودفئتها في التراب وبطون السباع والنسور ، إن تلك السيوف في يد فتيان اليمن هي الصحراء التي ابتلعت المنزاة وفلك القائد العربي النبطي ( سيلوس ) الذي أبت همته العربية إلا أن يتقدم مع جيشه العربي النبطي إلى قلب المحركة فيشارك جيشه في الموربة إلا أن

رفيقك القائد جالموس فيد أنك وإياه ، كنتها بعيدين عن المحركة ، فأنت تعترف أنك والقائد انسحبتها إلى البحر الأحمر ، وأين البحر الأحمر من نجران والصحراء بينها أهوال وأهوال ، بينها عشاير خولان ابن عامر القضاعبون أولو قوة ويأس شديد ومن أغير الهمنين على تربة البمن أن تمس بأذى أو تمشي عليها قدم غاز ، فلن يفلت من أيديهم (جالوس) وهناك قبائل أخرى وهناك جبال عاتية ومسافات طويلة تفصل بين البحر الأحمر ونجران والصحراء يرهق تسلقها واختراقها فتيان المغاوير اليمنين فبأي فتوة عربية تسلقها واخترافها (جالوس) (واسترابون) المترفان اللذان زادتها مصر والاسكندرية رقة واسترخاء .

يبدويا (استرابون) أنك وسيادة القائد جالوس كنتها بعيدين عن مجرى الممركة ، لعلكها كنتها في جيران أو أحد المواني على البحر الأحمر لا تعلمان ما يدور في نجران ميدان المعركة بين الفزاة وبين الجيش اليمني والجيش الحميدي الذي أعده (اليشرح بحضب) لمثل هذا اليوم ، إنه الجيش وابن اليمن الذي تحت ضرباته ومواضيه سحق الغزاة الرومان وابتلعت اليمن ذلك الجيش الروماني الجرار مع القائد الوزير العربي النبطي (سيلوس) ضربة تناقلتها الأنباء إلى أن بلغت بعد أسبوع تقديرا جالوس فأعار رجليه لمريح فارا إلى مصر معه المؤرخ (استرابون) الذي لم يجد ما يقدمه من خدمة لسيده المهزوم ، إلا أن يلقي التبعة عمل القائد النبطي (سيلوس) وأن الصحراء هي التي ابتلعت الجيش ، اعتدارات ربحا تشطلي على من لا يعرف اليمن ، ويظهر أنها أفادت جالوس ، أما من له معرفة باليمن فإنه يعرف وهن هذه الأعدار .

ويعرف أن ابن اليمن بقيادة ( الميشرح بحضب الثاني ) هو وحده الذي انتزع النصر ومنحه لليمن في تلك المعركة التاريخية التي قررت مصير اليمن والمعرب المعرب المعربة إلى ما شاء الله ، والتي لو تم فيها إخضاع اليمن والحاقة بالعرب البلين والفينيقين والمصرين وغيرهم لما كانت هناك أمة عربية شاء الله لما أن تكون ناشرة الدعوة السماوية الإنسانية التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد عليه الصحاة والسلام ، تلك المدعوة التي أخرجت الناس من عبادة القياصوة والأكاسرة الأرين إلى عباده الله وحده بعد سبعة قرون من همله المعركة اليمنية

الحالدة مع جالوس الذي كان في هزيمته بداية هزيمة البربرية الآرية وحضارتها المادية المتحجرة ـ على يند العرب وهم يُحملون زُاية القرآن وتعناليمه السنامية الإنسانية .

ومن الطبيعي أنه كان هزيمة الجيش الروماني باليمن وفنائه وفرار جالوس أثره الغائر وجرحه العميق في قلب قيصر الروم ( اغسطوس) أشراً لا يقل عن إنزعاج القيصر لهزيمة جيشه بقيادة ( فارس) في جرمانيا بعد عشرين عاماً من هزيمة جالوس باليمن ، فقد روى أنه لما بلغه خبر الهزيمة أبى أن يتعزى ، فأعياء ومهام الامبراطورية كانت قد أنهكته فظل يتمشى في صرح قصره وحشرجة الألم تكاد تخنقه ، وظل ينادي ، يبا فارس ، يبا فارس ارجع في كتائبي ، ارجع لي كتائبي ، ارجع لي اليصر قد أعده .

وتصادف هذه المعركة الخالدة ، وفرع ينهب الأول وابنه اليشرح بحضب قد أنها الانشقاق الهمداني ورسخا الوصدة اليمنية والروح المسكرية وقد كان لانتصار اليمن على الرومان في هذه المعركة سنة ٢٤ ق.م أشره في تقرية الجيش الهمني معنويا وإعداد اليمن إعداداً عسكريا أخد به خلقاء ( البحضب الثاني ) . المن معلوك حمر الذين استمروا في صراع حسكري وسياسي وعقائدي مع الدولتين الاريتين ( الفارسية ) ( والرومانية ) أكثر من سنة قرون كانت اليمن خلالها المرتبية ويبتلعها ، ولكن الجزيرة سمدت تتكسر على جوانبها أطماع الجزيرة العربية ويبتلعها ، ولكن الجزيرة صمدت تتكسر على جوانبها أطماع الأريين ، ولقد انحسرت تلك الأمواج عن الجزيرة الصامدة التي اندفعت بأبنائها المرب بقيادة الدعوة الإسلامية تطارد تلك الأمواج الأرية في لبثت تلك الأمواج الأرين صوبان المالم وأعاده إلى ذويه العرب ، الذي اختار الله أن يكونوا حمة شريعته الإسلامية وناشريها ، وهذه النتاشج هي التي تجمل الشاريخ يضم شريعته الإسلامية وناشريها ، وهذه النتاشج هي التي تجمل الشاريخ يضم مقدمة أعلام التاريخ العربي وباليشرح الأول ورائيش رائه ولا تلدوا المؤرخ .

## الدولة الحميرية من ١١٥ ق . م إلى ٢٥ ب . م

حمر أخو كهلان وكلاهما يسبان إلى سبأ بن يشجب بن يعرب وقد يكونان ابني سبأ بلا فاصل أو أنها من نسله ، وعلى كل فهها قديمان لم يأت عما ١٩٥ ق. م إلا ولكل من حمير وكهلان بطون يرجع إليها كل سكان اليمن ، ومن بطن حمير الملاوك والتبابعه ، نظام قل أن يخرج عليه ، فقد كان ملوك حمير والتبابعة في نظر العرب كالحلفاء في الإسلام ، أو الأكاسرة في فارس يدعن العرب لهم ، وحولهم تلتف، وقد عرف ما أحدثه اغتصاب الهمدانيين للعرش من اضطراب لم يطفئه إلا فرع ينهب الثاني وابنه اليشرح الثاني .

وقد مرت الدولة الحميرية في عهدين أو طبقتين عــاصـمتهما ( ذي ريــدان ) ظفار .

الطبقة الأولى ملوك سبأ وذي ريدان

من ۱۱٥ ق. م - ۲۷۵ ب . م

وعدد من عثر على أسمائهم ١٧ ـ كها يلي كها يؤخذ من تـــاريخ جـــواد علي وفؤ اد حسنين ويظهر أن أولهم .

١ - اليشرح يحضب الأول بن فرع ينهب الأول ١١٥ ق . م

وقد أعقبته فترة لا تقل عن ستين عاما لم يعش في النصوص الأثرية على أسباء ملوكها من نسل البشرح بحضب الأول وهم لا الفترة المجهولة يقلون عن أربعة يظهر أنهم استمروا في تنفيذ خمططات سلفهم نهايتها ٥٠ البشرح يحضب وعاربة الهمدانيين المنشقين إلى أن تغلب على أق . م الهمدانيين نهائيا فرع يهب الثاني وابنه البشرح يحضب الثاني عام 60 ق . م .

٢ ـ فرع ينهب الثاني
 ٣٥ ـ ٣٥ ق ـ ١٥ ق . ١٥ ق . ١٥ ق . ١٥ ق . ١٥

الذي أعاد الوحدة اليمنية وهزم القائد الروماني جالوس بعد أن قضى على جيشه عام ٢٤ ق.م وباني قصر غمدان ومرمم السدود ومنها سد مارب .

٤ - يازل يبين أخو اليشرح يحضب ولعمل آزال صنعاء الهاء ويازل قرية ببني مطر .
 ٥ - ق.م. نشا كرب بهامن بهرجب بن البشرح بحضب

۲ ـ وتار بیأمن بن البشرح نیخفب ) ه ق.م ۱۵ ب.م ۷ ـ ياسو يصدق بن وتاريها من ) ۸ ـ خمارعلى بن يجر بن ياسر بيصدق ۱۵ ـ ۳۵ ـ ۳۰ب.م

٩ ـ ابنه یارث: له ولاینه تمثالان بمتحف صنعاه وهو آول من اختط ذمار
١٩ ـ کرب آل وتار بهنعم بن ذمار علي بیپر
١٩ ـ د نمار علي ذراح بن کرب آل
١٩ ـ هلك أثر بن کرب آل
١٩ ـ هار علي بیین
١٩ ـ د نمار علي بیین
١٩ ـ د نمار علي بیین
١٩ ـ د و با آل بجز
١٩ ـ و به آل بجز
١٩ ـ و به آل بجز
١٩ ـ و به ال بحز

١٥ ـ يامبر يهنعم ويسميه العرب: ناشر النعم )
 ١٦ ـ ابنه شمدار يهنغم )
 ١٧٠ ـ إستسه همدان يهميسق في او عسمدان )

العهد الثاني من ملوك حمير ويعرف بعهمد التبابعة وهم ملوك سبأ وذي ريدان وحضر موت ويمنت

وقد عثر على ١٣ من ملوكهم أولهم :

۱ ــ شمر ، بهرعش بن يباسر بينعم ، وقد تكلمت عنه نصوص كل ۲۷۰ ــ ۳۰۰ كثيرة من أهمها نص طويل يشتمل على ۲۷ مسطراً نص على أن ۲۷۵ ــ ۳۰۰ قائده ذو حزفر قاد جيشاً أوغل به في فارس .

وأحرز انتصارات في مناطق عددهـا بفارس ثم عــاد ماراً بصعــده وخولان ولهذا النص قيمته المؤيدة ما حكاه مؤرخو العرب .

٣ ـ ذو القرنين أو افريقس الصعب في أيامه خزا الأحياش
 ٣٠٠ ـ ٣٠٠ اليمن بزعامة العلي اسكندي ومساعدة قيصر السروم حتى أجلاهم
 ٣٠٠ ـ ٣٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ

٣ - ابنه عمرو ويسمى تبع الأكبر وتزوج بلقيس ٢٢٠ ـ ٣٣٠ ب.م

\$ - بلقيس وتسمى الفارعة وهي غير صاحبة سليمان ٣٣٠ - ٣٤٥ ب. م

الهدهاد أخو بلقيس وفي عهد الشلاثة اشتملت الحرب المحدد القيصر من وراثها إلى نشر النصرانية باليمن المحدد القيصر المحدد المح

٦ ـ ملك كرب بهامن عم ينعم وهـ و الذي طهـر اليمن من ٣٨٥ ـ ٣٧٤ لحبشة

۷ ـ أبو كرب أسعد ابن ملك كرب المعروف بأسعد الكامل (۲۰ ـ ۴۸ ـ ۴۲ ـ ولد بخمر ونشر اليهودية باليمن باليمن

| ۲۰ - ۲۷ - ۲۷ ب.م | ٨ حسان بن أسعد الكامل                |
|------------------|--------------------------------------|
| ٥٣٥ _ ٥٥٥ ب.م    | ٩ ــ شرحبيل يعفر بن أسعد الكامل      |
| ۵۵۵ - ۲۷۰ ب.م    | ۱۰ ـ شرحبيل ينوف                     |
| ۲۰۰ - ٤٩٥ ب.م    | ١١ ــ معدي كرب يهنعم وابنه لحيعه     |
| ٥١٥ - ٤٩٥ ب.م    | ۱۲ ــ مرثدال ينوف                    |
| ٥١٥ - ٥٢٥ ب      | ١٣ ــ ذو نواس ويسميه اليونان دميانوس |

حاول توحيد اليمن وإعادة مركزه التجاري والعسكري وكان يرى أن النصرانية قنطرة للاستعمار الروماني فحاول التخلص منها فأخمدها ولكنها كانت قد تمكنت في اليمن سيا بعدن وشمال اليمن وأثرت في الوحدة اليمنية ، فيا أن خاص ذو نواس المعركة مع الأحباش المدعمين بالمتنصرين من اليمن وبالمساعدة الرومانية حتى طعته اليمنيون المتنصرون من خلقه ومن بين صفوف جيشه فتغرق عنه جيشه ولم يرعه ذلك فقد استمر في القتال ولما لم يبق إلا أن يقع في الأسر أقحم فرسه في بحر المندب مفضلاً الغرق على الأسر بعد أن خذله قومه نتيجة المقائدية .

وقد قاتـل على أثـره ذو جدن الهمـداني الأحباش وكـان مصبره مصــبرذي نواس .

بقي في أحد المقاطعات البمنية التي لم يتناولها حكم الأحباش ، فإنَّ الأحباش بهذه الغزوة وإن أوغلوا في اليمن إلا أن تفوذهم لم يتناول جميع اليمن كما سيأن :

هذه هي الدول الكبرى الثلاث .

أما الدول الست الصغرى فهي كما يلي :

١ ـ دولة قتبان من ١٠٠٠ ق ٤٠٠ ق. م على الأرجح ، عاصمتها (تمنع)
 بحريب بيحان وكانت تعرف (بتمنا) وحديثا (بكحلان) وقمد امند نفوذ قتبان

إلى المندب وأخيراً اندمجت في دولة سباً في القرن الرابع ق. م وقد عثر من أسهاء ملوكها على ٢٠ عشرين كها بل :

١ \_ أب شيم

٢ ـ شهر غيلان

٣ - بن عم

٤ ـ يدع أب ذبيان

ه ـ شهر حلل

٦ - شهر يحل بهرجب باي مسلة تمنع

٧ \_ يدع اب ذبيان

٨ ـ شهر حلل

٩ \_ نبط عم أو يدع اب غيلان باني بيت يفش يتمنع

ه ١ \_ هوف بهنعم

١١ ـ شهر يحل يهرجب

١٢ - وروال غيلان يهنعم، الذي صك النقود الذهبية باسمه

١٣ ـ فرع كرب يهوضع

١٤ ـ سمه وثار

10 - وروال

١٦ ـ ذمار على

۱۷ .. يدع اب بحل

۱۸ ـ يدع اب ينوف يوهنعم ذراء

١٩ ـ شهر هلال يوهقض بن كرب

٢٠ ــ وروال غيلان يهنعم

هذه قتبان وهناك تفسيرات لفلمي وآخر ( ئو يندل فليبس ) في مؤلفه كنوز مدينة بلقيس .

٢ ـ دولة حضر موت من ٢٠٢٠ق. م ٢٩٥ ب.م .

وتمتاز باحتضاظ إسمها إلى اليوم وكانت تستقل ثم تندمج في غيرها ثم تنفصل ومهاتباً اندجت في غيرها ثم تتفصل ومهاتباً اندجت في علكة سبأ وفي ريدان وحضر موت ويمنت أيام النبع و شمر عيره عام ٢٩٥ ب. م عاصمتها الأولى ( ميفعه ) ثم ( شبوه ) وقد كنان ملوك حضر موت كمعين لهم ألقاب لمرتبة الملك والمكرب ومن هذه الألقاب :

(ال) لقب خاص بالملك (فرح الشريف) (وثار) المعظم (يناهم) المحسن (يبين) المختار (ينوف) السامي

ويعرف حضر موت ببلاد كنده لنزوح قبيلة كنده إليها بعـد أن أجليت من البحرين .

وهذا بيان من عثر عليه من أسياء ملوكها ومكارسا: ١٠٢٠ ق.م ١ ـ صديق ال بدء حكمه حوالي ١٠٠٠ ق.م ٢ - ابنه شهر ال ۹۸۰ ق. م ٣ .. معد يكوب بن اليفع يثع ٥٥٠ ق.م الحقت حضر موت بعد موته بمعين وسبأ إلى عام ٤ ـ السمع ذبیان بن ملکی کرب ٠٥٠ ٥٩٠٠٠ ٥٥٠ ٥ \_ يدع الـ يبين بن سمة يقم ٦ ـ يدع الـ يبين بن رب شمس ، المؤسس الجديد لملكة حضر موت وعاصمتها شبوه بعد أن فقدت استقلالها ۱۸۰ - ۱۲۰ق.م ١٦٠ - ١٤٠ ق.م ٧ ـ اليقع ريام بن يدع الـ ببين ٠ ١٤٠ - ١٤٠ ق - م ٨ ـ يدع اب غيلان بن يدع اله ببين ١٢٠ - ١٢٠ق.م ١٤ العز بن يدع اب غيلان وشقيق أميتم أبين ۱۰۰ -۸۵، ع ١٠ - يدعاب غيلان بن اميتم ابين ٠٨- ٥٧ ق. م ١١ ـ يدع ابين بن يدع اب غيلان 10- ٢٥ سق. م ١٢ \_عم ذخر بن حربأن

10 - العزبلط بن عم ذخر م 10 - ق. م 10 - ق. م 10 - ق. م 10 - م 10

#### ٣ ــ الدولة الثالثة دولة أوسان ٢٠٠ ق ــ ١١٥ ق.م

هذه الدولة بالضبط لا يمكن تحديد بدايتها ونهايتها ولكن الأرجع أنها ظهرت في القرن الثامن ولم يعتر في النقوش على منازلها وتعداد ملوكها والأرجع أنها كمانت ضمن عملكة قتبان ثم انفصلت واستقلت بدليل ما عشر عليه من التماثيل الرخامية لبعض ملوكها وقد عثر على ثمانية منهم كالتالي :

١ .. زيدم سيلان بن معدال ، والميم آخر زيمد عوض عن التشوين في لغة
 حمر عند بعض العلماء .

٢ \_ معدال سلحان بن يصدق ال .

٣ ـ يصدق آل فرعم شرح عث بن معدال سلخان .

\$ \_ يصدق آل فرعم ، غير الأول له تمثال .

ه ... مريد

٣ \_ معدال سلحان بن زيدم .

٧ ـ عم بتع لحي .

٨ ـ فرعم رهان آل شـرح وقد امتـد تقوذهم من جـنـوب قتبان إلى حضـر
 موت وهم الذين قضوا علي الأحباش وملكها ( جدرت ).

#### ٤ ـ الدولة الرابعة جبا . أو حبان

عارضت القتبانيين وكانت في الجانب الغربي لقنبان ولا يبعد أن مشازلها

كانت في جبال المعافر ( الحجرية ) ولا يزال هناك جنوب صبر سهل واسع يسمى قاع جبا ) وقد كنانت بعمد الإسمالام عاصمة آل الكوندي الحميريين .

#### ه ـ الدولة الخامسة ـ إمارة سمعي ، وهي حاشد .

عاصرت سبأ ثم اندجت فيها وقد عرف من ملوكها و ايبعان فيان بن يسمع آل بن سمه كرب عاصر آل وقر » وعرف من النقوش اسم أفق بن سمايتع ، وقد قدر لهذه الامارة أن تنظب في آخر العهد السبثي على عرش سبأ حتى استرجعه فرع ينهب الأول ١٣٠ ق.م .

ومع ذلك فإنه لم يتغلب عليهم فقد استمروا في حرب وبذي ريدان إلى و وم حين أنهى تمردهم وانشقاقهم فرع ينهب الشائي وابنه اليشرح يحضب الثاني ٢٥ ق.م كيا سبق .

الدولة السادسة إمارة أربع لم يعرف من الآثار إلى الآن مدتها
 وتاريخها بداية « وتباية » وقد عرف من ملوكها ثلاثة .

١ \_ نبط ال

٢ \_ لحي عث بن سلحان

٣ .. عم أيمن بن نبط الـ

هداه هي الاسارات أو الدويلات الست التي عرفت من الدول قبل الإسلام إلى جانب هذه الدول الكبرى الثلاث معين ، وسبا ، وحمير ، وهناك دولة عاشرة فيها يبدو ( دولة نبط) جاء ذكرها في نصوص المصرية الراجعة إلى ما قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد ولعلها معين ، ولفظ نبط لقب شرف في اللغة المعينية لقب به الملك ١٣ ( وقع آل نبط ) وفي الفتيانية وأربع من أسهاء الملوك مممي به الملك القتباني التاسع ولعل المستقبل بأي بمعلومات جديدة عن هذه الدول وعن اليمن لها قيمتها .

ومما يجدر ذكره أن دولة حمير تختلف عن سلفها في الساحية العسكسرية فقمد

نبغ من ملوكها زعياء فتحوا الممالك وحاربوا الفرس والرومان والأحباش وغيسرها ويرجع ذلك إلى ما أسلفناه عند الحديث على الملكين اليشرح الأول وحفيسه الرابع أو الشالث ( اليشرح بحضب ) الشاني وقد تحدث مؤرخو العرب كنشوان ولسان اليمن الهمداني وغيـرهما عن غــزوات حمير وفتــوحاتهم ، وقــد كانت تلك الأخبار محور النقد إلى درجة أن طرحها الكثيـرون ، إلا أن النصوص الأثـرية بدأت تؤكد ما رواه مؤرخو العرب ، من ذلك النص الطويل المعثور عليه بمأرب على حجر من المرمر مكنون من ٢٥ سطراً فيه سجل ( ذو حزفر ) قنائد التبسع (شمر يهرعش) غزوة من غزواته لأرض فارس وبلوغ الجيش اليمني إلى قط، وكموك ، وصف ، ومروره بـأرض تنوخ ، وأنـه بعد انتصـاراته بفـارس عاد عن طريق مدينة صعدة وخمولان إلى أخر همذا النص التاريخي المذي قد يكون من سلسلة نصوص أكثر إيضاحا يعثر عليها ( فتسد من سلسلة وتاريخنا فجوات يتعثر فيها فكر المؤرخ القدير ذون الوصول إلى ما يطلبه اليمني لتاريخه المتماسك اللبنات ، بحيث يمكن الصعود في مدرجه إلى القمة التي من على شرفتها فيما يظن ــ تكون الرؤية الواضحة لأقدم خطوة لقدم الإنسان الأول . ولأول حضارة خيطتها بنيان الحضارة أقدمية ، تلمسها من مناخ اليمن من الأخبار . من الأساطير، من التواتر، من الكتب المقدسة، ثم مما عثر عليـه في اليمن وخارج اليمن حتى البحر الأبيض وغيرهما من نصوص وهيماكل وتمماثيل وأنفاق وبغمد تخترق بطون الجبال تسلك فيها المياه والرواحل ، إلى ما تـوحى به تلك السهـول الجبلية اللولبية المنتشرة في البمن إلى جانب سهولها التي كانت عامرة بسدود تقوم على جانبيها شبكة ري من أدهش ما خطته يد مهندس إلى اليوم تنبيك عن القدرة الرياضية التي بلغها اليمن في ماضى الإنسانية العميق.

أما النظام الإجتماعي فقد كان يمثل أقصى ما بلغته الحضارة الإنسانية من عدل في تلك العصور الماضية .

# النظام الاجتماعي للدول اليمنية قبل الاسلام

كنان للكل نبظام متقارب فقيد كنانت الدولية تتألف من ولايات شبه اللامركزية ترتبط بالحكومة المركزية ، وكانت معظم هذه الدول تجارية أكسر منها حربية ما عدا حمير فقد فرضت عليها الدولة الرومانية والفارسية ومطامعها أن تكون دولة حربية كيا سبق ، وكان للدول اليمنية الثلاث معين وسبأ وحمير سيها معين وسبأ مستعمرات تجارية وأحسواق عالمية متناشرة في أفريقيا وآسيا والبحر الأبيض المتوسط ، وقد ساعد موقع اليمن الاستراتيجي دول اليمن على امتداد نفوذها التجاري ، وكانت نظمها الإجتماعية ذات طابع تعارني رأس مالي اقطاعي ، وكانت الضرائب على ثلاثة أنواع ، لمنفعة خزانة الملك ، للكهنة والمعابد ، للشيوخ الأذواء والحكام .

وكان للاقطاع نظام معقول يسير عليه الاقطاعي وفالح الأرض على شروط عادلة تكفل مصلحة الجانيين .

وقد سبقوا غيرهم في مضمار العمران والحضارة تغنى بهم كتـاب الرومـان واليوتان .

أمــا في هندســـة المباني والقصــور والسدود والأبنيــة والتجارة وطــرق الــري والمــلاحة فلم يلحق بهم أحــد في العــالم القــديم إلا مــا كــان لاخــوانهم العــرب الفينيقـين في الملاحة والتجارة .

وكانت الأمة مؤلفة من أربع طبقات :

- ١ الجند المسلح لحفظ النظام .
- ٢ \_ الفلاحون لزراعة الأرض واستغلالها .
  - ٣ ـ الصناع .
    - ٤ \_ التجار .

ولكل طائفة حدود لا تتعداها ، وإلى جانب الطبقات الأربع طبقة الحكام والاشراف والكهان والعلياء والمشايخ الأذواء ، وهذه الطبقة الخامسة إليها أصر التشاور والإشراف على سير الأعمال وسن التشريح في السلم والحرب كما يشير إليه القرآن الكويم ﴿ يا أيها الملا أفسوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون ﴾ .

#### اليمن والحبشة

لقد كثر الجدل من المؤرخين حول علاقة الحبشة باليمن كيا بيناه في تاريخنا العمام الذي نرجو إكساله ، والحقيقة أن الحبشة قدم إليها قبل التاريخ بزمن المتحطانيون من اليمن وتغلبوا على أهلها الأصليين ثم حكموها وطبعوها المتحينة بطابعهم البعني ثقافة ونظاما ولغة وكتابة وأصبحت الحبشة عربية سامية وذاب من بقي من أهلها الأصليين ضمن الساميين العرب ، وما زالت مرتبطة باليمن إلى الألف الأول قبل الميلاد ثم انفصلت ولما قويت طمعت في اليمن ومواردها الضخمة من التجارة والملاحة البحرية ، ومن العوامل التي كانت تثير حسل المحربية المتحين للملاحة في البحر الأحمر الذي تقع الحبشة على جانبه الخبري ، ومن دون أن تعود إليها إلا فوائد تافهة ضاعفت من حقدها على اليمن ، فصارت تنظر الظروف وتستعد لتحل عمل اليمن في البحر الأحمر المتزو اليمن كما لاحت الفرصة ، وقد قامت بست غزوات لم تتجاوز في خس منها تهامه والسواحل الجنوبية ، ويفسر هذا دولة بني نجاح الأحباش بعد الاسلام .

الغزوة (١) في القرن الثامن قبل الميلاد .

الغزوة (٢) في القرن الثالث قبل الميلاد بالتواطؤ مع البطالسة .

الغزوة (٣) في القرن الثالث بعد الميلاد بالتواطؤ مع الرومان الغزوة (٤) في القرن الرابع بعد الميلاد بالتواطؤ مع الرومان الغزوة (۵) في القرن الخامس بعد الميلاد بالتواطؤ مع الرومان . الغزوة (٦) في القرن السادس بعد الميلاد بالتواطؤ مع الرومان

وقمد كان القيماصرة الرومانيون وراء الغزوات الأربع الأخيرة ونشر النصرانية فالغزوات الثلاث الأخيرة حين أخفقوا في النصر العسكري الذي كانت عرضه الوحدة اليمنية ولقد نجحوا في نشر النصرانية سيا في نجران والشمال وفي عدن ، فضربوا الوحدة اليمنية في الصميم مما مهد للحيشة وسيدتهم القيصرية الرومانية الانتصار المؤقت في الغزوة السادسة والأخيرة فقد استولت الحبشة عام ٥٢٥ ب:م على التهاثم والسواحل الجنوبية ونفذت إلى صنعاء ومارب ولم يستنب لهما الأمر بـل ظلت في نضال مـم اليمنيين ، ولم تمض سبعة وأربعون عاما إلا وقيد ضبق اليمنيون على الحبشة السرقعة والسلطة وأخرجوها من صنعاء ومعظم الشمال ولم يبق لهما وجود إلا في عمدن والسواحل الجنوبية الشرقية وحضر موت حتى قضى عليهم التبع (سيف بن ذي يزن عمام ٥٩٥ ب. م) ولم يتمكن الأحباش من بسط نفوذهم على جميع اليمن كما قرره الهمداني ومؤرخو اليونان وتؤيده الآثار التي منهما النص بمأرب ( لابرهه) ويمه أخد الدكتور فؤاد حسنين فقد قرر في صفحة ٣٩٥ من تباريخ العرب أن الاحتىلال الحبشي لليمن لم يدم أكمثر من سبعة وأربعين عاما من عمام ٧٠٠ ـ ٥٧٣ ب. م ويؤيد ذلك حادثة الفيل عام ٧٧٥ ب. م ويقرر مؤرخ اليمن الكبير القاضي محمد بن على بن حسين الاكوع أن ( أبرهه ) يمني اعتنق النصرائية وأخلص لها.

#### فارس واليمن

لم تتمكن فارس من حكم اليمن على أثـر مصرع التبـع سيف بن ذي يزن بل بقيت لها مقاطعة في صنعاء ومخلافها ، استمر فيهـا الفارسيـون في نزاع مـع الهـمدانيين إلى أن جاء الإسلام .

# الحالة في اليمن عند ظهور الاسلام

وفي القرن السادس الميلادي بلغ التصدع والاضطراب في اليمن الذروة فقد شاهدت في هذا القرن إنقساما وافتراقاً لم يسبق أن عرفت لهم نظيرا لأن الرومان على أثر اليونان لما عجزوا عن بسط نفوذهم على اليمن بالقوة العسكسرية عدلوا إلى الدين فجعلوا منه منفذاً لمطامعهم نحو اليمن ، فحملوا إلى اليمن في أوائل القرن الرابع ب. م الدعوة المسيحية مع حملتهم العسكرية التي قامت بها الاحباش بعد تنصيرهم وقد طالت الحرب في القرن الراسع بين اليمن والحبشة النهت بتغلب الحميريين على الحبشة . ولكن الحبشة والقسس الرومانيين الدهاة خلفوا وراءهم الدعوة المسيحية تعمل عملها في أفكار الأحداث من اليمنيين . وللتخلص منها ساعد الحميريون التعاليم اليهودية التي حملت بـدورها ملكـة سبأ على أثر زيارتها سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد ويظهر من النصوص أن الذي حملته ملكة سبأ هو الترحيد الله رب السياء المذي ترميز إليه ( بـالمقه ) فمان اسم ( المقه ) لم يظهر في اليمن في النصوص إلا من القرن العاشر بما يبدل على أن المراد ( هو الله الواحد ) لا أنه رمز ( القمر ) كيا ذهب اليه المستشرقون ويظهر أن هماه التعاليم التي حملتها ملكة سبأ كانت مجردة عن المطامع اليهمودية والعنصرية الاسرائيلية إذ مصدرها سليمان فكانت دعوة لها قيمتهما في اليمن ريما اعتنقها الكثيرون عما جعل اليمن تستقبل الفارين من المهود بعمد أن ضرم ( قيصر الروم فسيما سيان ) الهيكمل وأخذ ( ارشليم ) وأهلك أكثر من مليـون يهمودي في آخر القرن الأول بعد الميلاد فوجد أولئك اليهمود الفارون ملجاً في اليمن والجزيرة العربية ، أطمأنوا فيه ، ويظهر أن اليمن والجزيرة العربية كانت إذ ذاك تنعم بالحرية الفكرية ، في ظلها تمكنت اليهودية من نشر دعوتها من دون تشجيع من التبابعة ولا معارضة ، فلها جاءت النصرانية في القرن الرابع مصحوبة بالاستعمار الروماني ومؤيدة لمطامعه حارب التبابعة النصرانية محاربتهم للرومان والأحباش وساندوا اليهود للتخلص من انتشار المسيحية الرومانية .

وبدلا من أن تقضى العصبية اليهودية على المسيحية فإنها قامت إلى جانبها

يتنازعان الشعب اليمني ، وبدلك انقسم اليمن على نفسه في عصبية عقائدية قضت على الوحدة اليمنية التي كان التسامح الفكري عنصرها الأساسي ، ذلك التسامح الذي نسفته العصبية اليهودية والنصرانية الروسانية ، فأصبح اليمن كتلتين متعاديتين لا يفكران في اليمن ومصيره ، يهم كل منهما أن تحقق أهدافهما وتفرضها على اليمن ولو كانت الوسيلة هي خراب اليمن وانتهاء العرب . وجدًا الانقسام العقائدي قضي على الموحدة اليمنية وسلبت من اليمن السيطرة على الطريق بين الشرق والغرب تدريجياً ، إلى أن سلبهما هذا الانقسام العرش عمل أثر سقوط التبع ذي نواس والتبع سيف بن ذي يزن وجلب إليها مذهبا ثالثاً هو المذهب الزرادشتي مع الفارسيين ولذلك أصبحت اليمن على عباب من الخلاف والاضطراب لم يقر هديره إلى اليوم هديراً يزيد في سميره ذلك الفراغ الذي تركه انهيار الحضارة اليمنية وراءه في نفوس اليمنيين الحساسة ذات الإباء، ( والفراغ النفسى ) وبعبارة أوضح ( القلق النفسى ) ، هنو من لنوازم الإنسان إذا سلب نعمة أو أخفق في مطلب ، والأمة في ذلك كالفرد أو الأسرة . إلا أن من الأمم من يستسلم للتبعينة والهوان وسنرعان ما يـلوب في غيره فينسى الفرد والأمة شخصيتهم ومقوماتها فيلقون زمامهم إلى الغير ويرتاحبون من حيث يتعب الكرام والشعب الكبريم ، والشعب اليمني قنوي الإحساس لا تؤهله طبيعته أن يمس بضيم ولا أن يرى غيره عليه مترفعاً أو له بالقهر قائداً ومن هنا استمر منذ سقوط العرش الحميري في فراغ نفسي يتلمس أن يملاه بما يشبع نفسه الكبيرة الأبية ، ولم ولن يزول هذا الفراغ حتى يحقق اليمن وابن اليمن في أرضه حضارة لا تقل عن أرثى حضارات عصرنا ذات طابع يمني وفي ظل وحدة قوية شاملة ، وإلا فسيظل هذا الفراغ يتقاذف هذا البمني الأبي المتطلع ، فعلى القيادة اليمنيين أن يشعروا بهذه الناحية ويعملوا في حكمة وقدرة وأناة لسد هذا الفراغ فتحقق الجمهورية ما لم تستطعه الأوائل حتى اليوم .

#### الدول اليمنية الكهلانية والحميرية خارج اليمن

هي كثيرة منها خس قضاعية من أولاد قضاعه بن مالك بن عمرو بن

مرة بن زيد بن مالك بن حمير ، وهذه الدول الخمس القضاعية هي :

١ - جهينه م هذان البطنان منازلها الأخيرة في الحجاز الغربي وبسرية سيناء إلى
 ٢ - يلى الحدود مصر وقد استولوا على صعيد مصر والحبشة قبل الميلاد(١٠) .

٣ ـ تنوخ العراق ، ومنهم جذيمة الأبرش .

\$ ـ تنوخ الشام ، نزلوا منسارق الشام وعرف من ملوكهم النعمان بن
 عمرو ,

 دولة الضجاعمة نزلوا بالبلقاء والزيتون، من ملوكهم النعمان بن عمرو بن مالك وقد تغلب عليهم الغساسنة .

## الدولة السادسة ( الغساسنة )

بطن من الأزد هم أولاد جفنة بن عمرو ( مزيقيا ) بن عامر بن ماء السهاء ابن جارية ( الغطريف ) ابن امرؤ القيس بن ثعلبة بن عدنان بن نصر بن الأزد خرجوا من مارب قبل المبلاد ، ثم نزلوا على ماء يقال لمه غسان بين بملاد الأشعريين وعك ، ثم نزحوا إلى مشارق الشام ، وفيها تغلبوا على الضجاعم وقد ملكوا مدة طويلة نحو ١٠٠ ستماثة سنة ذكر من ملوكهم ٣٣ ملكا أولهم جفنة بن عمرو ( مريقيا ) وأخرهم جبلة بن الايهم ، ومن ذرية جبله ملوك بني وسول اللين منهم ( الملك المجاهد علي بن داود بن المظفر يوسف بن المرزيز عمر بن رسول ) وإلى المجاهد علي الرسولي ينتسب آل المجاهد باليمن وهم كثيرون ومنهم الذي بصنعاء وثلا وحجه وشولان وبني بهلول وبني عيسى بالحداء ونعار وقعل وادي الحار وصنعه وإب وتعز والمسراخ .

# الدولة السابعة دولة اللخميين في العراق

بطن من كهلان من آل نصر ، وأولهم عمرو بن عــــدي بن نصــر وهم كثيــرون كان مقرهــم بالحيــرة ومدة ملكهم ( ٣٦٤ ) سنــة أولهم عمرو بن عــــدي وآخرهم المنذر المغرور .

<sup>(</sup>١) جرجي العرب قبل الأسلام ص ١٧٣ و ١٧٣ .

#### الدولة الثامنة (كندة) بطن من كهلان

كانوا بالبحرين ثم نزحوا عنها إلى حضر موت واتخذوا من مرتفع هناك موطنا لهم سمي بهم إلى الآن ، وكانوا كالعمانيين مرتبطين بالحميسريين ، أول أمرائهم مرتم بن معاوية بن ثور ، وأول ملوكهم حجر بن عمرو (آكل المرار) وآخرهم امرىء القيس ، الملك الشاعر ، وقد استمروا في الإمارة والملك من عام ٣٣٥ - ٥٦ م تاريخ موت امرىء القيس ، هذه خلاصة لليمن قبل الإسلام نقدمها لابنائنا طلاب المعارف ، وستلي هذه خلاصة عن اليمن بعد الإسلام .

# اليمن في عهد الاسلام

سبق أن بينا أن الوحدة اليمنية الشاملة للجزيرة بدأ تصدعها بداء الفرقة العقائدية من القرن الرابع بعد الميلاد حين غزتها المسيحية على يد الرومانيين بواسطة القسس الدهاة وعن طريق عميلتهم الحبشة ، وكانت اليهودية قد دخلت اليمن في القرن الماشر قبل الميلاد كها سبق ، ثم ولجتها المردكية الفارسية ، والزرادشتية المجومية بإلاهي النور والطلقة ، على يد الفارسين ، والفارسة في القرن السابع بعد الميلاد ، واليمن على عباب هاشع ، من النظريات المدامة والنزعات الأسرية الضيقة التي تمزق معها اليمن والمنتيين إلى أمارات خارج اليمن وداخلها ، تفرقاً أوقف النهو في عالات الحياة باليمن وانهار تحت مطارقه ما بقي من ملامح الرخاء ومصادر الشواء من سدود وتجارة انهاراً عمق في النفوس الفراغ والقلق نفوس لا ترضى بالحتوع والاستسلام وإنما تتطلع عمق في النفوس الفراغ والقلق نفوس لا ترضى بالحتوع والاستسلام وإنما تتطلع عمق في النفوس الفراغ والقلق نفوس لا ترضى بالحتوع والاستسلام إلا واندفع عمق في النعوم الإسلامية في اقتناع وحرارة ، ثبتنا دعائم الدعوة ونشرتا للميديون إلى الدعوة الإسلامية في اقتناع وحرارة ، ثبتنا دعائم الدعوة ونشرتا

وكان البمنيون في طريق استعادة الوحدة اليمنية في ظل الإسلام ودعوته الموحدة ، إلا أن القوى الهدامة من يهودية ومسيحية رومانية وأييد فارسية كانت كامنة في الجسم اليمني تنفث سمومها فلم يكد الحلاف صلى الخلافة الإسلامية يوم السقيقة يطلع قرنه حتى انضم إلى تلك القوى الثلاث المدامة عنصر كان له خطره على الدعوة الإسلامية فيها بعد ، ذلك العنصر هو حقد الطلقاء من القرشيين ذلك الحقد الذي أثارته مناصرة اليمنيين للدعوة الإسلامية ، فإذا بتلك القوى تقصى تدريجياً عن الحكم أولى السبق إلى الإسلام والعارفين به ، جاعلة نصب أعينها تفريق الصف اليمني من جديد ، ولم تحض شلائون عاماً على وضاة مسيدنا عصد إلا والحكم كله بأيدي الطلقاء وأبنائهم ، أما اليمنيون فقد بدأ النزاع بينهم بوجه جديد انطلقت ومضاته آخر أيام عثمان واتضحت ملاعه من أيام معاوية ، وهذا ما سنشرحه بعد العرض السريع لحالة اليمن منذ مولد سيد الوجود عمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه .

# مولد محمد صلوات الله عليه

ولد الرسول يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول الموافق ٢٠ أغسطس ٥٧٠ ب. م قتلفي دورس الحياة من مظاهر الكون اللذي تعمق في دراسته والتفكير فيه ، ولما بلغ أربعين عاماً قمريا جاءه الوحي ١٩٠٩ ب. م ، وكانت رسالته تقوم على أساسين : هما الإيمان والإحسان وهي في بجموعها ثورة الجتماعية قلبت العقلية العربية ، وقد ذعرت منها الأعراب الجفاة وطفاة قريش الفساة ، وأرهفت إليها قلوب اليمنيين الذين كانوا يرون في الدحوة منطلقاً للوحدة ، ولذلك وقدت إلى محمد طلائعهم وهمو ما يزال بحكة ، ومن الوفود الميمنية إلى مكة وفد الأوس والحزرج الذين هاجر إلى مدينتهم (يثرب) بعد عدة اجتماعات عقدها معهم سراً بحكة في مواسم الحبح .

### عام الهجرة

قدم محمد صلوات الله عليه إلى يثرب يوم الاثنين الشاني عشر ربيح الأول على الأصح سنة ٥٣ من مولده ، وأربعة عشرة من مبعثه الموافق ٢٤ سبتمبر سنة ٢٩٣٣ م ويمقدمه إلى المدينة ولمد الوطن الإسلامي الذي استمر نموه واتساعم بمناصرة اليمنين ، فها استقر محمد في المدينة إلا وشرع في إقامة اللولة الإسلامية ومن ما تتطلبه من تشريح وبدأ الإسلام يتشر ، وبعد معارك أرغمت قريش على الاستسلام ، وباستسلامها ذهبت الصخرة عن طريق الدعوة الإسلامية فانطلقت كلمة الله تشرق وتغرب ، وقد كنان اليمن أول شعب بكامله اعتنق الإسلام على إشر وصول كتب عمد إلى أقيال اليمن ثم أرسل محمد عماله إلى الممن .

#### عمال محمد باليمن

على إثر إعلان اليمنين إسلامهم ارتبطت اليمن بالمدينة عاصمة الإسلام الأولى ، ولذلك أرسل عمد عماله إلى اليمن كيا استعمل الكثير من أبناء اليمن أنفسهم بعد إسلامهم ، ومن بين أولئك العمال كثيرون بمن لعبوا دوراً في تاريخ الإسلام مثل علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وجابر بن عبد الله البجلي ، وخالد بن الوليد ، وأبي موسى الأشعري ، وفروة بن مسيك المرادي ، ولم يكن هناك نظام خاص بإرسال العمال إذ كان الوقت وقت جهاد ودعوة وكانت المهمة الأولى لأولئك العمال هي تعليم الناس أصول الدين والحكم بما جاء في القرآن وسنة الرسول بلا إلتواء ولا تعقيد .

وقد قسم النبي اليمن كها تفيده بعض المصادر بين خسة : خالد بن سعيد بن المعاص على صنعاء ، والمهاجر بن أبي أمية المخزومي على كندة ، وزياد ابن لبيد الأنصاري على حضر موت ، ومعاذ بن جبل على الجند ، وأبو موسى الاشعرى على زبيد ، وتهامة على عدن .

## فتنة الأسود بن كعب العنسي

#### الملقب عبهلة أو ذو الخمار

في أواخر أيام النبي صلوات الله عليه أعلن الأسود الفساد بوادي خب بالجوف ونفلت كلمته إلى حضر موت وتابعته بعض القيائل ومنهم قبيلة ملحج ثم زحف على صنعاء فدخلها وطرد الفارسيين منها ، ثم اغتاله الأبناء القارسيون وعلى رأسهم ( فيروز ) بالمؤامرة مع اسرأة الأسود ، ولم يحت محمد إلا وقد أخبر بمتمل الأسود ، وبعد موت محمد ثبتت قبائل اليمن على الإسلام إلا ما كان من أسر كندة والأشعث بن قيس فقد أعلنوا العصيان على الإسامل زياد بن أبيه

الأنصاري ، لأسباب منها تنازعهم مع المصدق ـ ( الجابي ) الذي حاول أن يأخذ كمراشم الإبل زكماة رغم اصرارهم عملي إعطائهم غيبرها ، فكمانت الحرب التي استغاث فيها زياد بالمهاجر بن أمية فهزمت كندة وأسر الأشعث مع جماعة حملوا إلى أبي بكر فعفى عنهم وتزوج الأشعث بأم فروة أخت أبي بكر الحليفة .

#### اليمن في عهد الخلفاء الراشدين

لم يستقر أبو بكر في الخلافة إلا ووجه دعوة الجهاد إلى البمن قلبت القبائل 
دعوته ونفروا إليه من كمل صوب ، ولقد وصل منهم في يعوم واحد ألى المدينة 
واحد وعشرون الفا عنى ضاقت بهم آكما المدينة وضواحيها ، وراح أبو بكر 
يرسلهم إلى الأمصار واستمر حالهم على ذلك في عهد عمر وعثمان وعلى وكذا في 
عهد الدولة الأموية . ولقد كان جيش عمرو بن العاص إلى مصر معظمه يمنيون 
واستقر الكثيرون من أولئك المجاهدين في البلاد التي تم فتحها ، وقد كمان لهم 
في هذه الفترة النصيب الأكبر في نشر الاسلام ، وأن أكثر العرب اللين استقروا 
في الشام والعراق ومصر وضمال أفريقيا وغيرها كانوا من أصل يمني ، وفي أملنا 
أن نستقصى تلك البطون ونفرد لها مؤلغاً إن شاه الله .

#### تمهيد

# الصراع السياسي في اليمن بعد الاسلام

لقد التقى اليمنيون بالماشميين من قبل الإسلام لقاء مصاهرة وأحلاف وجماء الإسلام مقوياً لهذا اللقاء والتسلاحم ، ولما مات محمد نمى هذه الصلة وقواها ذلك الحرمان الذي اشترك فيه الماشميون والبمنيون يوم السقيفة ، ولما اقضت الخلافة إلى علي كمان جل اعتصاده على البمنيين سيما قبيلة همدان ومدحج ، ولم يكن معاوية بالذي يجهل هذه الناحية فقد قوى صلته باليمنيين منذ أيام عمر ( الذي سيستال عنه يوم الدين ) وقد تمكن معاوية من اجتذاب الكثيرين ويفسر اهتمامه قوله :

إذ الشمام أعبطت طماعة يمنية تنماقلها أبنماؤها في المجمالس فإن يصدقوا اصدم علياً بجبهه للمخالف يغث لمديها كمل رطب ويابس

ومن الطبيعي أنها كانت له دعاة داخل اليمن وبين قبايلها ، وقد اتخذ معاوية من مصرع عثمان وسيلة أثار بها الأفكار وأقام بها الحزب العثماني إلى جانب الحزب الشبعي والحزب الحارجي باليمن وبذلك انقسمت اليمن على نفسها إنقساماً عقائديا تسيوه أفكار سياسة ماكرة ، جعلت اليمنيين يقتل بعضهم بعضا في داخل اليمن وخسارجها لا لصلحة اليمن ولا العرب ولا الإسلام بل في سبيل الشيطان وحزبه أبناء الطلقاء القرشيين ومن حذا صلوهم

في مرض الجنون بالمال والسلطة من أبناء المهاجرين .

ونجم عن ذلك وبمساعدة عوامل أخرى أن اشتد ساعد الدعوة الشيعية التي ما زائت تغذيها أعمال عمال بني أمية ثم العباسية التي استغلها دعاة الشيعة بمعناها الشامل الاسماعيلية والزيدية وغيرهما وما زالت تلك الدعوة في نشاطها تعبىء أفكار العامة إلى أن حولت الأفكار حقلا تغطيه مظلة من القداسات الشيعية . وتملأ تربته نباتات الدعوة الاسماعيلية والزيدية ، إنها لثمار مغرية استهموت أعلام الشيعة ، فإذا بـاليمن ( المخدوع) يستقبـل المنصور الحسن بن حوشب وعلى بن الفضل الحنفري الحميري الداعيتين الاسماعيليتين اللذين قدما إلى اليمن من العراق موفدين من عبيد الله ، وقدم على أشرهما الإصام يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب من الرس بالحجاز قدم إلى صعدة عام ٣٨٠ هجريا الموافق ٨٩٣ ب. م ، ومن هذا التاريخ ظهر الصراع في اليمن بين الحنزبين السياسيين الشيعيين الخطيرين الزيدي والاسماعيلي ، كما ابتدأ الصراع بين الحزب المزيدي وبين الدول اليمنية بدأ ذلك الصراع على السلطة الزمنية وكان المذهب الزيدي هو شعار الأثمة الرسيين الناسبين لأصول المذهب إلى الامام زيد بن على رضى الله عنه ، والمذهب الزيدي هذا لا يتميز عن المذاهب الكبري والنظريات الاسلامية المشهورة ، إلا بثلاث قواعد : أن الانسان محبر في أداء أعساله ، من خير وشر لا مجبور عليها أجبره الله أو علمه .

ح. وجموب الثورة على الظلمة ، المعبر عنها في كتب الزيادية بـ وجوب الحروج على الظلمة .

٣ ـ حصر الخلافة والإمامة الإسلامية في أبناء الحسنين ، هذه القواعد الثلاث هي التي يكون بها الإنسان عند الأثمة الرسين وتبعتهم زيديا أي متبعاً للإمام زيد بن علي ولو خالفه فيها عداها ، وأهم القواعد الشلاث فيها نستلهمه من الواقع هي قاعدة حصر الخلافة في ابناء الحسنين ، أما القاعدتمان الأخريمان فقد التقى الزيدية بالمعتزلة في قاعدة ، أن العبد غير لا مسير ، والتقى الزيدية هؤلاء في قاعدة ، وجوب الحروج على الظلمة ، بالخوارج الذين منهم إباضية

عمان وحضر موت ، ونلتقي بالزيدية في هاتين القاعدتين نحن وكل مسلم يفهم من الإسلام جوهره ، أما القاعدة الثالثة (حصر الخلافة في أبناء الحسنين) فهي أخطر الثلاث ، وهي الكل في الكل في نظر الأئمة ولترسيخها سارت من الـرسيين وسلفهم قـوافل القتـلي ، فمن تمسك بهـا فهو في نــظر الأثمة الـرسيين زيدي وإلا فليس زيدياً ، ولا يكون له حرمة ، جذا يشهد الواقع في اليمن أكثر من ألف عام ، ولقد قتل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزة من المطرفية أكثر من ماية ألف كها دمر قراهم ومدنهم في عموم اليمن مع أن المطرفية أحمد فرق الزيدية ولكنهم لا يقولون بأن الإمامة منحصرة في أبناء الحسنين ، وإذا تعمقنا في فالإمام زيد هو الإمام العظيم الثائر على الظلم ، العالم بأنه غير في أداء الأعمال لا مجبور على أدائها ولكنه أبي أن يحكم بـأن الإمامـة بعد محمـد محصورة في عـلى والحسنيين ثم في أبناء الحسنين وسمى القائلين بـ الرافضة ، فقاعـــــة احتكار الإمامة في أبناء الحسنين لم يقل بها الإمام زيد ، وهذه القاعدة هي كقاعدة حصر الأئمة في قريش إلا أنها في مدار أضيق ، وقد عرضت هذه القاعدة اليمن لسلسلة من الفتن والحروب استهلت بموت محمد صلوات الله عليه ثم اتصلت حلقاتها المفرغة طيلة أحد عشر قرناً لم تنعم خالالها اليمن بحالاوة الاستقرار ولا بروح الطمأنينة ، إن النزاع على السلطة جعل البطامعين يقحمون البدين والمذهب في النزاع السياسي الذي مزق الأمة شدر مدر وجعل اليمن يتلقى الدعاة الطامعين واحداً بعد آخر فكما قدم المنصور الحسن بن حوشب والإمام الهادي في أواخر القرن الثالث هجرياً فقد قدم في أوائل القرن الرابع صام ٣١٨ هـ إلى حضر موت المهاجر أحمد بن عيسى العلوي بن محمد بن علي بن جعفر بن عمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من البصرة وقاومه الإساضية وطعنوا في نسبه وقدم غيره كها سنمر بك نتائسج هؤلاء القادمـين ولنعد إلى مبـدأ هذا النزاع من أيام معاوية حتى يومنا هذا .

#### النزاع السياسي المذهبي اليمني

منذ زالت دولة الحميريين لم تعد للبمن والجزيرة العربية وحدثها إلا فترات

متقطعة بعد الإسلام إذ نشأت فيها دول وظهرت قبل الإسلام نظريات إلى جانب اليهودية والمسيحة والدونية ، زادت شقة الخلاف والانقسام سعة ، وتنابعت الثورات بصفة لا تكاد تنقطع ، وإذا كان الإسلام قد عى اليهودية والمسيحية والوثنية باليمن إلا أنها استقبلت نظريات جديدة ، وقبد انتهى ينا المطاف عند عهد أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، هذا العهد الذي عاكست فيه التيارات كل عاولة بذلها الإمام علي لاصلاح وللرجوع بالبشرية إلى ووح الإخاء والمحبة والعدالة الاجتماعية التي دعيا إليها سيد الوجود محمد صلوات الله عليه ، لقد ذهبت جهود الإمام علي بروحه المقدسة دون أن تتغلب على الإشرة وطفياتها فإذا بعهد الحلفاء المراشدين ينتهي وإذا بالجور يطغى ، عزقاً بصارمه الوحدة الإسلامية إلى أحزاب وشيع . فمن عثمانيين وشيعيين وحروديين إلى من تفرق عقائدي وعرقي ومذهبي يضرم تنوره الفارسيون واليهود والشعوبيون ويستغله المجنونون بالسلطة والزعامة الشخصية ، حالة خطيرة شهدها العالم مصغرة غذه الماساة وتسلسلها إلى جانب الصراع عبر التاريخ .

# أول صراع عقائدي باليمن بعد الاسلام

# بسر وجارية والمأساة اليمنية

لم تتم بعة الإمام على إلا وكانت تلك المعارك بالجمل وصفين والنهروان ذهب بين شقى رحاها صفوة العرب وفرسانها وذوو السابقة في الإسلام مع القراء ومعظمهم يمنيون ، وختم عهد الإسام بالمأساة الهمنية بأن بعث معاوية جيساً كثيفاً بقيادة بسر بن أرطاة إلى اليمن غايته الإرهاب بالتخريب والقتل والسلب ، وقد بلغ بسر إلى صنماء يشايعه ويناصره العثمانيون اليمانيون ، ولم يخرج من صنماء إلا وقد ذبح ثلاثين ألفاً في غزوته من شيعة علي اليمنين فهم الأطفال والنساء والشيوخ ، ولطاردة بسر ودرئه أرسل علي أربعة آلاف فارس بقيادة جارية بن قدامة السعدى فلم يقف بسر لمواجهته بل فر تاركا أشامه وجرائمه وشيعة عثمان الذين لا يقلون ، فيها نرى عن مائة ألف أكلتهم سيوف جارية وشيعة على ، فقد أفاد ابن أبي الحديد أنهم استأصلوا شيعة عثمان وتبعوهم في القمم والأودية ، وما هي إلا فترة حتى يستشهد الإمام على كرم الله وجهه غيلة بيد ابن ملجم المرادي الخارجي ، وقد كان لابن ملجم خلف عقيدة في اليمن وغيرهما يدعون إلى فكرته إلى جانب الدصوات العثمانية والشيعية وغيرهما من الدعوات التي هي جميعاً ما عدا العثمانية ضد الحكم الأموي - وقد استطاع حكام الأمويين المدهاة كمماوية وعبد الملك أن يكسبوا الكثير من البينيين وفاداتهم ، بهم أقاموا الإمبراطورية الأموية الواسعة ، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخاد دعوة الشيعة والخوارج فقد استصرت تلك الدعوة في نشاطها ضد الحكم الأموي سيا في اليمن ، وفي الوقت نفسه لقد كمان من قادات اليمن من ينزع إلى فصل اليمن عن دمشق ويبدو هذا النزوع ثم النزاع في ثورة القيل عبد الرحيني .

#### القيل عباد الرعيني سنة ١١٠ هـ.

في سنة عشر ومائة هجرية أيام الحليفة هشام قام القيل عباد الرعيني من ذرية القبل ذو رعين بثورة امتدت إلى عدة نواح من اليمن وجرت بين عباد وبين والي اليمن يوسف بن عمر الثقفي عدة معارك انتهت جزيمة عباد ولا نعلم كيف كان مصير عباد إلا أن اليمن استمرت في غليان مذهبي وسياسي تجمع إلى أن انفجر بثورة طالب الحق .

# طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي الاباضي وأبو حمزة المختار الأزدى سنة ١٢٩ هـ

بلغ النشاط الفارسي والشعوبي نهايته ضد العرب والإسلام أيام مروان ابن عمد الأموي ، وقد كانت الدعامة القوية للدولة الأموية هم العشائر اليمنية ولذلك توجه الفارسيون والهاشميون معاً بدعاياتهم إلى فصل تلك العشائر اليمنية عن الأمويين ومساعدهم ضعف الخلفاء بعد هشام ، ويأتي مروان بن محمد بكماله وقد اتسع الخرق على الراقع فإذا بالدوضع يسزلزل ، وبالعقد ينحل ، فيفجر بتورة طالب الحق أيام مروان بن عمد، انداعت تلك الثورة عام ١٧٩ هـ عن حضر موت فالتهمت اليمن والحجاز وتناولت الحرمين مكة والمدينة وأصبحت الجزيرة العربية مشمولة بنفوذ طالب الحق تما اهتر لها عوش بني مروان بدمشق هزة ثمل لها الفارسيون ، ورقص الهاشميون ، ورقع لها مروان بن عمد الخليفة عما حمله إلى المبادرة لإخماد ثورة طالب الحق من غير تفكير في العواقب ، فإذا عمروان يقذف معظم جيوشه وفيهم اليمانيون بقيادة عبد الملك بن عطيه إلى مساحة المحركة التي كنانت من أشد المحارك ضراوة ومرارة ، وقد تمكن عبد الملك بن عطية إلى الملك بن عطية من التغلب على طالب الحق وأبي حمرة ومن تتبع الأباضية في حضر موت الذي أوسعها عسفاً وتخريباً مما آثار عليه فلول الأياضية ، فقد تعقيره عند منظبه من حضر موت إلى مكة فقتلوه مع من كان معه ، ويلغ خبر مصرعه إلى ابن أخيه عبد الرحمن بن زيد بن عطيه وهو بصنعاء فاستصرخ همدان وقبائل المن أخيه عبد الرحمن بن زيد بن عطيه وهو بصنعاء فاستصرخ همدان وقبائل الشمال وأغار بهم بقيادة شعيب البارقي الهمداني على حضر موت فياسوف فيها الشمال وأغار بهم بقيادة شعيب البارقي الهمداني على حضر موت فياسوف فيها قتلا وغباً وتخويباً وتحدد وتحد موت فياسوف فيها وتحد وتبار وتباؤ وتخويباً وتخويباً وتخويباً وتخويباً وتخويباً وتحدد وتح

وقد كانت هداه الحرب المشرومة أعنظم سبب لإضعاف العرب وانتهاء الدولة العربية الأسوية ، فقد التهمت جيوش مروان المدربة ومعظم قدواده كها طحنت فرسان اليمن ومغاويره ونشرت الخراب في أنحاء الجزيرة ، وقد استمر الأباضيون في سيطرتهم على حضر موت من بعد طالب الحق عدة قرون يناضلون الغزاة ، وظلت اليمن في غليان ارتفعت درجة حرارته في العهد العباسي .

#### اليمن في العهد العباسي

لم يكن العهد العباسي في اليمن أحسن حالا بما كان عليه في العهد الأمري فقد كان مشرق وماً على العروبة والإسلام مماً ، ونكبة عميقة المبضع على اليمن فقي عمام ١٤٠ هـ قلم اليمن بعهد المنصور الطاغية و معن بن زايدة ونصب أحد قرابته نائبا عنه بحضر موت ، وكان هذا النائب حلس فسوق واستهتار وعنوان ظلم سافر ، فجاوز الحد ولم يسمع للحضرميين أي استغاثة من قلم يبق إلا أن قتلوه بقيادة زعاء الإباضية وانتفضت البلاد على معن فأقبل معن من شمال اليمن بجيوش ارتكبت من الفظائع ما تشيب من هوله الولدان فقتل نحو خسة عشر ألفا وسد عبون المياه بالرصاص وأجبر الناس على لبس السواد ثم عاد إلى صنعاء مخلفاً المآمي ومستنياً ابنه والياً على حضر موت ولكنه لم يغلت من نقصة الإباضيه فقد تعقيه منهم رجلان وها هي إلا فترة صنين حتى انتفضت أخذا منها بئار الإبرار حماة العدالية والدار وما هي إلا فترة صنين حتى انتفضت الميص بهرية وراحات المعتم بهرود ، الهيص م

## ثورة القيل الهيصم بن عبد الرحمن الحميري ١٧٤ ـ ١٨٨ هـ.

إن حكم اللخيل جعل اليمن في ثورة مستمرة ففي عام ساتة وأربعة وسيمين؛ أيام هارون الرشيد ثار الفيل الهيصم بن عبد الرحن الحميري في جبل مسور حجة والتفت حوله القبائل وحارب جنود بني العباس في غير موضع وأنزل يهم شر الهزائم ويسط نفوذه على معظم الجبال الغربية والشمالية كيا حكاه الهمداني وغيره وقد امتدت سلطته إلى تهامة وأطاح بهية ولا يني العباس في الميمن حتى ضعفوا عن حفظ الأمن وجباية الضرايب ، وانحصرت سلطة الولاة

العباسيين الواهنة في صنعاء مما جعل الذعر يتناول هارون الرشيد ببغداد فأرسل الولاة تباعاً وبعث الجحافل أثر الجحافل ولا يكون نصيبها إلا الفشل مما دعا هارون إلى إرسال (حماد البربري) أحد قواده الكبار في جيش جبرار وقال له كلمته الحافدة: «أسمعني أصوات أهل اليمن » وقد تمكن حماد ، بعد معارك دامية من إخاد الثورة في كثير من البلاد وأخضع تهامة ووصل إلى صنعاء ولكنه لم يتمكن من التغلب على الهيصم فاستصد من هارون الرشيد المزيد من المدد أستر الصراع إلى عام ثمان وثمانين وماثة حيث تغلب حماد على جبل مسور ، وأسلمالية ، فأوقعه القدر أو مؤامرة مع يدخانته في مجتمع الجيوش العباسية فجأة الشمالية ، فأوقعه القدر أو مؤامرة مع يدخانته في مجتمع الجيوش العباسية فجأة لمسارع حتى وقع في الأصير ، وأرسل مع رفاقه إلى بغذاد حيث خرج هارون لشاهدتهم فضربت أعناقهم بين يديه ، ولم ينج إلا واحد من أصحاب الهيصم كان يجيد الألحان فتخلص بحفظه بابا غربياً من الأعناني ، كيا في الأعناني وبرغم التغلب على الهيصم فقد كانت ثورته فاتحة لبيام الدول اليمنية وفرصة المتبلها الثعيم المداور اليمنية وفرصة المتبلها الشعم الحزار العلوي إلى الميمن وقدوم المنابئة والمورة به الطريق إلى ظهور دعاتهم أيام المأمون وقدوم الراهيم الجزار العلوي إلى الميمن .

# ظهور العلويين في الحجاز واليمن سنة ١٩٨ هجرية :

على أثر موت هارون سنة ثمانية وتسعين وسائة ضعفت سلطة العباسيين في الجزيرة العربية وقوي النشاط العلوي والقارسي وظهر بالكوفة الامام محمد بن ابراهيم طباطب بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب سنة ١٩٩٩ هـ بمناصرة أبي السرايا السري بن منصور بن ربيعة بن ذهل بن شيبان فتخلب على الكوفة وسواد العراق ، وأرسل إلى اليمن ابراهيم الجزار بن شيبان فتخلب على الكوفة وسواد العراق ، وأرسل إلى اليمن ابراهيم الجزار بن موسى بن جعفر بن عمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وجرت بينه ويين حمدوية بن عيسى بن ماهان وإلى اليمن من جهة المأمون معارك شديدة ، وكانت الشيعة قد كثروا باليمن ومنهم الأبناء المستوطن معظمهم صنعاء ومناطقها المستوطن معظمهم صنعاء ومناطقها المستوطن معظمهم عندا ومناطقها عليه المعروفة بني حشيش وبني بهلول ومنهم من كان ببلاد ذمار وقد كان المعروفة بني حشيش وبني بهلول ومنهم الملامة الزيدي عبد الملك بن عبد الرحمن الأبناوي قاضي عهد ابراهيم الجزار بصنعاء فالتف هؤلاء الأبناء مع بقية

الشيعة حول إبراهيم الجزار ، قنفلب بهم وجاس خلال الديار وتركز بمخلاف صمدة بعد أن خرب صعدة وهدم (سد الحانق) برحبان صمدة ، وأعلن أن كل معارض للدعوة الزيدية أو خارج على قاعدة الامامة الزيدية ، كها زعم ،هو خارج عليه لا حرمة لدمه وماله ، ولذا أسرف في قتل كل معارض للدعوة والامامة وتجاوز حد المتطق والتعقل في نشر الحراب الذي امتد إلى الأثار السببية والحميرية وما سبقها ، فها لاحت له فرصة إلى أثر أو سد إلا نسفه ولإسرافه في القتل والتخريب صمي الجزار واستمر كغيره من قادات العلويين ودعاتهم في الجزيرة حتى مات الإمام الزيدي محمد بن إبراهيم عام 194 وقام بعمده بالكوفة الإمام محمد بن عمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ، ولم تطل مدته نقد تغلب المأمون على الكوفة فقل أب السرايا وأسسر محمد بن محمد بن زيد ،

وعلى أثر انحلال دولتهم قلم من فارس بطريق مصر عام ٢١٣ هـ الامام القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على إلى ( الرس ) بالحجاز ويعرف القاسم ، بنجم الأثمة، ولم يرد له ذكر أيام إمامة أخيه وتغلبه على الكوفة والسواد ، ولما صات أخوه الإسام محمد عـام ١٩٩ هـ وتغلب المأمون على الإمنام مخمد بن زيد الذي لم يتجاوز عمره ١٨ سنة وقتل أبا السرايا عام ٢٠٠ هـ اضطر القاسم أن يختفي بفارس ثم خرج منها مستراً إلى مصر وفي مصر بقي أكثر من عشرة أعوام فاشتد طلب المنامون لمه ففر مستتراً إلى الحجار عام ٢٢٣ واختار الرس موطنا له ولشيعته ، وهنا بدأ تكون البيت الـرسى الذي خرج منه أثمة اليمن ونقل السيمد مصطفى مسالم بمؤلفه اليمن والامام يحيى ص ٣٠ ، عن عمارة اليمني : أن القاسم بن ابراهيم فر إلى السند ومات هساك عام ٧٤٠ ، وقـد اقتنع الـرسيون في هـذ! الدور بـالهدوء المؤقت عن مجـاذبة السلطة بمنطق السيف ، وأن يكتفي في هذا المدور بتوسيم الدعماية والنشاط في التعبئة التي ضاعفت في تدهور السلطة العباسية بالجزيرة سيها باليمن مما أضطر المأمون إلى أن يرسل إلى تهامة اليمن الأمير محمد بن عبد الله بن زياد ، ويهـذا دخلت اليمن في عهسد الإدارة المستقلة وتسازع السدول الجمديسدة المتعمدة المتعساقبة والمتداخلة ، وإلى جانبها تلك الإمارات الناشئة ويبدأ هذا العهد بدولـة بني زياد وېني يعفر .

# الدول والامارات في اليمن من سنة ٢٠٣ ـ ١٣٨٣هجرية

استهل القرن الشالث هجرياً واليمن في أمر مريح تتنازعه النظريات والاتجاهات ، وقد تحدد من أول هذا الفرن الإنجاء اليمني نحو الاستقلال ، فنشأت فيه عدة دول وإمارات وطنية وغير وطنية ، ومع ذلك كله فلم تتحقق الوحدة اليمنية إلا في فترات سرعان ما تضمحل ، وعلى كثرة الدول والإمارات فالدول الرئيسية هي اثنتا عشرة دولة سنجملها عط الكملام ونتعرض لما عداها ضمناً وهذه الدول الرئيسية هي كها يلى :

١ ـ دولة بني زياد من عام ٢٠٣ ـ ٢٠٩

٢ - دولة بني يعفر الحميريين عام ٢٢٥ ـ ٣٩٧

٣ - دولة بني الصليحي الممدانين عام ٢٩٩ .. ٣٧٥

٤ ـ دولة بني مهدي الحميريين عام ١٥٥ ـ ٥٦٩

٥ ـ دولة بني أبوب الكرديين عام ٦٩٥ ـ ٦٢٦

٦ - دولة بني رسول الكهلانيين عام ٩٧٦ - ٨٥٨

٧ ـ دولة بني طاهر المذحجيين الكهلانيين من عام ٨٥٨ ـ ٩٢٣

٨ - دولة الجراكسة المماليك من عام ٩٧٤ - ٩٤٥

٩ ـ دولة العثمانية الأتراك الأولى من عام ٩٤٥ ـ ١٠٤٥

١٠ ـ دولة بيت القاسم الرسيين العلويين من عام ١٠٤٥ ـ ١٢٨٩

١١ - دولة العثمانيين مرة ثانية من عام ١٢٨٩ - ١٣٢٩

١٢ .. دولة آل حميد الدين القاسميين العلوبين من عام ١٣٢٩ - ١٣٨٢ .

هـذه هي المـدول الـرتيسيـة في اليمن إلى أن جـاءت الشورة عـام ١٣٨٢ هـجرية وقامت الجمهورية العربية اليمنية التي ستتحدث عنها بصفة كاملة في غير هذا المؤلف .

وهذه الدول الإثنتاعشرة قد تعاقبت ويعضها تداخلت ، وكلها لم تذق طعم الهدوء إلا قليلا لكثرة المعارضين والخارجين ، وقد كنان للدعوات المذهبية الضيقة أثرها في التجزئة والبلبلة ، ولنبدأ الآن ببيان هذه الدول وجانباً من أحوالها مبتدئين بدولة بني زياد .

# ١ ـ دولة بني زياد القرشيين من عام ٢٠٣ ـ ٤٩٩ هــ(١)

اضطربت اليمن على المامون وقوي نشاط الاحزاب والطامعين سيما الشيعة ، فارسل المامون الأمير ( عمد بن عبد الله بن زياد ) لولاية اليمن فاخمد الله رائد وأقام دولة شملت اليمن وامتدت إلى حضر موت واستقلت في إدارتها عن بغداد ، وأصبح عمد كملك مستقل لا تربطه ببغداد إلا الخطبة والإنتها الروحي وحمل شيء من الخراج والهدايا ، وامتد نفوذ الزيادين إلى حضر موت وعمان ومكة كيا كان لهم إشراف في بادىء أمرهم على صنعاء وقد اختط ٢٠٤ هد محمد بن زياد مدينة اربيد واتخذها عاصمة وامتدت أيامه إلى سنة ٢٤٥ هد ثم انتقل الملك إلى أبنائه وهذا جدول أسهاء ملوك آل زياد :

١ - عمد بن عبد الله بن زياد من عام ٢٠٣ - ٢٤٥

٢ - إبراهيم بن محمد من عام ٧٤٥ - ٢٨٩

٣ \_ زياد بن إبراهيم بن عمد من عام ٢٨٩ - ٣١١

£ - أبو الجيوش اسحاق بن ابراهيم من عام ٣١١ ـ ٣٧١

وقد طالت مدة اسحاق حتى اختلف في تقديرها وقد نقلناها على علاتها .

<sup>(</sup>١) يقرر الفاضي محمد الاكوع أن بني زياد بمنيون قحطانيون ولم يصظم شأمهم إلا من أواشل القرن الرابع هجريا ، فراجع مؤلفات الاكوع .

#### ٥ \_ عبد الله بن اسحاق من عام ٣٧١ \_ ٤٠٩

وكمان عبد الله بن اسحاق صغيراً فقام بأمره مولى بني زياد الحسين بن سلامه النوبي المشهور وقعد مات الحسين سنة ٢٠١ هـ وعهد بالأسر إلى مولاه مرجان وكمان لمرجان عبدان نفيس ونجاح أفضى الأمر إليهما فتناب نجاح وأسس إمارة بني نجاح إلى جانب الإمارات التي كانت نشأت بعهد أبي الجيوش واقتطع كمل من أولئك المتغلبين جزءاً من رقعة بني زياد وأشهر هماه الإمارات لحس كيا سياق :

١ \_ إمارة بني معن الحميري أسسها علي بن معن تشاولت عدن ولحجاً
 وابين والشحر وحضر موت عاصمتها عدن .

٢ ـ بنو الكرندي الحميري من أولاد أبيض بن حمال الماري الصحابي أسسها يعفر بن أحمد الكرندي عاصمتها (ذي جبا) من المعافر المتصلة بأصل جبل صبر بما يعرف الآن بالمسراخ ويتصل بها سهمل جبل النواسع وقمد تناولت دولتهم السمندان واللملوه وجبل صبر وغلاف الجند والمعافر الحجرية .

٣ \_ إمارة بني التبعي الحميري مؤمسها أبو عسد الله الحسين التبعي تساولت بعدان والشعر والسحول والشوافي وحصن انبود ، هاصمتهم كانت بالشعر .

بنو المناخي الحميري على الجند ومذيخره والعدين ومنهم جعفر بن عمد بن ابراهيم بن محمد ذو المثلة لأنه قطع على حجر في مذيخره ثلاثمائة يبد ،
 وبه سمي مخلاف جعفر لا بجعفر صاحب ابن زياد .

وكانت هذه الإمارات الخمس من أواخر القرن الرابع إلى أن قضى عليها التبع الصليحي .

#### ٢ .. دولة بني يعفر الحميريين من عام ٢٢٥ .. ٣٩٧ هجرية :

عاصمتهم (شبام) أسفل جبل ذخار المطل عليها قصر كوكبان في الحوال الماضي ، أول هذه الأسرة عبد الرحيم بن ابراهيم الحوالي من ذرية ذي الحوال المعتصم على نحد والهمن ولما توفي عبد الرحيم قام إبنه مقامه وهو يعقر بن عبد للمعتصم على نجد والهمن ولما توفي عبد الرحيم قام إبنه مقامه وهو يعقر بن عبد الرحيم ويعد يعقر رأس الدولة اليعقرية ومؤسسها وواضع حجر استقلالها ، وكان يداري بني زياد وكانت بداية استقلاله عام ٢٤٧ وقد استقر ملك صنعاء في خلفائه إلى سنة ٨٣٧ هد إلا في فترات قصيرة كيا امتد نفوذ الدولة اليعقرية في بعض الأوقات إلى حضر موت كيا كنانت هم غزوات إلى تهامة وصدود نجد بعض في نشرة الحكم في مكة كيا كنان عصرهم عصر الفرايب والأحداث الجسام في اليمن وقد اعتبرنا بدايتهم من عبد الرحيم بن إبراهيم وهذه أسياء من ملك منهم على التعاقب .

١ - عبد الرحيم بن ابراهيم من عام ٢٤٧ - ٢٤٧

٢ - يعفر بن عبد الرحيم من عام ٢٤٧ - ٢٥٩

٣ ـ محمد بن يعفر من عام ٢٥٩ - ٢٧٩

٤ \_ إبراهيم بن محمد بن يعفر من عام ٢٧٩ \_ ٢٨٥

ه ... يعقر بن ابراهيم مدة قصيرة

٦ \_ عبد القادر بن أحمد بن يعفر دون عام

٧ .. اسعد بن إبراهيم بن محمد بن يعقر من عام ٢٨٦ .. ٢٨٨

فترة التبع علي بن القضل الخنفري الحميري من عام ٢٨٨ - ٣٠٣

اسعد بن ابراهيم مرة ثانية من عام ٣٠٣ ـ ٣٣٢

٨ ـ محمد بن ابراهيم من عام ٣٣٢ ـ ٣٥٢

٩ ـ عبد الله بن قحطان من عام ٣٥٧ ـ ٣٨٧

١٠ ـ أسعد بن عبد الله بن قحطان من عام ٣٨٧ ـ ٣٩٣

هؤلاء ملوك بني يعفر ، وفي الوقت اللذي كـان فيـه اليعـافـرة يحكمـون صنعـاء وشبامـاً كان نفـوذهم يمند إلى حضـر مـوت وبقيـة اليمن حيـنـاً ويتقلص أسيانا ، يبنا آخذ نفوذ بني زياد يتقلص ، وانحصر في أيام أبي الجيوش اسحاق والحسين بن سلامة على تهامة ، وكنان من صنائع بني يمفر أمراء الإصارات الخمس بنو معن وبنو الكرندي وبنو النبعي وبنو واثل وبنو المناخي وكلهم حميريون مرتبطون باليعفرين كارتباط آل الضحاك سلاطين وحاشد وآل ألدعام سلاطين أرحب وآل أبي الفتوح سلاطين خولان وكذلك سلاطين جنب . وقد طرات ظروف تنافر فيها آل الدعام والضحاك مع آل يعفر ، وظروف اشتد النزاع واستمر القتال بين بني يعفر والموالين لهم من جهة وبين الإسماعيلية تارة والهادوية تارة ، سيا في أيام أسعد الذي هزم الهادي أخيراً وأسر ابنه المرتضى عمد في ( أثوه ) من أرحب . كما تغلب في النهاية على علي بن الفضل ، وقد ثم عاد إلى الرس ثم استدعاه الشيعة وفي مقلمتهم أبو العتميم سلطان بني ما مدا إلى الرس ثم استدعاه الشيعة وفي مقلمتهم أبو العتاهية سلطان بني وأصحابه وقد وصل إلى صعدة عام ٢٨٤ هد وقد صحبه في هذه الهجرة أعبان آلمه وأصحابه وقد وصل إلى صعدة واكنه بعد مقتل أبو العتاهية ومنازلة أسعد اليعفري وأصر ابنه عاد إلى صعدة وإنخذها عاصمة واهتم بترسيخ أقدامه في خلاف صعدة وما جاورها وقد نجع في ذلك .

وهذا الإمام يعد من أعلام الأثمة العلويين وهو الذي أسس الدولة الرسية في اليمن ، ومن نسله معظم الأثمة الفاطميين في اليمن إذ مبلغهم ثلاثة وسبعون منهم ستون من نسل الهادي يجيى بن الحسين . وقد ظل هؤلاء الأثمة يعارضون الدول اليمنية سبم مائة عام وأربعة وستين عاماً من عام مائتين وأربعة وثمانين إلى عام ألف وخسة وأربعين هجرية ، ثم خطصت الدولة في اليمن لملأثمة الرسيين العلويين إلى عام ألف وثملائهائة واثنين وثمانين هجرية ما عدا فترة الاحتلال المثماني التركي الأخيركا سياتي .

وفي عهد أبراهيم بن محمد بن يعفر قدم إلى اليمن الداعيتان الاسماعيليان علي بن الفضل المتنفري الحميري وأبو القاسم المتصور حسن بن حوشب من الكوفة ، وقبل أن نتكلم عنها يجب طرق الإمامة الزيدية والمذهب الزيدي أو الهادوي على الأصح لما لها من أثر على أحداث اليمن .

## اليمن والمذهب الهادوي الزيدي والامامة العظمى والأثمة الفاطميون

إن صلة المساشمين باليمنيين عميقة ، تضرب جداورها إلى ما قبل الإسلام ، ومل الطل الإسلام جمياه إلا وعلى اليمنيين اعتمد الإسلام ، وعلى اليمنيين اعتمد الإسلام : سيد الرجود محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هما من عبد مشاف صلوات الله عليه ، ومسمى اليمنيين أنصساراً ، وقال لو سلك النساس وادياً وسلك الأنصسار وادياً لما سلك إلا وادي الأنصسار . وإلى مدينتهم هاجر واتخذ منها عاصمة لدعوته وفيها اختار مثواه الأخير .

وفي أفياء هذا المرسول العظيم صلوات الله عليه ، نمت بين الهاشمهين واليمنين تلك الصلات الأخوية .

وعسوت محمد وتلحق روحه بالرفيق الأعلى ، وقبل أن يواوى جسمه الشريف في تراب يشرب اجتمع الأنصار وأجعوا صلى تعيين سعد بن عباده الأنصاري خليفة تسرسول الله ، ثم يأتي إلى مجتمعهم - سقيفة بني ساعدة - أبو يكر وعمر وأبو عبيدة فتدور حول الخلافة تلك المحركة الجدلية بين الأنصار المهنين وبين الثلاثة المهاجرين القرشين ، وكان الحسد لسعد قد دب إلى مشل بشير وعويم الأنصارين ، ولذلك أسفرت المجادلة عن انقسام الأنصار اليمنين على أنقسهم ، وسقوط معد بن عباده عن الخلافة التي كنان الأنصار قد انتخوه على أنقسهم ، وسقوط معد بن عباده عن الخلافة التي كنان الأنصار قد انتخوه لها ، فتحولت من سعد إلى أبي بكر الصديق ، وقد استمر سعد متمسكا بنظريته

يخلافته معارضاً لحلافة أبي بكر الصديق وغير معترف بنظامها فملا يحضر جماعة أبي بكر ولا جمعه . وأن إيمانه بحقه في الخلافة هو الذي جعله يفارق المدينة صع أتباعه إلى الشام وهنالة يموت شهيداً مغتالا .

وقد كان هناك بالمدينة على كرم الله وجهه على رأس يني هـاشم وبجموعـة من بني عبد مناف والمهـاجرين فيهم عمـار وسلمان والـزبير وفـاطمة بنت محمــد وعبد الله بـن مسعود يرون أن علياً أحق بالحلافـة ، وأخيراً وبعــد موت فـاطمة بايعوا أبا يكر ويذلك ويمقتــل سعد بن عبـادة ، تم الإجماع عــل خلافــة أبي بكر التي كانت بدايتها كيا قال عمر : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة . . . الخ .

ومن الطبيعي أن حرمان الأنصار والهاشميين ترك أثره في نفوس الهاشميين والبمنيين ، كما أن معارضتهما لأن بكر وعمر ترك أثره في نفوس الخليفتين الصديق والفاروق صرع به سعد واختفى مثل الحباب بن المنذر وذابت شخصية على والأنصار ، وفتح للطلقاء والمتأخرين إســـلاماً والمتملقـين الطريق إلى الحكم والتقرب إلى الخليفتين الصديق والقاروق ، ويرغم مثالية الصديق والفاروق التي لا تغمز . فقد نجح أولئك الطلقاء والمتأخرون إسلاما والمتملقون نجاحــاً محدوداً في النظهور وغمز الأنصار وإضعاف إخاء المهاجرين والأنصار، وبدأ سركن الأنصار وذوى السبق في التقلص إلا أن أثر هذا التحول كان كامناً تحت المثالية الصادقة المتحلى بها الصديق والفاروق ، التي هـونت على الأنصــار الهاشميـين وذوى السبق وأبساتهم مسرارة الحسرمان ، والتي أمسكت بتسلابيب السطلقساء والمتأخرين إسلاماً وأبنائهم من التعالي المثير، حتى إذا ضعفت تلك اليد الماسكة أيام الخليفة الثالث عثمان رحمه الله ، فإذا بأمراض ذلك التحول تظهر ، طلقاء وأبناء طلقاء يتحكمون ويستأشرون في تعال وصلف ألهب أحياسيس المحرومين وذوي السبق وقد أصبحوا في المؤخرة ، ومنهم الهاشميـون واليمنيون ، وكــان ما كـان من النزاع والتكتـل الذي شهـده القـرن الأول والـذي زادت حـوادثــه من تلاحم اليمنيين والهاشميين حـولت اليمن قلعة شماء للتشيع في آل عـلى كرم الله . 44-5 وهذا التشيع وإن كانت مظاهره وشعار دعوته موالاة أبناء فاطمة المزهراء بنقال الحكم إليهم ، فإن الدافع إليه هو محاولة الفاطميين واليمنيين معاً التخلص من الحرمان الذي اشتركا فيه ، والذي أبعدهما عن السلطان وأقعدهما عن آداء رسالة القرآن .

وما كان الفاطميون بأشد حرصاً من المعتبين على التخلص من هذا الحرمان المشتركين فيه الذي ربط بينها في طريق النشال أكثر من قرنين ، وكانت الدعوة الشيعية قد أدت دورها الظاهري ، فقد شهد القرن الثالث ضمف النقوذ العباسي باليمن وقيام حكومة بني يعفر اليمنية المستفلة ورصوخ التشيع في معظم الحمين وابو القاسم المنصور حسن بن حوشب والتبع علي بن الفضل ، وقد كان على الهادي أن يضمع في حسابه أن اليمن قد تخلص من الحكم العباسي وقد قامت فيه دول وإمارات مستقلة لها وجودها وقداداتها ومفكروها وأتباعهم كلهم ذاقوا حلاوة الإستقلال والحكم بعد طول الحرمان من تلك الحلاوة ، وكانوا إلى قبو قدو هو مناسبة عنوا أن اليمن كن يقدي التشيع خطراً فتركوه قبل قدوم الهادي وابن حوشب وابن الفضل لا يرون في التشيع خطراً فتركوه يؤدي نشاطه ويجتذب إليه الرعيل إثر الرعيل والقبيل إثر القبيل .

فكان على الهادي في هذه الظروف وقد رسخ التشيع أن ببدأ دوراً جديداً يشعر فيه اليمنيون والفاطميون بالإخاء المذي يضمن مصالحهم واستقلالهم جميعاً ، ويجعل من كل منهم أهلا للرئاسة الصظمى والحكم ، لا أن يأني بدعوة يسبط بها نفسه وخلفه تجعل من الفاطميين سادة حكماما ومن غيرهم تابعين محكومين .

ولقد لاحظ قادات الدعوة الإسماعيلية هذه الناحية في دعوتهم فلم يأتوا في نظامها الإسامي بما يسلب دائماً أتباع الدعوة حق الموصول إلى قمة الحكم والسلطة بل اكتفوا بعدد من الأثمة الفاطمين منحوهم بعد موتهم هالات من التقديس والعصمة مضافة إلى ألغاز ومعميات حولهم وحول الإسام المستور المتظر. وحول أصول المذهب الإسماعيلي وهذه الألغاز والمعميات هي كالإمامة في المذهب الهادوي كلاهما كان سبب تعثر الدعوتين وانحصارهما .

ويقدر ما ارتبط ابن حوشب والهادي بـالدعـوتين ، تســرع ابن الفضل في انطلاقته من قيود الألغاز الإسماعيلية إلى التحرر والواقعية .

وإن عما يثير الإستفراب عدم إدراك الهادويين لما تحمله دعوة حصر الإمامة في الفاطميين من مشاكل عليهم وعلى الدعوة وعلى المجتمع ، وما كنان كل الهادويين بالجامدين والمتحجرين الذين لا يتجاوز تنظرهم أهدابهم ، وتفكيرهم أهافهم ، فقد نبغ من هذا البيت الفاطمي الرسي ، شخصيات لحم ثقلهم العلمي ، ومن حق التاريخ أن يعترف بعباقرتهم بما كانوا عليه من كمال واستقامة ورجولة وأثر علمي ، إن منهم من برز في الناحية المسكرية والسياسية وهم بجموعة بمثلهم المطهر بن شرف الدين وسيل الليل المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم ومنهم من له القدح المعلى في القيادة والتأسيس والناحية الاجتماعية كالهادي يحيى بن الحسين وعبد الله بن حمزة والقاسم بن محمد وابنه المتوكل ، ومنهم من جلى في البحوث العلمية والفكرية والتشريعية كالمهدي أحمد بن إبراهيم الوزير والجلال وعمد الأمير .

ولقد كان الهادي يحيى بن الحسين مشلا لصفات القائد والقدوة الحسنة لأتباعه ، مترفعاً عن الأهواء وسفاسف الأمور وعن المتع ، شجاعا في المعارك والأهوال وفي تطبيق ما يؤمن به ويدعو إليه ، معتدلا حتى مع أعاديه ، لا يمنعه ترفعه بنسبه عن تزويج بناته بالقضاة الطبريين الفارسين ، وأنه لمؤسس دولة ، ومؤسس مدهب ، وبط بينها بقاعدة الإمامة الضيقة فاخطأ ، وعلى الدولة والمدهب جتى ، إذ قيد الدولة والمذهب من الإنطلاق الذي كانا مهيئين له لو والمناهب من هذا القيد فالدولة ذات عناصر قوية أضعفها عنصرية الرئاسة ، والمذهب ذو أنظمة اجتماعية واقعية جذابة ، نفر منه ربطه بالإسامة المتحجرة .

وقد كان الامام زيد بن علي أبعد نظرا من الهادي ، فقد أبي أن يأخله بنظرية حصر الخلافة على أبناء جدت فاطمة الزهراء ثم يربط بهله الإمامة مذهبه . ويبنى عليه دعوته ودولته . إن المدولة والمماهب الهادويين لعلى جانب من المتنانة ، إنها دولة لهما عناصرها القوية أضعفها تعنصر رياستها ، وإنه لمذهب ذو نظم اجتماعية متحررة عكمة متفتحة نفر منه ربطه بالإمامة المتحجرة .

إن المذهب الهادوي ، أو الزيدي كما يشاع أقوى المذاهب الإسلامية فيها أرى ، وأكملها بقوانين المعامسلات والعلاقات والحياة وأوضحها تمشيا ولصوقا بالروح الإسلامية التي أعطت الحياة متطلبات تموها وانسجامها ، فلو سلم ألمذهب الهادوي من كبول الإمامة لكان له منطلق واسع في طول الأرض وعرضها .

إنبه مذهب واقسع وحقائق لا خيـالات وأوهام ، ولا تصـورات شــاطحــة وأحلام ولا مذهب الغباز ومعميات ، ولا مـذهب كرامـات أولياء ، ومعجـزات وعصمة أئمة ، ولا مذهب وإسطة بين العبد ورب إلا عمل العبد وإيمانه . إنه مذهب عبادات إلى جانب معاملات بلغت قوانينها من الدقة الفقهية والتشريعية ما لم تبلغه أدق القوانين المعاصرة شمولا وقبولا للتطور وتقبل كل جديــد صالـــخ أنه مذهب دين ودنيا ، وإيمان وعمل ، وجد ونشاط وعدل وإيشار ، وجهاد واجتهاد ، فيه الإنسان غير ، لا مكلف لما فيه السطاعة لله والمصلحة لعباده ، مذهب يدعو إلى التحرر الفكري وإلى التعمق في العلوم النافعة ويحرم التقليد في العقائد والقواعد العلمية الدينية ، ويوجب الإجتهاد على ضوء القرآن والسنة في العبادات والمعاملات ، ويدعو إلى القوة والتضحية ويفرض الطاعة والشظام والتعاون كما يفرض الخروج على أئمة الجلور والثورة عمل المظلم الاجتماعي والبطغيان الفردي ، ولا يرضى لأتباعه بالمذلة والكسل . ولا بالخضوع والاستسلام لغير الله وما شرعه ، مذهب يحترم السلف في حدود أنهم من البشسر عرضة للنقد بما فيهم الصحابة وأبناء فاطمة فأفراد الفاطميين كالصحابة فمنهم كغيرهم محسن وظالم لنفسه مبين ، خلا أن نظرة تحجر الإمامة تعكس هنا وَهَنهــا على المذهب الهادوي فإذا بالهادريين يستثنون من قاعدة شمسول نقيد الأفيراد والجمياعة ، عليها وفاطمة والحسنين رضى الله عنهم فيقبولون إنهم معصوصون كالأنبياء ، وإن إجماع الأربعة بعد موت محمد حجة كما أن اجماع علماء أبدائهم

أيضا حجة لأنهم هم وحدهم ( آل محمد ) من بين أمة محمد واجماع الأل حجة كما أن عليا عليه السلام معصوم وقوله حجة كحجة الكتاب والسنة والاجماع ، وهذا الضيق الفكري غيسر المعتاد في المذهب الهادوي جر إليه القبول بحصسر الامامة في الفاطميين أن المذهب الهادوي قبوي متحرر ما ابتعد عن الإمامة وتذخلها .

وذو أسس راسخة ، مذهب فيه الرياسة العليا ( المعبر عنها بالإسامة ) ليست ملكا يرثها الأطفال والاجنة والمترف ومن ينشأ في الحلية وهمو في الصراع والخصام غير قوى ولا مبين ، ولا يتناولها الابناء من الآباء والأقبارب ميراث هينا لينا ولا بوصاية من سلف لخلف ولا بولاية عهد ؛ وإنما هي رئاسة يتناولها الكفو القوى العادل الشجاع المقدام السخى العالم المجتهد السياسي المفكر أكثر رأية الإصابة ( الفاطمي ) يتناولها من الشريعة فور سوت إمام فباطمي مثله ، أو خلو زمته من إمام مثله ، وما على همذا الخلف الجامع الشروط إلا أن يعلن نفسم رئيسا وإماماً ، وما على الأمة بعد إعلانه نفسه إماما إلا وجوب طاعته ومناصب ته ما استمر عبادلا قديراً على أداء مهمته ولو هنباك غيره أفضل منه فيإن انحرف قومته الأمة فإن أي من الإستقامة وجب على الأمة عزله ومن هنا نعرف أن الإمام لا يتعين بالـورائة ، ولا بـولاية عهـد ، ولا يتوقف ثبـوت الإمامـة على انتـــــاب واختيار ذوي الحل والعقمد فإن إعملان الشخص المستجمع الشمروط كماف في إثبات إمامته عند خلو زمنه من إمام ، هـذا هو المذهب الزيـدي وعلى الأصــح الهادوي فالإسام زيد لا يفول بحصر الإسامة ، وأنبه لمذهب ، نحن والمعتنزلة والمتحررون المسلمون من قيود المذاهب السياسية نقدر هذا المذهب الهادوي لأنه هو الإسلام في جنوهره وقنوته وروحنه الإنسانيــة الأممية ، إلا في حصــر الإمامــة العنظمي والرشاسة العليا ، فلا نحن ولا مفكر ولا تعاليم الإسلام الصحيحة تقبل هذا الإحتكار الذي بقيوده تعثر المذهب الهادوي وتقوقع في مجموعة محصورة ، وفي منطقة ضيقة ، وكم كنـا نود لــو أن مثل الهــادي يجيي بن الحسين والمنصور القاسم بن محمد خرجوا من هذه الدايرة الضيقة التي جنت عليهم وعلى أسرتهم قبل الجناية على اليمن لقد غرست هذه النظرية الضيقة في نفوس إخواننا المفاطميين الشعور بأنهم متيمزون عن الآخرين غير مؤمنين بالمساواة رغم أنها من جوهر الإسلام وبهذا أصبحت صلنهم باخوانهم المسلمين هي صلة السيد والمسود ، سيد فاطمي يرى أن سيادته وسيادة أسرته قدر مقدور من لوازم ماهيته بل من مكوناتها ، ويرى أن الإمامة أخت النبوة لا تنال بالكسب والسعي والكفاءة ما لم يكن مع الجد والكفاءة عنصر النبوة .

فكل مؤهلات ينالها أي إنسان في العالم ترفع صاحبها إلى قيادة البشر إلى السعادة وإنقاذها من الجور والجهل والفقر والمرض والفوضاء وعبادة الطاغوت لا حق لهذا الإنسان أن يكون رئيساً وإماماً يقتدى به وتلنف الأمة حوله ولو أجمع المثقلان على رياسته وإمامته إلا إذا كان من أبناء فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلما نظرية لا يبضمها ذوق ولا تنتشر معها دعوة ولا مبدأ ، إلا في مناخ مريض بالفساد والأوهام ، موسوء بالفقر والجهل والإضطهاد ، كالظروف التي كانت تعيش فيه الأمة أيام يزيد بن معاوية ويحكم فيه بالجبروت الطلقاء وأبناء الطلقاء في العهد الأموي ، وخالال الحكم العباسي الإنحرافي ، وأيام تطلع اليمن إلى التحور من الحرمان الذي كان يشمل اليمنين والفاطمين .

إن التمسك بهذه النظرية كها جنى على المذهب الهادوي فقـد صير الأمسرة القاطمية في اليمن شبه معزولة عن الأمة .

وهـل من الحكمة أن يستمر إخواننا الفاطميون متمسكين بتلك الفكرة التي يعلنها أحد أعلامها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة في هذه القطعة الشمرية:

> مسا قدولكم في مدومين قدوام حبير بكل غامض علام لم يسبق فين من فينسون العملم وهدو إلى السديين الحنيف ينتمي ومباليه أصل إلى آل الحسسن بسل هدو من أرقع بيت في اليمن

موحد مجتمهد صوام وذكره قمد شاع في الأنمام إلا وقمد أضمحي لمه ذا فمهم عمكم البرأي صحيح الجسم ولا إلى آل الحسمين المؤتمن قمد استوى السر لمديمه والعلن قمد استوى السر لمديمه والعلن

ثم البسري يسلمسو إلى الإمسامة ثمت أجسري بسالقضاء أقسلامسه وقبطع المسارق والمحاربا وقياد تبحيو فيبده المقانبيا ميا حكميه عنبد ثقباة الفضا ولم يكن من معنشري وأهلل أما الني عند جدودي فيه ويسؤتمسون جسهسرة بسنيسه يا قوم ليس المدر قدراً كالبعر كلا ولا الحيومي مشأر للمندر حبدأ لمن إيبانيا بعيضميتيه وصبر الأمر لنا برمته صرنا يبحكم البواحيد المنان ومن عصائا كيان في النيسران العلم في آل النبي من صخص وغيرهم ليس بمغنيسه الكبسر

لينفسيه المؤمينية التقوامية ونبضلت أسيباف أحبكامه وسال للعاصين سيف قاضب وست في أرض العدد الكتمائيسا لما تسنساآء أصله من أصل أهبل الكسبا موضع علم السرسل فيبشرعبون ليستبه مسن فينه إذ صار حبق البغيس يبدعيه ولا النضار الأسرزي كالحجسر فحساذروا في قسولكم مس سقسر واخستصنا يفضله ورحسه من كبل من أظهير من يسريشه غملك أعمناق ذوى الإيمان بين يسدي فسرعسون أو هسامسان نص عليمه جمدهم خمير البشمر لسوشساب شعسر رأمسه أو انتسال

إنها قطعة تحكم على نفسها والمتمسك بها بالعزلة إنها دعوة إن انسطلت على بجموعة من الأتباع وانداحت في دائرة ضيقة من الدهماء ، فقد جنت على القسايل بها وأسرته ودعوته وأبعدت المدعوة عن التنظور والتوسيع وعن مساندة ذوي الرقى والشأن في مجتمعها .

ولم نورد أرجوزة الإصام عبد الله بن حمرة رحمه الله إلا لنبين أن التمسك بهذه النظرية العتيقة في الإمامة هي التي أضرت بالمذهب الزبدي القوي التشريع وأضرت بالمؤمنين بها ، وقد عارضها منذ القدم بعض أعلام من العلويين والزيدية وأخيرا وقف في وجهها أبو النورة أحمد المطاع والمؤشكي وغيرهما ولهذا ما كادت تستقر الجمهورية إلا وبدأت تتبخر هذه النظرية العتيقة في الإمامة ولم يعد علهاء الزيدية الأفاضل من الهاشميين وغيرهم يؤمنون بها ولا يصرون عليها ، ومن هنا فلم نأت بأرجوزة الإمام عبد الله بن حمزة الاللمنظة التي تصطينا أياها تلك الأرجوزة من الماضي الذي انطوت صفحته المفرقة لنفتح صفحة جديدة نقية يسجل فيها اليمنيون جيماً مبادئ حياة الأخوة والمساواة والمحبة الإسلامية الصحيحة ، ومع هذا فإنا نمذر الفاطميين الأولين في إثارة هذه الدعوة الضيقة ، وفرض طاعة الامام لمجرد إعلانه نفسه إماماً لا طريق الانتخاب .

نقد دفعهم إلى هذه الدعوة ذلك الحرسان الذي أبعدهم عن الحكم منذ مات محمد عليه الصلاة ، وساموا الانتظار مع إخواتهم بقية الشيعة لخروج الإمام المستور المتنظر من اختفائه فدفعهم ذلك السأم وخلو زمنهم عن إمام منهم إلى القول بأن مجرد إعلان الفاطمي الجامع شروط الإمامة نفسه إماما كاف في ثبوت إمامته ووجوب طاعته .

هذه هي الدوافع لتلك الدعوة وذلك الإعلان ، وهي عوامل مؤقتة انتهى أثرها في أواخر القرن الثالث هجرياً فالحكم العباسي قد وهن وأصبح في اليمن والجزيرة في شبه المفقود لا يتجاوز وجوده الدعاء للخليفة العباسي بخطبة الجمعة في بعض اليمن وأصبحت اليمن مستقلة إدارياً تحكم فيها عنة أسر كلها ما عبدا بني زياد كينية هيرية أو كهلائية ، لا يرون في التشيع خطراً حيناناك على سيادتهم واستقىلالهم يرون أنها دعوة تجعل من أبناء الزهراء مرشدين وهداة لاحكاماً جباة ، فكان من الحكمة للهادي وأسرته وقيد رسخت دعوة التشيع أن يتخلوا عن تحجر اللحوة فإن الهادي لم يصل إلى اليمن إلا واللدعوة الشيعية قد رسخت في اليمن تساندها عشائر قوية ترمي من ورائها إلى التخلص من الفوضي المتطلة في تعدد الحكام والتحرر من بقية الندخل الأجنبي المتمثل في دولة بني زياد ، وكانت اليمن وقد استقلت تعلله إلى الإسلام ، وكانت تلك العمائر القوية ، تمان الهدي إماليا ومصلحا ومربياً ، جديرا بالقيادة الكبرى التي تحقق آمال اليمن في الوحدة وتبوء قيادة العالم الإسلامي .

 الإمبراطورية الإسلامية كأعظم ما يكون ( وتصبح أقوى مما كانت عليه في العهد الأمبوي ) ولا مبالغة \_ إذ كل عناصر هذا البناء كانت إذ ذاك متوافرة دعوة إسلامية صحيحة يمثلها المذهب الهادوي خير تمثيل إذا جردنا منه مسألة الإمامة (فزعامة على الكفاءة قايمه ، شعب يمني يشطلع إلى ما وراء السماك ماضيه الحضاري الذي طالما حنت الإسترجاعه النفوس اليمنية ) .

واليمن الذي على يد أبنائه انتصر الإسلام وقامت الإمبراطورية الأموية ثم بيد أبنائه هزت تلك الإمبراطورية وهوت ، وبقوة دعاته وسواعد فتيانه ذلزلت الدولة العبيدية الفاطمية ، فكيف تكون اليمن وقحد توفرت في داخلها كل العناصر التي على مثلها إذا تجمعت واستغلت ، تستعاد القوة الإسلامية ، مذهب هو كيا أراد الإسلام في عدله وقوته وصفائه وواقميته ، ورياسة لا تدوشي إلا القوي العادل الشعور بحسو ولينه ، الحريص على أداء واجبه المقدام غير الهياب ، زعاء لهم قيمتهم القيادية والوحية ، وظروف كانت تتطلب كالهادي والقاسم وابن حمزة والمطهر وأبيه لو لم يكونوا مصابين بحرض تحجر الرئاسة ، وأنها حق خاص بأبناء فاطمة الزهراء فرضها الله على كمل برثية أجرة لمحمد مقابل أداء رسالته .

إنه أمر ينفيه محمد ولا تقره دعوته التي جاءت لتحرر الإنسانية من العبودية لغمر الله .

إن هذا التحجر الضيق هو الذي طعن المذهب الهادري أو الزيدي في دماغه فأضعف جهازه العصبي من بث تصاليم المذهب القيمة ، وهذا التحجر هو الذي جعل مفكري اليمن وقد اجتاحته دعوة النشيع يعدلون عن الملهب المادوي إلى المذاهب الشيعية الأخرى كالإسماعيلية برغم غصوض تعاليمها وانخلاق أصولها ، إلا أنها دعوة لا تحمل في طياتها عقيدة تقضي على استعداد الإنسان للنمو الارتقاء إلى الكمال اللذي يجعل من صاحبه رئيساً لأمته ومنقلاً لمجتمعه ، وإماماً ومتبوعا .

إن همذا التحجر في الرعامة هو المذي جعل من اليعفريين وآل المدعام

الأرجيين ، وآل الضحاك الحاشدين ، وآل أبي الفتوح الحولانين ، وأمثالهم من أهل الاجتهاد جعل هدا التحجر كل أهل الاجتهاد جعل منهم أضداداً للدعوة الزيدية ، كيا جعل هدا التحجر كل القوى اليمنية ضد المذهب الريدي كال حاتم ، وآل المغشم ، والحيطاب وآل زريع ، والصليحين واليامين والممدانين وغيرهم ممن مالوا عن الزيدية إلى الاسماعيلة .

إن هذا التحجر هو الذي وقف حجر عشرة في طريق انتشار الملهب الهدوي وتحقيقه الوحدة اليمنية وامتداد نفوذه في اليمن نفسها وفي حارج اليمن والجزيرة العربية وللى حيث كنان مقدراً له أن يبلغه بقيادة الروح الإسلامية الصافية الناصعة في المذهب الزيدي لو تخبل الهادي وأمشائه من عظها، الرسيين عن فكرة الإمامة الضيقة المنفرة.

إيم لو تخلوا عن هذا الاحتكار لكان لهم شأن يجملهم في مصاف عظهاء المسلمين ، ولكان العالم الإسلامي والعربي غير عالمه المشاهد المشدوء المسوخ المنحل المنقسم إلى أحزاب وأذناب لا يعرف حتى كيف يقلد ، انحطاط جر العرب والمسلمين إليه انحراف العطقاء وأبنسائهم الدين مسخسوا الدوح الإسلامية ، وأقصوا الاكفاء من العلويين واليمنين وأبناء المهاجرين والأنصار وذوي السبق والعارفين بالإسلام وروحه عا أثار غضب اليمنين والعلويين على سواء ، وفتح للحاقدين على الإسلام والعرب أن يتحكموا في الإسلام وأمته وينحرفوا بالإسلام عن هديه الصحيح ثم يجروا أمة الإسلام إلى مهاري الأوهام والخسرافات والجين والسوهن والتمزق وإلى قيادة علماء وملوك يمثلون الجهل والجمود ، ساق العالم الإسلامي والعربي إلى الحضيض الذي نعيش فيه .

وبعد هذه المواعظ والعبر نسرجو من إخدواننا الفاطمين أن يشاركونا في نظريتنا فنهب جميعاً إلى إذابة التحجر في الإمامة ونقف معاً عبل مستوى الإخدوة العربية الإسلامية وغد بإيمان سواعدنا المتضافرة لتنخيم الجمهورية العربية اليمنية لتقدم نحن وهم والجمهورية في ظل المبادىء الإسلامية الصحيحة ، عسى نحقق ما لم تحققه أواثلنا الذين منهم الهادي وعلى محمد الصليحي ، وعن الهادي

نتحول إلى زميليه في تــاريــخ القــدوم إلى اليمن أبــو القــاسم المنصـــور حسن بن حوشب ، وعلى بن الفضل الحميري .

#### الملك علي بن الفضل الخنفري

وقد تمكن ابن الفضل من التغلب على معظم اليمن فضيق الخناق على الهادي في صعدة وخضع له أسعد البعقري وقر منه من زبيد بن زياد وامتدت غزواته إلى حضر موت ، ثم تحول تفكيره من الإسماعيلية إلى دعوة تهدف إلى وحدة اليمن والقضاء على الدعوات المذهبية عما أثمار على بن الفضل الزيمدية والإسماعيلية والمجتهدين اليعفريين والزياديين فأثاروا ضده دعاية راجت بين الدهماء وامتدت إلى اليوم وهي لا وجود لها ولا يقبلها الذوق وبموت ابن الفضل تنفس أولئك الأعداء الصعداء فعاد أسعد إلى ملك صنعاء ومعظم اليمن ، وابن زياد عاد إلى حكم زبيد وتهامة ، وسنحت الفرصة للإمام الناصر أحمد بن الهادي في تثبيت سلطة الزيدية في صعدة وما جاورهـا وشن الغارات عـلى الإسماعيليـة وغيرهم ، وقد قيل أنها وصلت غزواته إلى عدن ، أما أبو القاسم المنصور حسن فقلد اقتنع ببسط نفوذه على مسور حجه وغلاف حجه والشرفين والمحويت وبعض المغارب ، ونشر المدعوة الإسماعيلية إلى أن مات عام اثنين وثلاثمائة فخلفه في الدعوة عبد الله الشاوري الممداني الذي قتله ابن المنصور فخلفه ابن السطفيسل ثم ابن خفتم ثم يموسف بن أسد الشبامي ثم سليمان بن عبد الله الزواحي الحميري الذي استخلف على بن محمد الصليحي ، وفي أيام أسعم بن ابراهيم قدم من البصرة إلى حضر غوت عام ( ٣١٨ ) العلوى المهاجر بن أحمد بن عيسى ، وفي أواخر الدولة اليعفرية أيسام أسعد بن عبد الله بن قحطان قدم إلى اليمن الغاسم العياني عام ( ٣٨٩ ) وقد انتهت الدولة اليعفرية بموت أسعد بن عبد الله عمام (٣٩٣) ولم يبق لهم إلا إمارة في كحلان عفار حجة ، وبانتهاء دولة بني يعفسر أصبحت اليمن ريشة في مهب السرياح المطلقت فيهما الدعوتان الإسماعيلية والزيدية في قبوة اجتذبتنا الجماهسر فإذا ببالدعبوة الزيبدية تقتحم الفواصل وتزحف من مخلاف صعدة إلى غلاف صنعاء وغيره كما تسربت الدعوة الإسماعيلية إلى المغـارب تستأسـر المجتمعات وتنفشى هنـا وهـنا ويتكـون نجاح ليرث آل زياد .

### امارة آل نجاح المماليك من سنة ٤٠٣ ـ سنة ٥٥٥

تكلمنا عن دولة بني زياد وعلم أنها لم تكن حكومة وطنية بـل جاءت إلى اليمن من بغداد ، وقد كان اعتمادها على العبيد الذين اتخذت منهم الجنود وجباة الأموال ، فلما ضعف رجال آل زياد تغلب أولئك العبيد وكمان الحسين بن سلامه النوبي أحد موالي بني زيباد ممن وصبل إلى الحكم وكبان يحترم الأسبرة الزيادية وعرف بالصلاح والإصلاح وقد استخلف عبده مرجان لإدارة البلاد ورعاية الملك الطفل الزيادي ، وكان لمرجبان عبدان ، نفيس ، ونجباح ، أسند إلى نفيس أمور داخليته وكان بميل إليه ، وأسند إلى نجاح أعمال مهامة وإداراتها ، فاختلف العبدان نفيس ونجاح وجرت بينها عـدة معارك تغلب فيهــا نجاح فقتل نفيساً ومولاه مسرجان ، ودخل زبيد واستتب لـــه الأمر بتهـــامة وكـــان حازماً شافعياً ، وقـد حكم من سنة (٤٠٣ ) إلى سنــة (٤٥٢ ) تاريــخ موتــه ، وقيل إن على بن محمد الصليحي قتله بالسم ، وكان أولاده لم يبلغوا الكمال فقام بالأمر مولاهم كهلان سنة ( ٥٥٥ ) تاريخ زحف على بن محمد الصليحي إلى تهامة واستيلاته عليها ، ففر آل نجاح إلى جزيـرة ( دهلك ) إلى سنة ( 109 ) وفي هذه السنة قتـل على بن محمـد الصليحي وعاد سعيـد بن نجاح إلى زبيـد ثم أخرجه منها الملك المكرم الصليحي سنة ( ٤٦١ ) وما زال آل نجاح خارج اليمن إلى سنة ( ٤٧٦ ) ثم عادوا إليها بقيادة سعيمد بسن نجاح واستمروا بها إلى سنة ( ٤٨١ ) تــاريخ مقتــل سعيد واستيــلاء الصليحيين عــلى زبيــد ، ولكن احتــلال الصليحيين لم يطل ، فقـد عاد جيـاش بـن نجاح إلى زبيـد سنة ( ٤٨٢ ) وكـان جياش حازماً شاعراً عالمًا ، له المفيد في تاريخ زبيد ، وهـو غير مفيـد عمارة ، وقد استمر في إمارة تهامة إلى سنة ( ٤٩٨ ) تاريخ مـوته ، فخلفه ابنه فـاتك بن جياش إلى سنة ( °°°° ) ، ثم منصور بـن فاتك إلى سنة ( °°° ) وقد سانسدت منصوراً الملكة السيدة أروعي بنت أحمد على الخارجين عليه من أسرته ، ثم

خلفه ابنه فاتك بن منصور إلى أن مات سنة ( ٥٣١ ) فخلفه ابن عمه فاتـك بن محمد بن فاتك إلى أن قتل سنة ( ٥٥٣ ) وقد انتهت هـذه الإمارة عـلى يد النبـع على بن محمد الرعيني الحميري .

## امارة المدعام بن ابراهيم بن أرحب سنة ٢٦٥ هـ

كان الدعام الكبير أرحب وسيد همدان في عصره وكانت له مكانة عند الملك عصد بن يعفر وكدان يسكن بلاد الجيوف فلها قتل ابراهيم بن محمد أباه عمداً وعمه أحمد بن يعفر وكدان يسكن بلاد الجيوف فلها قتل ابراهيم معزياً وعاتبه على قتل أبيه فلطمه ابراهيم ثم إن ابراهيم معزياً وعاتبه على قتل أبيه فلطمه ابراهيم ثم إن ابراهيم واعتلد لغير جدوى فقد ثمار الدعام على ابراهيم واجتمعت له بكيل كلها وصادف أن غلام أبي يعفر ابراهيم بن عمد قتل عمد بن الضحاك سلعان حاشد فغضبت له حاشد واتحدوا مع الدعام على عاربة أبي يعفر فجرت بينهم معارك قضت على نفوذ ابراهيم واستولى الدعام على جميع بلاد آل يعفر إلى عدن ودخل صنعاء وعظم أمره ولم تطل مدة إمارته فقد أرسل الخليفة العباسي إلى اليمن (جفتم) بن الحسن نصرة لأل يعفسر ففر الدعام من صنعاء ثم اتفق مع الهادي وانضم اليه علي بن طريف والإسماعيلية ويقيت صنعاء والشمال بين تجاذب حتى تقلب ابن الفضل ثم استقر الأمر لاسعد بن ابراهيم بن عمد بن يعفر في صنعاء وما حولها ومعظم اليمن وتغلب الناصر احد عل صعده إلى آخر ما أشرنا إليه بينها تركز بنو. الضحاك في حاشد ويلدة .

#### امارة السلاطين آل الضحاك سنة ٢٦٥

كانت الرئاسة على همدان من أواخر القرن الثالث للسلطان عمد بن الضحاك بن العباس بن سعيد بن قيس بن أبي معيد بن حمزة الحمداني ثم من بعده لأبي جعفر أحمد بن الضحاك ثم لأبي حاشد بن العباس بن الضحاك ثم ليحيى بن أبي حاشد ثم لأبي حاشد الذي قتله علي بن عمد الصحاك ثم ليحيى بن أبي حاشد ثم لأبي حاشد الذي قتله علي بن عمد الصحاحي سنة (20%) مع ألف من همدان بموكة قرية صوف بيازل من بني

مطر وكانت عاصمة آل الضحاك ريدة ونازعوا الرسين والبعفريين وقتلوا الإسام المختارين الناصر الرسي سنة ( ٣٤٥) بريدة كها نـازعهم أبو الفتـوح الحولاني الحميري وكان لسان اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد الهمدائي من المعتزين بهم ومن محاسنهم ومفخرة عصرهم شاد بهم وبالدعام .

# امارة آل أبو الفتوح الحولاني الفضاعي الحميري ( سنة ٣٤٥)

كان الأسمر يوسف بن أبي الفتوح رئيس خولان العالية أغضبه الوضع يمخلاف صنعاء فأعلن ثروة عارمة على بني يعفر وبني الضحاك ، وقد أجمع عليه آل الضحاك وآل يعفر بقيادة مولى بني يعفر وردان وجرت بينهم معارك شديدة في خدار وغيرها هزمهم فيها أبو الفتوح وقتل من همدان كثيرين سنة خولان فلم يظفر فعاد الضحاك إلى صنعاء وأتجه سابور إلى ذمار فاعترضه أبو الفتوح وقتله بنقيل بكيل يسلح سنة ( ٢٥١) وقد اتفق أبو الفتوح مع الملك عبد الله بن قحطان اليعفري واحتلاً صنعاء واستمر الصراع اللي كان أبطاله بن قحطان اليعفري واحتلاً صنعاء واستمر الصراع اللي كان أبطاله قامم الزيدي وقد مات أبو الفتوح والرسيون الميانيون واغادويون والشريف كند أبطام صنعاء وأخرج منها بني الضحاك والإمام يومف بن يحيى الناصر وكان أسعد رئيس القواد والذين قادوا حملة التبع عبد الله بن قحطان اليعفري واحتلوا زبيد سنة ( ٣٧٧ ) وخطبوا للعبيدين وما زالت الحال في ارتجاج واضطراب لا يستقر معها حكم إلى أن ظهر على بن محمد الصليحي .

# دولة الصليحيين الهمدانيين ووحدة اليمن من عام ( ٤٣٩ - ٥٣٣ )

شهلت اليمن في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس تفرقا مريعاً ونزاعا مريراً وفـوضى ضاربـة دعت الطامعـين في الحكم والسلطان إئي أن يحثوا رواحلهم إلى اليمن فقدم القاسم العياتي الرسي عام ( ٣٨٩ ) من الحجاز وكــذا الشريف قاسم بن حسين الزيدي والشريف أحمد بن أبي البركبات الرسي ، كيها قدم من فارس الإمام أبو الفتوح الديلمي وغيرهم من العلويين فزادوا الطين بلة والوضع بلبلة وبلغت المدعوة الزيدية مبلغاً سهلت لملإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني أن يعلن أنه المهدي المنتظر وتجد دعوته رواجاً في هذا المجتمع المضطرب الذي كان المفكرون يراقبونه ليعالجوه ، ولقد كان من أولئك المفكرين آل الرواحي الحميريون والصليحيون الهمدانيون الملين أحكموا الخبطة لتعبثة الأفكار خلال تلك الفترة القلفة المتمخضة عن الزعيم المطلوب لإنهاء تلك الفوضى ، وهو عـلى بن محمد الصليحي ، ظهـر هذا القـائد عــام ( ٤٣٩ ) من حصن مسار بحراز والتف حوله الشيعة الإسماعيليون فتألب عليه الرسيون بقيادة الأمير جعفر بن القاسم العياني ويوآزره جعفر بن العباس الشافعي الصوفي بصعفان بقبائل المغارب فحاصروا الصليحي بمسار ولكنه بيتهم وأنزل بهم ضربة أطاحت بالأمير جعفربن العباس قتيلا بالمعركة التي مزقت المتآمرين فعظم أمر الصليحي وكان الصليحي يحرص في أن يضم همدان اليه ولكن السلطان بن أبي حاشد بن الضحاك عارضه وجع همدان لمحاربة الصليحي فالتقيا بأرض صموف يازل من بلاد بني مطر وهناك جرت معركة حامية قتل فيها السلطان أبو حاشد مع الف من همدان عبلي أثرهما دخل الصليحي صنعماء فتعالى أمره وطار صيتمه واجتذب إليه معنظم قبائسل همدان ولم تمض سننوات إلا وقد استنولي على جمينع اليمن ودخلت في حوزته جميع الإمارات السالفة الذكر من عدن حتى مكة وامتمد نفوذه إلى حضر موت واختفى الهادويـون والعيانيـون الـذين وقـع أمراؤ هم في قبضته ، كالأمر ذي الشرقين ثم عفيا عنهم فلحق بعضهم بأطراف الحجاز كما جمع جميع ملوك وأمراء اليمن وكانوا خسين أميراً وملكا أنزلهم في رحابه وجعل منهم مجلسا يرجع إليه في تدبير اليمن كها نفي بني نجاح الأحباش وبذلك تحققت في عهده الوحدة اليمنية وعمرت اليمن سيم صنعاء وشهدت اليمن في عصره إزدهاراً وقوة لم تشهدها منذ سقطت الدولة الحميرية ولكن المدهر لم يسمح لهذه الفترة المشرقة أن تعلول فقد عظم على الغرباء الأحباش وغيرهم أن تستمر الوحدة اليمنية في طريق ترسيخ دعايها فتآمروا على على بن محمد الصليحي حتى اغتيل سنة ( 204 هـ ) بتهامة وهو في طريقه إلى الحسج فخلقه ابنه المكسرم أحمد بن عملي الصليحي وقد تمكن المكرم من قمع الإضطراب الذي نجم عقيب اغتيال أبيه وأعاد إلى الدولة هيبتها(١) إلا أن العيانيين عادوا إلى صعده والأهنـوم وتمكنوا من التحصن بحصونها كشهارة وغيرها ، وقد أشرك المكرم زوجته السيدة اروى بنت أحمـــد الصليحي في الأمـر وفي عسام ( ٤٧٩ ) انتقـل من صنعساء إلى ذي جبلة بمخلاف أب واستخلف على صنعاء عمران بن أبي الفضل الممداني جد السلطان حاتم بن أحمد وبقى بها إلى أن توفي عام ( ٤٨٤ ) وقد أسند الوصية إلى السلطان أبو حمير سباء بسن أحمد بن المظفر الصليحي وكان بحصن الشيخ من آنس فقبض المملكة وأدارها بمشاورة السيدة إلى أن صات عنام ( ٤٩٢ هـ ) وبمنوت سياء انفصلت صنعاء عن الدولة الصليحية وتغلب عليها وعلى مخلافها السلطان حاتم بن الغشم الهمداني وانفردت السيمدة بالحكم ونصبت لللب عن المملكة الفضل بن أبي البركات الحميري فضبط الأمور وقام بمشاريع عمرانية منها شقه

 <sup>(</sup>١) نقل المكرم رفاة والله وحمه إلى صنعاء ودفاتها جنوب المشهد وبنى عليها مشهدا هدمه فيها بعد الاثمة ، أنظر الصليحيين صفحة ١٣٤ .

لمجرى لغيل خنوه إلى الجند وتجديد مسجد الجند ، وما زال أمر المملكة بإشراف السيدة قائما إلى أن ماتت عام ( ٥٣٣ ) بذي جبلة ، ولم تحت إلا وأليمن قد عادت إلى ما كنانت عليه قبل قيام علي بن عمد الصليحي ، ومن آشار السيدة جامع جبلة ، وصلبة السيدة بين جبله واب لرخي المواشي ، والجناح الشرقي بجامع صنعاء ، وجوت السيدة انتهت دولة بني الصليحي وانتقل ما كنان بيد الصليحيين من الحصون في الجنوب إلى منصور بن الفضل الحميري الذي باعها إلى المداعي عمد بن سبأ الزريعي ، كما تغلب على الشمال سلاطين جنب والسلاطين آل حاتم والأثمة والأمراء الرسيون والسلاطين آن

### الامارات المنبثقة من وهن السلطة الصليحية

لقد طعن الغرباء والخونة الوحدة البمنية في قلبها باغتيال الملك على بن عمد الصليحي ، فقد انتر عقد الوحدة بمصرعه ولم يرجع نظام العقد إلا البيع المكرم بشكيمته وعبقريته ولكنه لم يحكم العقدة فلم يعط شمال اليمن : صعدة وحاشدا والأهنوم وغيرها ما يجب من الاهتمام ، وبذلك ، وبتحوله من صنعاء إلى جبلة فتيح الباب للعلوبين وغيرهم إلى تمزيق ذلك العقد فإذ بلائيء ذلك العقد منثورة هنا وهناك ، يطرب لنظرها المبعثر الطامع ويأسف المفكر من المهنين من هذا التمزيق الذي صبير اليمن إمارات تتناحر لاهية عن عدوها ومصيرها ، وهذه الإمارات هي كها يلى :

### امارة بني زريع الهمدانيين بعدن من ( ٤٦٧ ــ ٣٦٩ )

على إثر موت الحسين بن مسلامة تغلب علي بن معن الحميري على عدن وما يتبعها ، ولما دخلها على بن محمد الصليحي أقد بني معن وفرض عليهم ضريبة سنوية تدفع للسيدة ثم تغلب بنو معن وقطعوا الضريبة ومات العباس ابن معن عمام ٤٦٧ وقام بعده محمد بن معن ولما دخل المكرم الصليحي عدن سنة ٤٦٥ هرب منه محمد بن معن إلى أحود ، وولى المكرم على عدن العباس ومسعود ابني المكرم الجشمي الهمداني لسابقتها معه بمعركة زبيد ، وقد جعل للعباس حصن التمكر بعدن وللمسعود حصن الخضراء ، وقد مات العباس فخلفه ابنه زريع وقتل مع عمه المسعود بحركة زبيد عام ( 6.00 ) ، فقام بعدهما بعدن أبو السعود بن زريع وأبو السعادات بن المسعود كل منها في جهة ولما مات أبو الغارات قام ابنه على ، وبعد أبي السعود بن زريع ابنه سبا وتدفي سبا عام ( 6.00 ) فخلفه ابنه محمد بن سبا اللدي اشتهر بالكرم والفصاحة وتدفي في عام ( 6.00 ) فخلفه ابنه عمران وكان كأبيه توفي سنة ( 6.00 ) وخلف أولادا صفارا قمام بأمرهم أبو المدر جوهر الاعظمي في حصن المملوه حتى خرج إلى اليمن السلطان توران شاة ، فانتقل بهم جوهر إلى الحبشة وانتهت دولتهم وقد جرت بين آل زريع وآل مسعود حروب طويلة ومن آثار آل زريع بعدن المسور الممتد من التمكر إلى جبل حقات .

### امارة السلاطين بني حاتم الهمدانيين

(عن سنة ٤٩٧ - ٢٧٥)

لما مات السلطان سبا بن أحمد الصليحي سنة اثنين وتسعين وأربعمائة تغلب على صنعاء وملادها السلطان حماتم بن الغشم الهمداني ونماصرت قبائل همدان ثم ابنه عبد الله بن حاتم ومات مسموما فخلفه أخوه معن بن حاتم أيساماً فخلمته همدان وولت مكانه كلا من هشام وحماس ايني القبيب الهمداني .

وفي سنة ثلاث وثلاثين وخس مائة ألقت همدان أمرها إلى السلطان القيل حاتم بن أحمد بن عمران اليامي الممداني وقد كان أكبر أمراء عصره باليمن إمرة وأدباً وكرماً وفي أيامه خرج الامام أحمد بن سليمان الهادوي وأخمل صنعاء ثم استردها حاتم وتوفي سنة خمسين وخمسمائة وخلقه ابنه السلطان العنظيم علي بن خاتم الذي استنجده آل زريع من عدن على عبد النبي بن علي بن مهدي الحميري سنة ( ١٩٦٨ ) فأنجدهم إذ زحف بهمدان وقبائل جنب إلى أن تغلب على عبد النبي في تعز وفر منها عبد النبي الى زبيد فارتفع حصار عبد النبي على عدد وقد جرت بين عبد النبي على عدد وقد جرت بين عبد النبي على عدل وقد جرت بين عبد النبي على عدل وقد بحرت بين عبد النبي على معارك أكلت فرسان المين عما عمل عوران شاه أن يستولي على معظم اليمن ، وأم يزل على بن حاتم وعبد

النبي مسيطرين على معنظم اليمن ولو اتفقا وهما أبناء المم كهلان وحمير لحققا الوحدة اليمنية ، خلا أنه حل بينها الخصام دون الوقام الذي مكن الدخلاء من الاستمرار ثم انتهى إلى خو دولة آل مهدي وضعف الدولة الخاتمية .

#### امارة آل شرحبيل الهمدانيين الاسماعيليين

من القرن الخامس إلى ٣٥٣ مجرية تاريخ استشهاد السلطان أبو عمرو « المعروف بالخسطاب » بن السلطان الحسن بن أبي الحفاظ بن مسرحبيل بن عمرو بن الخطاب بن شرحبيل بن عمرو بن يوسف بن الفياض بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن سعد بن يزيد بن عبد الله بن رافع بن شبيث بن الحارث ابن عامر بن قاهب بن عليان بن حارث بن « موله » بن حجور وموله هذا أخو « أوام » بن حجور جد الصليحين الهمدانين .

وقد كان لآل شرحييل ملك وسلطان بحجور متوارث ، فقد قال المؤرخ النّهري : إن حاصداً ورافعاً إبني عاصر بن موله بن حجور بن اسلم هما بطن ملوكهم عصوو وسليمان أبناء الحسن بن أبي الحفاظ ، ولم يكن لمدينا معلومات كافية عن هذه الأسرة ، وكل ما لدينا الآن على قلته لا يتجاوز السلطان الحسن ابن أبي الحفاظ وابنيه السلطان سليمان وعصرو الخطاب ، ويظهر من شعر السلطان سليمان وأخيه السلطان الخطاب أن هذه الأسرة كانت إلى جانب الرئاسة على جانب كبير من الثقافة والأدب ، ويحد العصر الذي عاشما فيه من الرئاسة على جانب كبير من الثقافة والأدب ، ويحد العصر الذي عاشما فيه من المدينة ، فقد كان الملوك والسلاطين والاسمي برغم الحروب السياسية والفتن المدينة ، فقد كان الملوك والسلاطين والأسبهم ، وفي آخر هذا العصر نبغ شاعر الهمن الشهير ومؤرخها عمارة اليمني ، وظهر عالمها ولغزيها الإمام نشوان الحميري ، وعرف السلطانان الخطاب وأخوه سليمان و بمقولي قحطان » وشعر الخطاب يبلغ الفورة من المتانة والروعة غير ملتزم المقدمات الغزلية ويمتاز بالعفة ، جُلُّة وجلاله في إثارة اليمنين على تحكم الدخلاء كآل نجاح الأحباش ، بالعفة ، كُلُة وجلاله في إثارة اليمنين على تحكم الدخلاء كآل نجاح الأحباش ، وتدعيم الدعوة الإسماعيلية وعاربة الإباضية والزيدية ، وكنان الخطاب أحداً من

الرضاع للسيدة الملكة أروى بنت أحمد وله فيها غرر القصائد منها:

حسرام عسل السنموم ضير غسرار يلمم بجفني بعمد طسول نفسار ؛ إلى آخر القصيدة الآن بعضها في الملحق .

إلى غير ذلك من شعره الرنسان ، ولنقف مع السلطان الحسن بن أبي الحفاظ الذي ظهر في نصف القرن الخامس هجريا وكان يجيل إلى الصليحين وناصرهم في حروبهم مع الآئمة الزيدية وقد امتدت أيامه إلى أوائل القرن السادس فخلفة ابنه السلطان سليمان الذي ربى أخاء الخطاب وعاشا في ألفة ثم المتلفا وجرت بينها حروب انتهت بتقلب الحطاب وقتله أحماه سليمان ويقي السلطان الخسطاب في الحكم إلى أن قتله أولاد أخيبه سليمان غيلة عام ٣٣ه هجريا ، وكنانت عاصمتهم ( الجريب » من بلاد حجور ، وبعد الخطاب من أكبر علماء الإسماعيلية الطبية وأكثرهم تأليفاً وأصرحهم بحقيقة المذهب كما نراه في الملحق بقصيدته التي يخاطب بها الإسماع الفاطمي بعصده بصفات وأسهاءالله تعالى جرياً على القاعلة الإسماعيلية من أن الله منزه عن كل صفة وعن كل اسم ، وأن أسهاء الحسني المذكورة في القرآن والتنزيل هي أسهاء العقل الأول الفعال في عالم الإبداع وتنطيق على الإمام في عالم الدين .

وقرر الخطاب أن الخليفة المهدي مؤسس الدولة الفاطمية بالمغرب هو سعيد الخير حجة الإمام علي بن الحسين وأخوه ووصيه على ابنه محمد بن علي وقبل أن يتوفى سعيد الخير سلم الوديعة إلى محمد بن علي الملقب القائم أول الحلفاء الفاطميين العبيدين .

#### امارة سلاطين جنب

( 783 - 740)

وعلى إثر موت السلطان سبأ الصليحي تفلب على ذمار وبلادها وما يتبعها مثل رداع والحداء ويريم وخولان إلى سنحان بما كان يعرف ببلاد جنب مشايخها وهم سلاطين جنب ولم يترك لنا الناريخ عنهم خبراً نجتلي منه سلسلة أسماتهم وتاريخ تعاقبهم ووفياتهم وكل ما بقي من تأريخهم هي أسباء شخصيات جاءت ضمن تاريخ عظهاء عصرهم ، فقد عرف من تاريخ الإمام أحمد بن سليمان أنه كان يعتمد عبل سلاطين جنب في مصاولة السلطان حاتم بن أحمد ونجدهم يصارعون توران شاه ويجبرونه على عقد صلح معهم ثم .نراهم يبرزون في ميادين النشال مع ( طغطكين ) عام ثلاث وثمانين وخسمائة ، وقد عرف من هؤلاء النشال مع ( طغطكين ) عام ثلاث وثمانين وخسمائة ، وقد عرف العبري ، السلاطين : السلطان عبد الله بن يحى الجنبي والشيخ زيد بن عمرو اليعبري ، وقد كانا بمن سار مع السلطان علي بن حاتم إلى تعز لمحاربة عبد النبي بن عاب مهدي .

# دولة آل مهدي الرعيني الحميري ( من ٥٥٤ ـ ٥٦٩ )

الملك الإسام على بن مهـدي الحميري الـرعيني كان أبــوه من أعيان محــل العنبرة أسفل وادي زبيد فكان على جانب من الصلاح وفي كنفه نشأ علىّ ودرس العلوم وأجاد الأدب والخطابة والمناظرة وأخذ بالفقه الحنفي ، إلا أنه كان متحرراً ينزع إلى المعتزلة ونظرياتهم ويرى وجوب الثورة عملي الظلمة وأن الإمامة غير محصنورات في قريش ولمذا نسبه المؤرخ المدَّيبع إلى الأخمد في الأصول بسطريات الخوارج ، وقد عرف في صباه وريعان شبابه بالفضل ومكارم الأخلاق وقد عظم عليه تحكم الأجانب كالأحباش في جانب من اليمن، كما عظم عليه تسلط النظرية الزيدية والشافعية في الإمامة، وأقض مضجعه ما عليه اليمن من انقسام وتناحر وقد سلبه تحكم الأحباش في بلده وقرابته وأبيه وأسرته كل راحة ممنا جعله ـ وهو القوي في العلم والجسم ـ يتابع الحج على ذلول بـ ازل عليه يحسج ويطوف ليلتقي بالمفكرين والعلماء وانتهى به تجواله وتفكيره إلى الاقتناع بتطهير البمن من حكم المدخلاء الأحباش وغيرهم ، ولهـذا الغرض اتصل بالسلطان حاتم بن أحمـد والقيل الداعى سبأبن أبي السعود وغيرهما ، فقد أفاد عمارة اليمتي أنه وجمده بجبلة يستمد المساعدة من الداعي والمصاحبة من عمــارة . وأخيرا اعتمــد على نفسه القويـة في تنفيذ خـطته الشورية التي بـدأ في إعلانها عـام ( ٥٣٨ ) ثمانيـة وثلاثين وخسمائة فخاض حروباً مضنية في الكدري مع قائد آل نجاح اسحاق بن مرزوق انتهت بتغلب إسحاق ، ولكن فشل عـليّ الثائـر لم يزده إلا تصميها وإحكاماً جعلاه أولا يدرب أتباعه عسكرياً وعقائدياً فأفرغ في مشاعرهم روحه الثائرة ونظرياته العقائدية ، ثم هاجر إلى حصن الشرف من أصباب لبطن من خولان مع أتباعه الذين سماهم المهاجرين وسمى بـطن خولان الانصبار مما يوحي إلينا عمق تفكيره وقوة اقتفائه لسيد الوجود « محمد » .

وبأصحابه المؤمنين بدعوته راح يشن الغارات عملى بني نجاح مقلصا نفوذهم الحبشي حتى أطبق على زبيد ، وقد استصرخ الأحباش بالإمام أحمد بن سليمان فأجابهم بنفسه في جيش جرار من قبائل الشمال وعند وصول الإمام إلى أربيد ضيق عليها ابن مهدي الحناق ورأى أنها فرصة لضرب عدوين في آن واحد ، ولكن الإمام تمكن من الفرار تاركا حلفاءه الأحباش لإبن مهدي المذي تمكن أخيرا من احتلال زبيد عام ( ٥٥٤ ) هجريا وبسط نفوذه على تهمامة حتى حرض والمخا والجيال المطلة على زبيد وما جاورها واستأصل الأحباش بصفية لم يقم لهن مدها باليمن قائمة حتى اليوم ، ولكنه لم يمهل حتى ينفذ خططه ويجمع شمل أبيمنيين ويحقق الوحدة اليمنية فقد مات بشهر شوال سنة ( ٥٥٤ ) فخلفه ابنه مهدي بن علي بن مهدي يشاركه أخوه عبد النبي في تدبير المملكة بينها تفرغ مهمدي للغزو والفتح فوسع المملكة حتى شملت غملاف الجند وتعمز ومخملاف جعفر إلى نقيل صيد ( سماره ) وقد مات مهمدي بذي الحجة سنة ( ٥٥٨ هـ ) فاستقل أخوه عبد النبي فاتجه بمسوجة الفتسح إلى شمال تهامة وشسرقها هادفاً إلى إذالة حكم الرسيين والسليمانيين من اليمن وقد تمكن من الاستيسلاء عملى المخلاف السليماني من حرض إلى عسير والقنفذة وقتل الشريف وهاس بن غانم السليمماتي واجتاز جبال حراز والسهل إلى جبال الحيمة وهناك وقف بمالسهل المذي يحمل اسمه « حجرة ابن مهمدي » وتتبع الأشراف ولم ينج إلا من قمر ، ومن الفارين الشريف قباسم بن غيانم بن يحيى بن حمزة بن وهباس وكمان في مقدور عبد النبي بمساعدة السلطان على بن حاتم أن يتغلب على جميع الإمارات والعلويين من مخلاف صعدة وجميع الشمال ، ولكن فجأة تحول عبد النبي من الشمال لمنازلة الداعي عمران بن أحمد بن سبأ الزريعي الهمداني فأخمذ معظم بلاده حتى حضر موت وأطبق عليه في عدن بحصار كاد يختقه نما دفع الداعي أن يستصرخ السلطان على بن حباتم بصنعاء فينجده بفتيان همدان حأشد وبكيل وفتيان جنب ويني شهاب وسنحان وخولان رجىالا وفرسانأ ويقود تلك الجيوش الجرارة على ابن حماتم نفسه وفي غملاف جبلة واب وسهول سحولها السندسية ووديان جبالها وقمسم أطوادها الخضراء يلتقي عام ( ١٩٩٥ ) ويا للأسف الجيشان جيش على بن حاتم الكهلاني وجيش عبد النبي بن على بن مهدى الحميري يلتقيان للفناء لا للبقاء ، للموت لا للحياة ، وعلى هذه السهول والجبال ابتدأت المعارك التي أفنت الأبطال والفرسان وخنمت بمعركة تعز التي أكلت الأخضر والسابس وانتهت بتغلب السلطان على بن حباتم وفك الحصيار عن عبدن وعبود الـداعي عمران بن أحمـد إلى عدن وفيرار ابن مهدى من تعبر إلى زبيد ، وكنأنَّ على بن حاتم أراد أن يتبعه ثم بدت له العودة إلى صنعاء بجميم من بقى من جيوشه فعاد ابن مهدى إلى تعـز ، وقد جنت هـلـه المعارك عـلى اليمن والعروبــة جناية بعيدة الأثر فإن كلا الغالب والمغلوب لم يخرج منها إلا منهوك. ، وسنشرح في التاريخ العام العواصل التي حولت ابن مهدي من الشمال إلى الجنوب والتي أشارت هذه الحبوب الخامسوة التي فرشت البطريق ومهدتهما لاستعادة المرسيين مكانتهم ، وعود السليمانيين الأشراف إلى مخلافهم ، ونضوذ توران شماه لابتلاع اليمن ، وعملي هذه البطريقة غير الشرعية مضى ابن مهدى إلى الشهادة تحت ظلال السيوف ومضت علكته إلى الموت تحت سنابك تبوران شاه بشبوال عنام . (-0 014)

## دولة بني أيوب الكردية ( ٦٦٩ = ٦٢٨ )

كانت اليمن على التفرق الذي عرفته من الفصول السالفة وكان السلطان صلاح الدين بن أيوب قد طهر الشام ومصر من الصليبين وقضى على الدولة الفاطمية بمصر وكان بجانبه أخوته توران شأه وغيره يتطلعون إلى ممالك مستقلة ، وما أن ترامى إلى السلطان صلاح ما عليه اليمن من الاضطراب إلا وفكـر في الاستيلاء عليه ليخلصه ويتخلص هو من إخوته وطموحهم ويقى يرقب الحوادث على إثر وصول الشريف قاسم بن يحيى بن حمزة السليماني سفير الأشراف السليمانيين والموسيين وما أن ورد إليه خبير المعارك التي دارت بين ابن مهدي والسلطان على بن حاتم إلا ووجد الفرصة مواتية ، وقد قوى من عزمـه استنجاد الشريف قاسم ووعده بالمناصرة من العلويين فأرسل أخاه تبوران شاه إلى اليمن في ثلاثة آلاف مقاتل المذين توجهوا أولا عن طريق البحر الأحر إلى المخلاف السليمان فنزلوا بصبيا من بلاد تهامة وانضم إليهم الأشراف السليمانيون والرسيون ثم اتجه إلى زبيد حيث دارت بينه وبين ابن مهمدى المعارك التي انتهت بسقوط الملك عبد النبي بن علي بن مهدي قتيـلا واستولى عـلى زبيد بشــوال سنة ( ٣٦٩ ) وقبض على بقية أسرة آل مهدى وأخمذ كل مما في خزائنهم من ذخمائر وأموال لا تقدر بثمن ، ويقول الديبع ، إن خزائن آل مهـدي كانت تحتـوي على ذخيات خيس وعشرين دولية استولى عليهما بنو مهمدي . وبذلك انتهت الدول الفتية دولة آل مهدى الحميري ، ثم سار توران إلى عدن واستولى عليها وقضى

على دولة بني زريع المعدانين، ثم انجه إلى الشمال ولم يلى مقاومة حتى وصل نقيل صيد (أي سمارة) وتلقاه بذروان سلطان جنب الشيخ عبد الله بن يجي الجنبي ودارت بين القريقين حرب ضارية أجبر معها توران إلى عقد صلح مع سلطان جنب، ثم تقدم إلى ذهار وهناك قابلته قبائل جنب معهم في حرب شديدة كادت تهزمه مع جيشه، ولكنه مبر فبعد خسارة كبيرة أصابت الطرفين أمرته تحصنوا بالحصون المحيطة بصنعاء فخرج منها السلطان على بن صاتم مع أمرته تحصنوا بالحصون المحيطة بصنعاء ، كبراش ، وفي مرم ، وغيرهما ، وسرعان ما انقلب توران إلى تهامة عن طريق آنس فنهبت مؤخرته قبائل آنس ويرع وعاد على بن حاتم إلى صنعاء ، واستقر توران بزبيد حتى فارق البمن عام ( ٥٧١ ) وقد آناب عنه كامل بن منقذ على زبيد والتهاثم وعثمان الزنجبيلي عمل عدن ، وياقوت التعزي على تعز والتعكر ، و ( قايماز ) على ذي جبلة ، وقد اضطربت اليمن واستعاد الرسيون والسليمانيون مركزهم في الشمال فخرج ( طغطكين بن أيوب ) إلى اليمن عام ( ٥٠٩ ) .

### السلطان سيف الاسلام طغطكين بن أيوب

عندما تبرك توران شباه اليمن عائداً إلى مصر اضطربت اليمن وتنازع توابه ، فخرج أخوه طغطكين بن أيوب وكان يلقب بالعزيز وهو أول من تسمى بسيف الإسلام ، وقدم اليمن سنة ( ٥٧٩ ) وقامت بينه وبين آل حاتم السلطان على بن حاتم حروب عظيمة ، وكذا بينه وبين الإمام عبد الله بن حمرة ، وقد تمكن طغطكين من بسط نفوذه على معظم اليمن وبنى سور صنعاء ، وسار بجيوشه إلى حضر موت واستولى عليها وبنى مدينة المنصورة بالحجرية وبها توفي سنة ( ٥٩٥ ) لخلفه ابنه الملك العزيز اسماعيل .

#### الملك العزيز اسماعيل بن طفطكين

استمر في الحكم إلى سنة ( ٥٩٨ ) حيث قتل خارج زبيد ، وكان غريب الأحوال كثير التقلبات ، فقامت بالأمر أمه حتى قدم سليمان بن سعد الدين بـن تقي الدين بن عمر بن شاه شاه بن أيوب فأسلمت الأمر إليه وتزوجته وكان ظالمًا شاذاً استمر في الحكم إلى سنة (٦١٣) حيث قىدم الملك المسعود يـوسف بن الملك الكامل محمند بن الملك العادل أبي بكـر بن أيــوب فقبض عــلى سليمــان وأرسله إلى مصر وتولى أمر اليمن الملك المسعود .

#### الملك المسعود

تولى الحكم في البعن الملك المسعود بعد سليمان وفي سنة ( ٢٦٣ ) فارق البيما واستخلف عليها نور اللدين عمر بن علي بن رسول ، ثم عاد إليها سنة ( ٢٧٤ ) ، ثم ذهب إلى مكة سنة ( ٢٧٣ ) واستخلف على البين نور اللدين عصر بن رسول بعد أن قبض على أخوة نور اللدين وساقهم معه إلى مكة ثم ساقهم إلى مصر حيث اعتقلوا هناك ، وتوفي هو بحكة ، وبعد وفاته تخوف نور اللدين من بني أيوب وعزم على أن يستقل ، وقبل إعلانه الاستقلال مهد له بأن أرسل إلى المناطق اليمنية الهامة نواباً يعتمدهم حتى إذا اطمأن من تمكن قبضته أعلى المستقلا باليمن ، وقد ترك بنو أيوب أمراء باليمن جايلة الأموال وقيادة الجيوش منهم الأمير ( وردسان ) والأتابك ( سنقر ) و ( الشهاب الجزري ) والأمير ( حكوا ) والأمير ( شمس الخواص ) وقد دارت بين هؤ لاء الأمراء وبين أل حاتم والرسيين معارك شديدة انتهت بظهور نور الدين عصرو بن علي بن رسول وتغلبه ، وقد تمكن بإدارته الحكيمة من اجتذاب السلاطين آل حاتم إلى ومناصرته من قبل أن يعلن نفسه ملكا على اليعن .

# دولة بني رسول الغسانيين الأزديين ( الكهلانيين ) ( من عام ٦٢٨ ـ ٨٥٨ هجرية )

كان علي بن رسول من رجالات بني أيوب المشار إليهم وكان له أولاد نجباء وفدوا إلى اليمن في حملة بني أيوب ، ويتنهي نسب بني وسول إلى جبلة بن الأيهم من آل جفنة الفسانيين الأزديين أحد بطون كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب .

ولقد كان نور الدين عمل ثقة بني أيوب وعندما استخلفه الملك المسعود الأيوب على اليمن وقبض على إخوته تخوف نور الدين من بني أيوب ، وسمى في الاستقلال بملك اليمن منة ( ٩٣٨ هـ ) وأسس الدولة الرسولية واتخذ من مدينة تمز عاصمة لمملكته وتلقب بالمنصور ، وقد كانت المدولة الرسولية أعظم دولة وطنية يمنية عرفها التاريخ منذ سقوط المدولة الحميرية ، قامت بإنهاض البلاد وتعميرها ونشر العلوم ، ونبغ من أفسرادها علماء عباقرة حتى في السطب والرياضيات والتاريخ وغيرها وساهموا في إنهاض اليمن برغم مصارضة الأئمة الفاطمين المرسين المدين تمكنوا في خلال المنولة الأيوبية من تنمية دعوتهم وتموسع وقمتهم وتفوذهم وقد بقي الملك المنصور عمر بن علي بن رسول حتى اغتيل بالجند على يد الممائيك عام ( ٩٤٧ ) هجريا .

#### الملك المظفر يوسف بن عمر

قام على إثر والده ، ويعد المظفر أكبر شخصية في الدولة الرسولية امتـدت أيامه إلى سنة ( ٦٩٤ هـ ) وكان يقال له التبع الأصغر وفي أيامه اتسعت المملكـة الرسولية حتى شملت حضر موت وصعدة ومعظم الجزيسرة ومنها الحـرمان ، ولمـا قتل هولاكو آخر الخلفاء العباسيين ( المستعصم ) عام ( ١٢٥٨ ) ب. م نادى المظفر بنفسه خليفة للمسلمين كها ورد في موسوعة الإسلام الإنجليزية بصفحة (٥٥٣ ) وقد خلفه ابنه .

المثلث الاشرف عمر بن يوسف ، فخلفه أخوه إلى عام ٦٩٦ هـ الملك المؤيد داود بن يوسف ، فخلفه ابنه إلى عام ٧٢٠ هـ

د المجاهد علي بن المؤيد، وفي ايامه استفحل أمر العلويين بفيادة الإمام محمد بن المطهر، وإلى المجاهد يتنسب آل مجاهد باليمن الذين يحجه وثلا وصنجاء وبني بهلول وخولان والحمداء وذمار ووادي الحار وصنعه واب وتعز والمسراخ وقد خلفه ابنه

الملك الأفضل العباس بن علي وخلفه ابنه ٧٧٨ هـ

 « الاشرف اسماعيل بن العباس وهو أحد ملوك بني رسوں خوي الصولة وفي أيامه ازدهوت اليمن ومن رجالاته الفيروزبادي مؤلف القاموس ثم خلفه ابنه

الملك الناصر آحد بن الأشرف وخلفه ابنه ۸۳۰ هـ ۸۳۰ هـ ۸۳۰ الملك المنصور عبد الله بن أحمد الناصر وخلفه ابنه الملك الأشرف اسماعيل بن عبد الله الذي خلعه الأمراء ۸۳۱ هـ وأقاموا مكانه عمه

الملك الطاهريجي بن الناصر أحمد بن اسماعيل وخلفه ابنه ٨٤٧ هـ الملك الأشرف اسماعيل بن الطاهر يجبي فخلفه ٨٤٥ هـ

الملك المسعود فخلفه

الملك الحسن بن الطاهر من سنة ٨٥٨ هـ وقد عارض الأشرف بن الظاهرا مراء آخرون من بني رمسول ولم يستتب لأحدهم الأمر نمنا جعمل بني طناهر يقبضون على زمام الأمر في اليمن ويعلنون أنفسهم ملوكا لليمن .

## دولة بني طاهر المذحجية الكهلانية ( من عام ٨٥٨ ـ ٩٢٣ هـ )

بنو طاهر أصلهم من قبائل ناحية جبن ، بلاد رداع المنحجية الكهالانية وقد عرفوا ببني معوضة نسبة إلى جدهم الشيخ معوضة بن تباج الدين ، وقد كمانت السيدة شمس بنت أسد الكردي زوجة الشيخ طاهر بن عامر وانتها السيدة فاطمة بنت أسد زوجة الإمام صلاح الدين أم الإمام علي بن صلاح وقد كمان لبني معوضة في آخر المدولة الرسولية مقام الموزارة والقيادة بما جعلهم يتطلعون إلى الملك ، وما أن تضعضعت السلطة الرسولية وشاخت إلا ووثب بنو طاهر فانتزعوا العرش من بني رسول عام ( ٨٥٨ هـ ) ولما رسخت سلطة بني نسبهم يتصل ببني أمية ، ولما كان بنو طاهر يطمعون في الخلافة فقد رحبوا بهذا النسب الجديد ولم يناقشوه لابهم قد أصبحوا من قريش المحصورة الحلاقة فيهم ورسموا ذلك على الماني بجامع اب بماؤخر وفي العامرية برداع ، وقد عشرت ورسموا ذلك على المباني بجامع اب بماؤخر وفي العامرية برداع ، وقد عشرت عام جدد الوهاب على جامع المبغي المعاف الخطية الموقوقة من عامر عبد الوهاب على جامع المبغ المهاب عام رغيم المصاحف الخطية الموقوقة من عامر عبد الوهاب على جامع المبغ المهاب عام رغيم المصاحف الخطية الموقوقة من عامر عبد الوهاب بانتسابهم إلى بني أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بني أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بني أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بني أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بني أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بني أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بين أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بين أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بين أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بانتسابهم إلى بين أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم مقت البمنين الذين بالتسرو و المنافقة على المر بأمير المؤلفة من الميان المراكم المراكم المراكم المية من حيث لا يشعرون فإنه حر المية من حيث لا يشعرون في المراكم المراكم المية من حيث لا يشعرون في المراكم المرا

 <sup>(1)</sup> وباليمن أمر قحطانية ينسبونها إلى قريش غلطا منهم آل المحبشي والسماوي والملفي وحيث والشجلي وآل النعمان بالمجرية وآل الجماعي بالعدين .

يحيمون حين ذاك بني أمية وقمد وجمد الفياطمينون بباليمن وشيعتهم من همذا الانتساب منفذاً لتنفير اليمنيين عن بني طاهر فأذاعوه إلى جانب الدعاية المضادة لآل طاهر ، وقد شهدت اليمن في أيام بني طاهر نهضة علمية تتمثل في المحمدث الكبير والمؤرخ الديبع العامري ومعاصريه في الشمال كالإمام شرف الدين ، كما بلغت العلوم الرياضية والفلكية والبحرية والجغوافية في أينامهم شأواً بمزت به اليمن معاصريها من الدول البحرية مشل البرتغال وتركيا ، ويمثل هذا التفوق العلمان الجغرافيان البحريان أحمد بن ساجد العمدتي وسليمان المهمري ، فهما اللذان تتلمذ عليهما البحارة والجغرافيون البرتغاليون والأتراك، وبأحمد بن ماجد استعان البحار البرتغالي ( ده جاما ) في كشف رأس الرجاء الصالح . واعتبرافاً لإبن ماجد نصب له البرتغاليون تـذكاراً ببلدة ( ماليندى ) بكينياً على الساحل الإنريقي . ولإبن ماجد مؤلفات في الجغرافيا والملاحة وأحبوال البحار وطبرقها كثيرة يبلغ الموجود منها كها حكاه محمود كامل المحامى في مؤلفه ( اليمن شماله وجنوبه ) أربعين مؤلفاً ترجمت إلى عدة لغات ، كيا لمه أرجوزة مطولة حوت معلومات ملاحية هامة . ولسليمان المهرى . العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية . ويقول الرحالة الإنجليزي (ريتشارد بيرتون) المكتشف بحيوة (تنجانيقا) ١٨٥٦ م : إن ملاحي عدن كانوا إلى منتصف القـرن التاســع عشر ينسبون اختراع البوصلة إلى ابن ماجـد ويقرأون الفـاتحة إلى روحـه قبل ركـوبهم البحر .

ومن المعلوم أن ابن ماجد وسليمان المهري عنىوان لنهضة علميـة بمئية همـا من مدرستها أيام يني طاهر .

وقد كنان أول ملوك بني طاهر ( السلطان عاصر بن معوضة ) 404. ٨٧٠ ) تلقب السلطان عامر بالظافر وناصره أخواه علي بن ظاهر وداود بن طاهر وفتصوا كثيراً من اليمن وانخداوا ( المقرانة ) من بلاد رداع عاصمة لهم ، وقمد إطمع عامر في الاستيلاء عبل صنعاء فحاصرها بجيش جرار معظمه من يافع فأصيب جزيمة نكراء لم يطلق أن يتحملها فمات حنقاً عام ٨٧٠ هد فخلفه أخوه الملك المجاهد در طاهر .

#### الملك المجاهد على بن طاهر من عام ٨٧٠ ــ ٨٨٣ هــ

وقد دفن بجبن فخلفه ابن آخيه الملك المنصور : عام٨٨٣ ـ \$ ٨٩ هـ عجد الوهاب بن داود بن طاهر فخلفه ابنه .

#### الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب « ۸۸۳ ـ ۸۹۲ هـ » أميرعدن عامر بن داود بن طاهر « عام ۸۲۳ ـ ۹۶۵ هـ »

وفي أيام عامر بن عبد الوهاب اتسعت الملكة فقد كان عامر على جانب من الكمال واستولى على صنعاء وأسر أميرها الإمام أحمد بن الناصر مع الإمام عمد بن علي السراجي عام ٩١٠ هـ، ثم امتد نفوذه إلى حاشد وبكيل وأخذ من حصن ظفار داود المشرف على مدينة ذيين ، كيل ما في الحصن وجامعه من ألواح ذهبية وفضية كانت أبواب بقصور ظفار والقباب والمساهد أخدها الإمام عبد الله بن حمزة من كوكبان وصنعاء ونقلها إلى ظفار ثم نقلها عامر إلى المقرانة ثم نقلها الإمام المطهر بن شرف الدين إلى ظفير حجة وشلا وصنعاء وطيبة وكوكبان .

وفي أيام عامر تمكن البرتضال من اكتشاف رأس الدجاء الصالح فهاجوا المند وسواحيل الجزيرة واليمن ولمطاردتهم أرسل السلطان الأشرف قانصوه الغوري أحد تواده وهو الأمير (حسين الكردي) بجيش كبير من اللونداي الروم كبيرهم (سليمان الريسي ) فوصلوا إلى الهند ثم عادوا إلى (كمران) الجزيرة اليمنية بالبحر الأحمر، فاستنجدهم الإمام شرف الدين على عامر فنزلوا بالزيدية من تهامة مزودين بالبندادق والمدافع النارية وظهرت لأول مرة باليمن وكان لها أثرها في هزيمة المعنوية المهنية شأن كل سلاح جديد، وبدلك ويمؤازرة الإمام شرف الدين وأشراف جازان سرعان ما احتل حسين الكردي زبيد وفر عامر وآله إلى تعز بعد معارك تعد من أروع مواقف البطولات، ثم استنساب حسين الكردي على زبيد عملوكه (برسباي) وغادرها إلى عدن فلم يتمكن من أخلها فعماد إلى جدة يحكم الحجاز عن قانصوه ، ولما احتلى السلطان سليم العثماني فعماد إلى جدة تكم العتمان مصر سنة ٩٣٣ هد قتل قانصوه واستأصل الجراكسة وأرسل إليه من جدة حسين

الكردي فقتل إغواقاً في البحر ، وفر الجراكسة من الحجاز إلى البعن فقوي بهم (برسباي) وزحف بهم على تعز فأخذها وتبع عامر إلى المقرانة فخرج منها عامر إلى بعدان ، ولما هنرمت بنو عمار (برسباي) عاد إلى المقرانة وأقمام فيها إلى بعدان ، ولما هنرمت بنو عمار (برسباي) عاد إلى المقرانة وأقمام فيها يحدوه الأمل فوصل يوم الجمعة ٢٧ ربيع الآخر سنة ٢٧٣ ضواحي صنعاء وهو على بجهد مع جيشه ، فلم يجهله (برسباي) حتى يستجم ، فجرت معركة بضواحي صنعاء قتل بها عامر واحتل برسباي صنعاء وقتل أميرها نحال عامر ، وهو على المتعداني وانتهبت خزائته ، وبقي شهرين بصنعاء يصادر أهلها فامتلأت يده من المتحداني والمجهرات والذهب ثم غادر صنعاء بما أخد منها ومن المقرانة وتعز ويقدر ما اختاره لنفسه بحمل ثمانية آلاف جل عدا ما يحمل الجند والأمراء . ولا وصل لجبل سمارة هاجمته القبائل هناك وقتلته مع جميع من كان معه من الجراكسة المدين عرفتهم اليمن وقد بقي السلطان عامر بن دارد محتفظاً بعدن إلى سفينة تركية فقتله غدراً واحتل عدن كما قتل سليمان باشا غدراً بالمخاء الشاخودة أحمد آخر أمراء الجراكسة عام ع٤٥هد .

### دولة الجراكسة المماليك في اليمن ( من عام ٩٢٣ ـ ٩٤٥ )

بعد مقتل الملك عامر عبد الوهاب بن داود بن طاهر بضواحي صنعاء عام 4 ٢٣ أم تقم في اليمن مملكة كهلائية أو حميرية بل ولا إمارة بمناها الصحيح بل تعاقبت على اليمن دول كيا يل:

الجراكسة : وقد عرفت أنها تمكنت من المدخول إلى اليمن بعدة عوامل : تفردها بالأسلحة النارية من بنادق ومدافع ، وهؤازرة الإمام شعرف المدين وأشراف جاران وتعد دولة الجراكسة مزيجاً من الجراكسة ومن العثمانيين وفيها يلي أسهاء الأمراء الجراكسة باليمن :

١ ـ الأمير حسين الكردي ، الذي قدم من كمران واستولى على تهامة وأخذ زبيد عام ٩٧٢ هـ واستخلف نائباً عنه بنزيد مملوكه (برسباي) و وفعب لياخذ عدناً فرده عامر بن داود الطاهري فرجع إلى جدة وحكم الحجاز ثم قبض عليه على إثر سقوط مصر بيد السلطان العثماني سليم عام ٩٧٧ وقدل حسين الكردي بمصر إغراقاً وفر الجراكسة من الحجاز إلى (برسباي) ) بزبيد وكان قائد الجيش الذي صحب الأمير حسين من مصر (سليمان الريسي) وقد لعب هذا دورا خطيرا كله ختل وغدر . أما (برسباي) فقد زحف حتى قتل عامرا .

٧ ــ بىرسباي ، استولى على تعمز والمقرانة وقتل عامرا بضواحي صنعاء وأحد صنعاء ولما عاد من صنعاء قتل بنقيل سماره وكان قد استخلف على المقرانة اسكندر المحضرم ، علوك الأمير حسين الكردي ، ولما قتل ( برسباي ) انتقل اسكندر إلى زبيد بأموال عظيمة .

٣ ـ اسكند المحضرم ، وكان حازما وكان يخطب السلطان سليم العثماني ولهذا سمي المحضرم فحسده (سليمان الريسي ) فدس عليه عند وإلي معسر فأمر وإلي جدة حسين السرومي ، بأخد اليمن ، فلم وصل السرومي تهاسة رفض اسكندر المحضرم التسليم له وصادف موت السلطان سليم العثماني فرجع الرومي إلى جدة واستمر اسكندر حاكماً بزبيد وتهامة إلى سنة ٩٧٧ حيث قدم سليمان الريسي مع كمال بك الرومي أحد رجالات السلطان العثماني وكان كمال فاتكا قوياً فعظم أمره فاختلى بالأمير اسكندر وقتله واستولى على زبيد بماونة سليمان الريسي ، ولم يتمكن من أخذ تعز وكان بها رمضان الجركسي ثم إن اللوند الذين خرجوا مع الأمير حسين الكردي وسليمان الريسي قتلوا كمالا التركي بزبيد ورمضان الجركسي بتعز وأقاموا أميراً منهم بزبيد وهو اسكندر بك القرماني وبتعز ولوا علي بك الطويل .

٤ - كمال التركي بزبيد
 ٥ - رمضان الجركسي بتعز
 ٣ - اسكندو القرماني بزبيد
 ٧ - على بك الطويل بتعز

أما سليمان الريسي فقد أثار الاضطراب ثم ذهب إلى مصــــ ولما تحـــرد أمير مصـــ الباشا أحمد على السلطان سليمان وأعلن استقلاله فـــر سليمان الـــريسي إلى جمـــة وزين للأمير حسين الرومي والي جــــة العودة إلى اليمن .

٨ حسين الرومي وسليمان الريسي ، وقد تمكنا من أخد زبيد وطردا
 اسكندر القرماني واسرف سليمان الريسي في النظلم فعاذ النباس منه بحسين
 الرومي فأوقفه ومال الناس إلى الرومي لعدله وحزمه فضارقه الريسي إلى مصر

يضري به ابراهيم باشا والي مصر وقد تمكن الرومي من ضبط البلاد وحماية الأهمالي وأخذ تعز من يد الأشرق الجركسي ونعمت البلاد بحكمه وما زال الريسي يغري به حق أرسل والي مصر ابراهيم باشا الديسي مع خبر الدين وحبيش لولاية اليمن وقبل وصولها مات حسين الرومي عام ٩٣٧ هـ وأناب مقامه .

#### ٩ ـ مصطفى الرومي .

١٠ ـ سليمان الريسي وخير الدين وقد جرت بينها ويين مصطفى الرومي ممارك تمكن الريسي من قتل مصطفى ٩٣٣ هـ ثم استأثر بالأمر دون خير الدين فناختالمه خير الدين بواسطة اللونمد عام ٩٣٤ هـ فشار ابن أخت الريسي ، مصطفى بك بن بيرم واستوزر الخواجا حضر فقتل خير الدين وأتباعه عام ٩٣٥ هـ.

١٩ ـ مصطفى بك بيرم ، وقد تمكن من الاستيلاء على تحز وزبيد وتهامه وضبط البلاد واستمر إلى عام ٩٣٦ هـ وغادر اليمن مع حضر وزيره ابتعاداً من الاضطراب إلى الهند وأنباب السيد عبلي الرومي وجعمل وزيره أحمد بك مملوك خاله الريسى .

١٢ ـ علي الدومي لم يستقم لـ الأمر فقــد تغلب عليــه اسكنســدر مــوز
 الجركســي .

١٣ ـ اسكندر موز ، استتب له الأمر ويلغ منطقة الدعكر وحمد الناس أمره واستمر إلى صام ٩٤٣ هـ حيث مات بزييد ودفن بمدرسته التي بشاها ( المعرفة بالاسكندرية ) وكان يخطب للسلطان سليمان وخلفه الناخوذة أحمد الذي استنابه وصياً على ابنه الصغير .

١٤ ـ الناخوذة أحمد الجركسي ، وقد احتذى حذو اسكندر موز وهو الذي وقف في وجه المطهر بن شرف الدين بمعركة زبيد المشهورة وتمكن من إرجاع المظهر فاشلا وجريماً وقد استمر الناخوذة أحمد إلى عام ١٤٥ حيث قتله ضدراً

بالمخاء الباشا سليمان مملوك السلطان العثماني سليم ، كما قتل في هذا العام غدراً الأمير عامر بن داود بن طاهر ، وقد أوردنا هذه النبذة عن الجراكسة باليمن لأمها من النواحي التي لم يتعرض لها كما يجب مؤرخو اليمن . ويما لخصناه نعرف أن الجراكسة انحصروا في جانب من تهامة زبيد وما حراها وكاتوا يتضلون أحياناً إلى تعز وأن حكمهم من سنة ٩٢٣ - ٩٤٥ هد كمان مزيماً بالحكم السركي وأنه حكم مضطوب ، أما في الشمال وما عدا زبيد وغلافها فلم يقم هم حكم ثابت ولا لمدة سنة واحدة ، فبعد أن قتل عاسر عبد الوهاب بصنصاء انقلب الإمام رشوف الدين وابته المطهر ضدهم وأجلوهم عن البلاد وحاصروهم بزبيد .

وبنهاية أتناخوذة أحمد وعاسر بن داود بن طاهـر عام ٩٤٥ لم يبق في اليمن إلا قوتان في ميدان الصراع ، اليمنيون بقيادة الإمام شرف الدين وابنه المـطهر ، والأتراك سلاطين آل عثمان .

### الدولة العثمانية في اليمن للمرة الأولى من عام ( ٩٤٥ - ١٠٤٥ )

في القرن العاشر هجرياً بلغت الامبراطورية المثمانية أوباً لم تصل إليه أي حكومة أو امبراطورية لمعاصريها فقد كان زمام السلطة الكبرى في عصرهم بيد المثمانيين وفي سنة ٩٤٥ أرسل السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد قوة بحرية كبيرة يقودها الباشا سليمان عملوك السلطان سليم فنزلت بعدن وقتلت غدراً السلطان عامر بن داود بن عامر بن طاهر الذي احتفظ بعدن وما يتبعها من عمكة أسرته المواسعة . ومن عدن زحف الباشا سليمان إلى زبيد وقتل أمير الحراكسة غدراً الناحوذة احمد وفي عام ٢٥٠ تعين لليمن أوليس باشا عملوك السلطان سليم واستولى على تمز وأقام عليها ( ازدمر باشا) وعاد هو إلى زبيد وقتل بها ، وقيل إن القتل تم بندبير إزدمر ، ويعد ذلك استقل ازدمر بولاية المدن.

ولقد تعلقت معظم أحداث اليمن في هذا العصر بازدمر مع الباشا سنان . علاوة على أنها سلبا من اليمن ذخائره ومعظم نفائسه الأثرية ، وكان النزاع بينها وبين الإمام شرف الدين وابنه الإمام المطهر شديداً وقد تمكن النزاع بينها وبين الإمام شرف الدين وابنه الإمام المطهر في ثلا وفي سنة ٩٦٧ عزل ازدمر بمصطفى نشار ثم تعاقب الولاة العثمانيون إلى سنة ١٩٦٠ وفيها خرج الوزير سنان باشاه إلى اليمن ودخلت اليمن في صراع لا هوادة فيه مع الاتراك استمر مائة عام بقيادة الأثمة الزيدية الذين من أبطاهم في هذا الصراع المطهر بن شرف الدين ، لقد ضرب في صراعه وصموده وقيادته الحربية المثل ارغم اعظم قائد عثماني سنان على الإستسلام للحقيقة وعقد صلح

المهيض مع القوى وقد انتهى ذلك الصراع بانتصار اليمنيين إنتصاراً حاسباً سنة ١٠٤٤ أخر عهد الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد وآخر الدور الشاتي للعلويين في اليمن وأول الدور الثالث للعلويين دور الملك الهادىء بعهد الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم .

#### الصمود الفاطمي وتأثره بالغزو الخارجي

خاض القاطميون سيا الهادويون منهم معركة طويلة عبر مشات السنين في تصميم متوارث وصمود فريد في سبيل إقامة دولة فاطمية لا تفف عند حدود اليمن بل تغطي العالم الإسلامي ، لم تثنهم عن هدفهم النكبات المتعاقبة فقد أستمروا في تصميمهم الدي لا أغرب منه إلا إصرارهم على أنهم الصفوة المختارة للرئاسة والإمامة إصراراً تناول حتى قاداتهم المستنيرين اللين يعد انطلاء هذه الفكرة عليهم من أغرب الغرائب ، فهذه الفكرة هي التي أوقفت المذهب المزيدي المتين القواعد من الإنطلاق ومن التشريق والتغريب كما بيناه سلفاً .

وقد استمر الفاطميون باليمن في السير إلى أهدافهم وكلها ومن سيرهم في ظل حكومات يمنية . وحتى في ظل الفوضى فإن سير هؤلاء الفاطميين لا ينشط من عقالة إلا عندما يطرق الغزو الخارجي اليمن وينقذ إلى اخشابه ففي القرنيسن الأول والشافي استقبل المهن الدعوة الشيعية نتيجة الحرمان الذي اشترك فيه الهاشميون واليمنيون ومحاولة التخلص من الحكم الأموي ثم العباسي وقد جوت تلك الإضطرابات التي نجم عنها استقلال اليمن في القرن الثالث ، وقامت فيه عنما إمارات ذات شعار قرآني في ظلها المتسامح قوي نشاط الدعوة الشيعية في شمال اليمن وجنوبها من دون أن يكون للتشيع دولة ، وعلى جسر ذلك التشيع قدم إلى اليمن في أواحر القرن الثالث المداعيتان الإسماعيليان أبو القاسم قلم المنصور الحسن بن حوشب واستوطن مسور حجة وعلي بن الفضل الخفري المحميري واستوطن عافع والإمام الهادي يجيى بن الحسين واستوطن صعدة ، ولم يقف ثلاثتهم عند حدود الدعوة ونشرها ، بل حاول كل منهم أن يقيم دولة يقف ثلاثتهم عند حدود الدعوة ونشرها ، بل حاول كل منهم أن يقيم دولة يطبعها ويسيرها بمذهبه وبلذك بدأت الصعوبات تقوم في وجه المدعوة الشيعية يطبعها ويسيرها بمذهبه وبلذك بدأت الصعوبات تقوم في وجه المدعوة الشيعية

فانقلب تسامح الحكومات والإمارات إلى تخوف ومقاومة انحسر معمه التشيع عن الجنوب وانحصر في مناطق متفرقة بالشمال ، وفي الشمال إنقسم التشيع على نفسه إلى حزبين زيدي وإسماعيلي يكفر أحدهما بالآخو ، استمرا في صراع دموي وفكري أفسعفهما معاً ومكن حكومتي آل يعفر وآل زياد والإمارات الأخرى من الإستمرار ، إلا أن نشاط الحزبين الزيدي والإسماعيلي استمر وكان النشباط النزيدى يبدو في الشمال أقوى من النشاط الإسماعيلي سيها بعد أن ضعفت الدولة اليعفرية وانتشار الفوضى ، وقد أثار ذلك النشاط النزيدي ذعر مفكري الشمال سيها الهمدانيين منهم الذين أصبحوا يرون في الإمامة الزيدية خـطراً على رياستهم فجنحوا في أحكامهم إلى الدعوة الإسماعيلية ومساندتها بما جعل الدعوة الإسماعيلية تتغلب أخيراً بقيادة الملك على بن محمد الصليحي الهمداني الذي حقق الوحدة اليمنية ، واختفى الأثمة الزيديـة وكان الصليحيـون متسامحـين مع الدعوة الزيدية والفاطميين ، ولما ضعفت الدولة الصليحية قامت عدة حكومــات منها همدانية اسماعيلية كانت أكثر تساعاً مع الزيدية التي انتفضت بقيادة الإمام أحمد بن سليمان أيام السلطان حاتم فإذا بالامام يحتل صنعاء ويبلغ زبيدا وذمار ، واكن سرعان ما انطفأت تلك الشعلة فيسقط الإمام أحمد بن سليمان بيد أبناء عمومته العيانيين فيسجنونه عام ٥٦٠ بحصن أتافت من بـلاد وادعة فينجده السلطان علي بن حاتم ويخرجنه من الإعتقال ويرجعه مكسرما إلى بــلاد صعدة بعد أن ضرب العيانيين وخرب معاقلهم ، وحينذاك كادت البمن أن تخضع تحت حكم أو نفوذ آل مهدي الرعيني الحميري الاجتهاديين وآل حاتم الممدانين الكهلانين الإسماعيلين .

فالإمارات المتناثرة هنا وهناك كان بقاؤ ها مرتبطا بإحدى الدولتين يفسر ذلك نجدة السلطان علي بن حاتم للامام أحمد بن سليمان ، وتلك الحرب المشؤومة بين أبناء المعمومة آل مهدي المثير لها محاولة آل مهدي إبتلاع إمارة آل زريع الهمداي بعدن المرتبطين بآل حاتم . فهذه الحرب هي التي هيأت القرصة لصلاح المدين الأيوبي من غزو اليمن مستعيناً بأشراف المخلاف السليماني وصعدة ، وقد قاوم اليمنيون الأيوبين سيها في الشمال ، وبين هذه المقاومة

زادت الدعوة الزيدية من نشاطها وبين هذه السحب لمع الامام عبد الله بن حزة وكمان من اعلام الأثمة الفاطميين الرسيين وأقواهم وأشجعهم وأفصحهم ، شاعراً يفخر ويعتز بنفسه وينسبه الفاطمي إلى حد الغلو والمرض اللذين ضألا من شخصيته ونفرا منه ، وساقاه إلى منازعة الفرقة الزيدية المطرفية ، وقتــل منهم ما يزيد على مائة ألف لأنهم لا يرون حصر الخلافة في الفاطميين ، وساقاه أيضًا إلى التقلب، و فتارة هو مع الحاتميين وتارة عليهم وحيناً يحارب الغنزاة الايوبيين بيني حاتم وحيناً العكس ، ومهما يكن فقد كمان الغزو الايموبي مبعثا من جمديد لنظهور أثمة فاطميين في الشمال لهم أشرهم الفكري والفقهي والسيساسي والعسكري في الدعوة الزيدية ، فقد جاء على أثر ابن حمزة المهدي احمد بن الحسين والمطهر بن يحيى وابنه محمد بن المطهسر ويحيى وغيرهم وما منهم إلا من هو إمام جهاد أو اجتهاد أو جامع بينهها ، وظهر إلى جانب هؤلاء الأثمة أعملام في الفكر والفقه الزيدي بلغت بهم الأصول والفروع الزيدية ذروة لا يدانيها أي مذهب في إنتاجه العلمي خصوصاً فيها يتعلق بالقضاء والمعاملات ، فقد كان لهم في ذلك القدح المعلا ، نلمس ذلك فيما الفه يحيى بن حمزة ومحمد بن المطهر والمهدي احمد بن يحيى وابن مظفر في بيانه وكبان معظم أثمة هذا البدور يمثلون الامامة الزيدية في قوتها وبساطتها وقربها من الجماهس وبقيادتهم احتفظ المذهب الزيدي بقوته في الشمال.

ومن شن حروب على الاسماعيلية لا تسامع فيها كان لها أثرها في تقهقر الاسماعيلية باليمن ، كيا شن الأئمة الزيديون على الرسولين حرباً عوانا كان لها فاعليتها في تعريق آل رسول من تنفيل جميع مشاريعهم العمرانية والعلمية واستمبر الأئمة الزيديون في معارضتهم لبني رسول ثم لبني طاهر إلى أن مات الأمام صلاح الدين فان ابنه الامام علي بن صلاح وإن كان فارساً مغواراً وقائداً عسكرياً إلا أن توليه للامامة وهو جاهل ، فتح الطريق للضعفاء الجاهلين المسرفين من الفاطمين إلى الاسامة كالسيدة صريم بنت علي بن صلاح وابنها الشباب الغر المعتمد على نكهن اليهود وتنجيمهم المنصور بن محمد المعروف، بالناصر.

وكالملكة الإمامة فباطمة بنت الحسن بن صلاح . فإذا بالإمامة تفقيد عناصرها القوية المثالية التي كانت مع متانة الفقه الزيدي يغطيان عيدون أتباعهما من عنصسرية الإسامة وتحجرها ويجعلان من الأثمة الملتزمين شروط الإساسة المطبقين ها حجة بيد دعاة المذهب الزيدي ، والإمامة الزيدية يسازعون جما منافسيهم من ملوك وفقهاء مذاهب ، فقه « زيدى ، متطور يتقبل كل جديد يستمد مواده ومسائله من أصول متحررة من الجمود والتقليد مستمدة من جوهر الكتباب والسنة الصحيحة ، واثمة أقرب تمثيلا للخلفاء الراشدين في قوتهم وعلمهم ويساطتهم ، لا الملوك الجبابرة . وإنها لحجة قوية حين كان الناس يرون مثل الهادي ومحمد بن المطهر ويحيى بن حزة والمهدى على بن محمد . فلما جاءت الإمامة مريم والإمامة فاطمة والأثمة الأغرار المنجمون المترفون ذهب ذلك القناع المشالي عن وجه الإمامة الهادوية ولم تبق إلا عنصريتها المنفرة إلى جانب فساد الأثمية الجياهلين وتبرفعهم مع أتباعهم من الفياطميسين بنشبهم ونسبهم ، ولم يستطع الفقه الزيدي أن يدير المعركة لأنه أصبح كصارم في كف منهزم مما مكن ملوك بني طاهر من سحق الأئمة الزيدية واحتلال مواطنهم في الشمال وخنق المذهب الزيدي مما جعل أشراف المخلاف السليماني والصعدي مطاطئين رؤ وسهم للخليفة عامر عبد الوهاب الطاهري وجعبل الإمام شسرف الدين عملى كماله وعلمه وعبقريته يتجحر في قمنة جبل ظفير حجة لا يكـاد بحس به القرادُ ويصبح اليمن شماله وجنوبه وجباله وسهوله في قبضة عنامر بن عبند الوهناب، ولم يكن بنو طاهـر كالصليحيـين والحاتميـين والرسـوليين منسـامحين ، فقـد كانـوا إعصاراً يجتاح كلما هو زيدي ولو ترك الزمن بني طاهر من مفاجأته لأتوا على آخر أنفـاس المذهب الـزيدي في اليمن . ولما كان لـه اليموم من أثـر ، ولكن اليمن فوجثت بالغزو المصري المذي رحب به الإمام شرف المدين وأشراف صعمة والمخلاف السليماني ، وساندوه ، حتى إذا فرغوا من عـدوهم الحقيقي آل طاهـر وبدأ اليمن يتلمر من الغزاة الغز والأتراك رأى الإمام شرف السدين ـ وهو العمالم المجتهد السياسي ـ أن هذا الجو الشحون بالشذمر اليمني هـو خير منـاخ لإحياء الشملة الزيدية والإمامة الزيدية .

فانقلب على الغنزاة الغزوالأتراك، لهم ناقداً ومفسفاً، ولمساوثهم

كماشقاً ، وأعلن الحرب عليهم فالتفت القبائل الشمالية حوله التضاف حب واثتمام لما كنان له من شخصية قوية وقيادة حكيمة إلى معرفة جعلته في صف المجتهدين المؤلفين ، ثم إنه وهب من أهله بقاشد عسكري وإداري لم ينجب الفاطميون باليمن مثبله ، هو ابنه المطهر بن شرف الدين ، الذي استأصل بقية بني طاهر وأخضع الخارجين من القبائل وألحق بالأتراث شر الهزائم وأجلاهم عن اليمن حتى عن عدن وكاد يجلوهم عن آخر معقل لهم باليمن وهي زبيد .

وكان الأتراك حينذاك في أوج سلطانهم وأعظم قبوة في عصرهم فدفعتهم كبرياؤ هم إلى إعادة الكرة فقذفوا إلى اليمن بأكبر قوة لهم بقيادة أعظم قوادهم ، فصمد الشمال بقيادة المطهر أمام الجحافل التركية صموداً أرغم الكبرياء التركي على أن يطلب من المطهر المسالحة التي بموجبها اعترف الخليفة العثماني بالمطهر حاكيا للشمال ، وكان غذا الانتصار العسكري أثره في رسوخ المذهب الزيدي في الشمال ، وفيه أقوى العشائر اليمنية وأعتاها ، وقد تمكن المطهر بهم وبقيادته العسكرية الصارمة ، ونزعته السفاحة من تتبع المناوثين له وللمذهب الزيدي العشائرية المنافقين إلى الملك من الأسر اليمنية غير الفاطمية ، ويموت المطهر وتفقد اليمن قائدها الحري ولم يكن في أسرته من يصلح لتلك القيادة المتطلع إليها اليمن سيا الشمال المستعد لمواصلة الحرب ، وتتجدد الحرب في الشمال وتعلول إلى مائة عام من بدايتها وقد كان لها وقودها ونتائجها .

فمن وقودها اختضاء الطصوح إلى الملك والإمامة في نفوس الأسبر اليمنية غير الفاطمية ، ذلك المطموح المذي طعنه الغزو التركي ونحره الإمام شهرف الدين وقطع أوصاله المطهر وسحقته إطالة الحرب التي فرضتها كبرياء الاتراك وصمود قبائل الشمال الزيدية .

ومن نتائجها التقاء اليمنين على اختلاف مذاهبهم في الدفاع عن استقلال البدن فقد استمر الشمال الزيدي في نضاله واستمر الجنوب الشافعي يمد الشمال ويقدر له موقفه النضالي ، ومن نتائجها رجحان كفة المذهب الزيدي نحو الحكم للبمن وهو ما كان يرمي إليه الفاطميون من قبل الهادي وفي سبيله استمروا في للبمن وهو ما كان يرمي إليه الفاطميون من قبل الهادي وفي سبيله استمروا في دعايتهم ونضالهم ، ولما انطفا ذلك النضال بعهد الطاهرين أيقظه الغزو المصري

والتركي ، وأضرم جحيمه الإمام شرف الدين والمطهر ، وفي أتبونه احترقت الأسر اليمنية البارزة حين ذاك ، وعلى أثر موت المطهر امتدت ألسن لهب ذلك الأتون إلى الحمزات وأسرة المطهر نفسه فأذابتهم بحرارتها ، وأصبح الشمال الزيدى إلى القائد الذي تفرضه المرحلة يتطلع في لهف فإذا بذلك القائد يـأتي لا من أسرة كهلانية أو حميرية فذلك ما تجمعت العوامل على سحقه ، ولا من أسرة فاطمية لها ظهورها وسابقتها ومقامها المرموق في الشمال ، لقد جاء ذلك القائد من أسرة فاطمية هادوية مغمورة ما كان مستبواها في المجتمع الشمالي يتجاوز مستوى الأسر الجماهبرية الفلاحية ، هذا القائد المنتظر هو الإسام القاسم بن محمد بن على بن الرشيد الذي يتصل نسبه بالإمام الهادي يحيى بن الحسين ، ولقد تسلم القيادة بمهارة وقوة وعزيمة ومشالية عرف بها كيف بقود اليمن إلى النصر وكيف يستغل جهود المطهر ومن سلفه إلى إقامة حكم فاطمى يستلم زمامه أبناؤه فيصبحون هم الحاكمون لليمن الملين عنهم تمخضت الحروب والأهموال وذلك الصراع المرير الطويل، وافتخار عبد الله بن حمزة بنسبه ونفسه في مقالاته وشعره ، وكلمَ انتجه يحيي بن حمزة ومحمد بـن المطهر والمهمدي أحمد بن يحيي وحفيده شرف الدين من مؤلفات ، وكليا أزهقه وأراقه المطهر بن شرف الدين من نقوس ودماء وكلها اجتاحته الحرب من عمران لقد قام هـذا الهرم الجبار من ذرات ملايين القتل ، وها هو يتربع على قمته أبناء القاسم بن محمد لا أل المطهر ولا غيرهم ممن أقاموا ذلك الهـرم ، ومهدوا الـطريق إليه مضحين بكل شيء ، ومستبيحين كل شيء ، فتبارك الذي بينده الملك ، فإلى الإسام الفاسم وبنينه فليتحول القلم .

#### ( الدولة القاسمية العلوية الرسية من سنة ) ( ١٠٤٥ - ١٢٦٥ )

ستمت اليمن حكم الآتراك وكانت الدعوة النريدية قد بلغت في اليمن المدوة التي المين عمد المادوي ، ظهر هذا الإمام واليمن قلر يغلي ، وكان الآتراك قد القاسم بن عمد المادوي ، ظهر هذا الإمام واليمن قلر يغلي ، وكان الآتراك قد مهدوا للقاسم الطريق بقضائهم على الأمراء أولاد المظهر وغيرهم ، وكان الإمام القاسم على جانب من العبقرية والقوة استغل هذه القبرصة وتمكن من اكتساب القبائل الزيدية والثقافها حوله كيا تمكن من اكتساب القبائل غيسر الزيدية فأثار الحرب وهو واثق من النصر على أبناء عمومته آل شرف المدين إلى أن أنكر كل منهم الأخر من اتصال نسبه بالعرب فضلا عن اتصاله بعلى وفعاطمة وجرت كل منهم الأخر من اتصال نسبه بالعرب فضلا عن اتصاله بعلى وفعاطمة وجرت بين البيتين في هذا الموضوع مشادة تمكيها سيرهم المدونة ، وقد تمكن الإمام القاسم من منازلة الأتراك وقد خلفه ابته المؤيد .

#### ﴿ المؤيد بالله محمد بن القاسم ﴾

تلقب بالمثريد بالله وتبع خطة أبيه في منازلة الأتراك وآل شرف المدين ، وقمد تمكن سنة ١٠٥٤ من إجماره الأتراك عن اليمن ، وفي العمام نفسه ممات فخلفه أخوه المتوكل على الله اسماعيل .

#### الدور الثالث للعلويين في اليمن دور الجمع بين السلطتين الزمنية والروحية

( دولة آل القاسم من سنة ١٠٥٤ ـ ١٢٦٥ )

مات المؤيد بالله سنة ١٠٥٤ وقد تمكن من تطهير اليمن من الاستممار والغزو التركي ، وكان المؤيد عمل الإمامة الزيدية الصحيحة المعيدة عن أبهة الملك وفي هذا العام مات المؤيد ودفن بشهارة بجنب أبه تاركا اليمن مستقلة لتستقبل عهداً جيداً هو حكم الإمامة والملك الفاطمي معاً ويبتدىء هذا الدور بالإمام اسماعيل .

> ( الإمام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم من سنة ) ( ١٠٨٤ ـ ( ١٠٨٥ )

يعد هذا الإسام أول إمام جمع بين لقبي الملك والإسامة ، وفي أيامه بلغ. تمكن العلويين الرسيين من إقامة دولتهم باليمن التي طللا حنوا إليها وضحوا من أجلها منذ فجر الإسلام فقد تحققت أحلامهم في عام ١٠٥ وعلى أشر إجلاء الأتراك من اليمن اتسعت فتوحات الإمام المتوكل اسماعيل بمؤازرة قبائل همدان وقيادة أبطال الاسرة القاسمية كمحمد بن الحسن بن القاسم وأحمد بن الحسن بن القاسم فدخلت جميع أجزاء اليمن تحت نفوذ الدولة القاسمية الرسية من حدود عمان حتى حدود تجد وحتى طوقت الحرمين الشريفين ، وقد كان عصر المتوكل؛ أزهى العصدور العلوية المرسية في اليمن وفيه تحققت الموحدة اليمنية وما زال ذروه يحكمون جميع أجزاء اليمن يسودهم الوئام حتى تعوفي المتوكل سنة ١٠٨٧ وقد عارضه في آخر أيامه بصعدة ، الإمام المنصدور علي بن احمد بن القاسم ، أعملن نفسه إماماً ولكنه لم يتم له الأمر فقد مات الإمام اسماعيل بهذا العام وخلفه ابن اخيه .

#### ( الامام المهدي أحمد بن الحسن المعروف بسيل الليل )

ويعد أحمد بن الحسن أكبر قائد أنجبته الأسرة القاسمية واستمر في ملك إلى سنة ١٠٩٧ حيث دفن بحصن ذي مرصر بغراس السسر وبموتـه بدأ الإنقســام يدب بين الأسرة القاسمية فقد خلفه الإمام المؤيد محمد .

#### ﴿ الْإِمَامُ المؤيد بالله محمد بن المتوكل اسماعيل المتوفي ﴾

#### ( N. 97 im)

وهـذا الإمام آخر إمام تجمعت فيه الشروط المعتبرة في المذهب المزيدي لصحة الإمامة فقد خلفه أثمة لا تقر إمامتهم القراعد الزيدية وهم إلى الملوك أقرب بل هم ملوك لا أئمة ولكن سنطلق عليهم لفظ الإمام جرياً مع المؤرخين والمسموع المعروف ، وأول هؤلاء الملوك الأئمة هو محمد بن أحمد .

#### ( الإمام المهدي صاحب المواهب عمد بن أحمد بن الحسن )

#### ( ابن القاسم من سنة ١٠٩٧ ـ ١١٣٠ )

اشتهر هذا الإمام بسرعة الحركات الحربية والمغامرة والإقدام والفتك وكان مسعر حرب تألب عليه آل القاسم حتى بنوه وقعد عارضه عدد من الاقصة من أسرته آل القاسم ومن آل شرف الدين ولم تغنهم كثرتهم فقد كان نصيبهم الموت يسيفه أو في سجنه ومنهم من فر إلى مكة .

وفي أيامه ثارت اليمن على الحكم القاسمي بقيادة السيـد إبراهيم بن عـلي

المدومي العياني المعروف بالمحطوري نسبة إلى قرية المحطور من بلاد الشرف وقد اندلعت هده الشورة كنار الهشيم حتى بلغت ثملا وكادت تلتهم صنعاء وصعدة حتى نسب المؤرخون المحطوري إلى السحر وقد انتهت ثورة المحطوري بالفشل وقتل المحطوري ء وعن عارض المهدي صاحب المواهب الإمام المنصور الحسين بن القاسم بن المؤيد بن القاسم عام ١٩٣٧ إلى ١٩٣١ هـ.

# الإمام المنصور الحسين بن القاسم بن المؤيد بن القاسم

( alg 7711 ... 1711 ac)

قام بشهاره وتبعه بعض القبائل وآزره أمير كوكبان عصد بن الحسين بن عبد القادر وصاحب المخلاف السليماني أبي عريش الأمير عز الدين القطبي وأمير بلاد صعدة الحسين بن علي بن احمد بن القاسم فتغلب صاحب المواهب على الجميع وقتل القطبي إلا أن المنصور الحسين بن القاسم عاد فقوى أصره ما دفع المهدي إلى أن يخرج ابن أخيه القاسم بن حسين بن أحمد بن الحسن بن القاسم من السجن ويرسله لمقاتلة المنصور ، وبدل أن يقاتل المنصور فقد انضم إليه المقاسم بن حسين وبايعه وانقلب الجميع لمحاربة صاحب المواهب حتى وهنت قوته وعظم أمر القاسم بن الحسين فقلب ظهر المجن للمنصور وصاحب المواهب أعلى وأعلد، نفسه إماما .

# المتوكل على الله المقاسم بن حسين بن أحمد بن الحسن بن القاسم

#### ( 2) NY11 = PY11 (-)

وقد جرت بين المتوكل وعمه صاحب المواهب حروب عظيمة انتهت بمحاصرة المتوكل لعمه المهدي بحصنه المواهب حتى مات محصوراً عام ثلاثين وماثة وألف واستنب الأمر للمتوكل القاسم . وفي سنة إحدى وثلاثين وماثة وألف مات المنصور الحسين بن القاسم بن المؤيد . وقد عارض المتوكل قاسم بن حسين السيد عمد بن إسحاق بن أحمد بن الحسن بن القاسم وتلفب بالناصر .

#### الإمام الناصر محمد بن إسحاق

(عام ١١٣٥ ــ توفي سنة ١١٣٧ هــ)

أعلن نفسه إمامًا في أرحب ثم رجع عن بيعته وقد اختل الأمن وتألبت حاشد وبكيل حتى هددت صنعاء وفي هذا الجو توفي المتـوكل سنـة تسع وشـلائين وماثة وألف فخلفه ابنه .

# الإمام المنصور الحسين بن القاسم بن حسين بن أحمد

(-1171-1149)

قام على أثر والله وقد عارضه عمد بن اسحاق فأعلن نفسه إماماً من ظفار ذيبين وانضم البه آل اسحاق والأمراحد بن القاسم بن حسين أخو المنصور وكان والياً على لواء تعز ، وفي سنة أربعين وماثة وألف أطبقت القبائل على صنعاء ولكن المنصور حسين تقلب على الموقف بعد أن قتل قائدهم الشيخ على بن قاسم الاحر فتفرقت القبائل وأودع المنصور آل اسحاق السجون ، وفي عهد المنصور عام أربعة وأربعين وماثة وألف استقل الفضل بن على العبدلي بولاية عدن ولحسج بعد أن قتل عامل الإمام ، وفي سنة ثلاث وخسين وألف عاد إلى المدو عمد بن إسحاق ودخل صنعاء بأمان من المنصور وما زال المنصور بصنعاء إلى أن توفي سنة احدى وستين وماثة وألف فخلفه ابنه .

#### الإمام المهدي العباس

( alg 1811 - 9111 am)

وقد أعاد إلى الدولة القاسمية شيشاً من المهابة ، وفي أياسه ثارت قبائل الشمال سنة ١٩٦٤ هـ بقيادة أي علامة أحمد بن حسن المعروف بأي علامة من الشرف واتسعت هذه الثورة ودخل فيها رجال قحطان عسير انتهت بالفشل ، فقد قتل رجال عسير أبا علامة وأرسلوا برأسه إلى الإمام ، وقد نسب أبو علامة إلى السحر وقد استمر المهدي عباس إلى سنة تسع وثمانين ومائة وألف فخلفه ابد الإمام المتصور على بن عباس علم ١٩٨٩ هـ.

#### الإمام المنصور علي بن عباس ( عام ١١٨٩ ــ ١٢٢٤ هــ )

وقد نصب القاضي يحيى السحولي لمنصب قاضي القضاة بعد أن عزله عنه أبوه المهدي ، ولما مات السحولي عام ١٢٩٩ نصب الإمام مكانه شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني وفي أيامه عام ١٢٩٣ ما ١٢٩٣ احتل نابليون بونابرت ، مصر فاتصلت بريطانيا بالإمام تطلب بعض السواحل اليمنية فلم يسعدها فاحتلت بريطانيا جزيرة ميون المسماة بتريم في خليج المندب ، وفي أيامه ظهرت الوهابية واعتنقها السيد أحمد الفلقي من أهالي صبيا واتصل بالملك عبد المزيز عمد بن سعود فامده بجيش بقيادة أبو نقطة عبد الوهاب الرفيدي فاستولى أبو نقطة على المخلاف السليماني إلى أبي عريش عام ١٣١٧ سلخه من الدولة ثم اختلف مع الوهابين وتغلب عليهم وقتل أبو نقطة ١٣٧٤ واستقل بتهامة ثم اختوف مع ابنه احد بن المنصور في حيوش المنصور في حنلاف مع ابنه احد بن المنصور فاختل الأمن حتى احتلت قبائل برط وادي ظهر صنعاء وفي سنة أربع وعشرين وماثين وألف مات المنصور علي فخلفه ابنه أحمد بن عبل بن عباس عام وماثين وألف مات المنصور علي فخلفه ابنه أحمد بن عبل بن عباس عام وماثين وألف مات المنصور علي فخلفه ابنه أحمد بن عبل بن عباس عام

#### الإمام المتوكل أحمد بن علي بن عباس ( عام ١٩٧٤ ـ ١٩٣١ هـ )

وقد حاول استرجاع تهامة بعدة وسائل واتصل بـالسلطان العثماني محمود وبالباشا محمد علي وبادلهما الرسائل والهدايا ولكنه مات ولم تتحقق آساله إلا أبيام ابنه المهدي الذي خلفه عام واحد وثلاثين ومائتين والف

> الإمام المهدي عبد الله (عام ۱۲۳۱ هـ)

كان شجاعاً فاتكا اسند القضاء إلى الشوكاني ونعمت في أيامه اليمن ومات

الشريف حود بن محمد المتغلب على سهامة عام ١٩٣٣ وقام إبنه أحمد وفي عام ١٩٣٣ قبض عليه خليل باشا المرسل من محمد على وأرسله إلى مصر وسلم سهامة إلى المهدي عبد الله فعاد إلى جسم الدولة روح هونت من مرارة استباحة قبائل بكيل بير العزب عام ثلاثة وثلاثين ثائرين على المهدي لقتله رئيسهم على بن عبد الله الشايف بصنعاء وقد عارضه الهادي أحمد بن على السراجي عام ١٩٤٧.

### الإمام الهادي أحمد بن علي السراجي

( alg 4371 am)

ولكنه فشل وليس من آل القاسم ولا هادويا بل من ذرية زيد بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي وقد استمر المهدي عبد الله إلى عام واحد وخسين وماثين وآلف تاريخ موته فخلفه ابنه .

# الإمام المنصور علي بن المهدي

( a) 1404 - 1401 (a)

وكان ضعيفاً وعند أبيه انتهت صولة الدولة الفاطمية ولم يبق بعده أي قيمة للأثمة ، ولقد عرف ابنه بعلي مقل ولم يبق إلا عاماً حتى خلعه الأعيان وأقاموا ابن عمه

# الإمام الناصر عبد الله بن الحسن بن أحمد بن المهدي عباس

( 2) 4 4071 - LOLI)

وكانت الدعوة السلفية الوهابية السنية قد انتشرت في صنعاء وغيرها مند أيام السيد محمد الأمير وزادها انتشاراً الوهابيون وغزوهم لتهامة فداراد الناصر إيقاف الدعوة السلفية فتشدد في إحياء التشيع فقتلته همدان بوادي ضهر عام المحمد وفي أيامه عمام خسة وخسين احتل الإنكليز عدن ، وقد خلف عمه الهادي محمد بن المتوكل أحمد .

#### الإمام الهادي محمد بن المتوكل أحمد ( عام ١٢٦٦ )

وفي أيامه ثار اليمن الأسفل على الحكم ، وقاد الشورة الإمام الفقيه سعيد ابن صالح ابس الملحجي العنسي صاحب قرية المدنوة وعظم أمره حتى ضرب السكة بإسمه من الفضة الخالصة ، وتكنى بالمهدي إمام الشرع وكان يعتمد عبل: جنود يافع ، وتمكن من إخراج المتعلبين من ذو عمد باليمن الأسفل وتقدم إلى يريم ، وكان يهدف إلى إنهاء الإمامة الفاسمية ، ولكنه هزم وضربت عقمه عند مدينة اب صنة سبع وخسين ومائتين وألف وقد نسب إلى السحر . وفي عام تسع وخسين ومائتين وألف وقد نسب إلى السحر . وفي عام تسع يحيى بن المنصود على مصد بن عمد على النصرة فلم ينجم ، وكان عمد بن الشريف حسين بن علي بن حيدر قد احتل تعز ، فاتصل به عمد بن يحيى الشريف حسين بن علي بن حيدر قد احتل تعز ، فاتصل به عمد بن يحيى فامده يقوة احتل بها ريمة ، ثم تقدم إلى ضوران وهناك أعلن نفسه إماماً

# الإمام المتوكل محمد بن يحيى بن المنصور علي

( 2) 7771 - 0771 am)

جرت بينه وبين علي مغلى معركة بنقيل يسلح تغلب المتوكل على علي مقىل فتنازل له ودخل صنعاء ، ثم اختلف مع الشريف حسين وجرت بينهما معركة بتهامة بالقطيع تغلب فيها المتوكل وأسر الشريف ، إلا أن ياماً خلصت الشريف وهزموا المشوكل واحتلوا زبيداً عام ١٣٦٤ فعاد إلى صنعاء عن طريق ذمار ، وفيها قتل رئيس بكيل أحمد بن صالح ثوابه وفي هذا العام ادعى الويسي .

# الإمام المنصور أحمد بن هاشم الويسي الهادوي

(24 3877)

أصبحت اليمن والامامة ألعوبة ومهنزلة يمطمع فيها من يراها عا دفع الأتبراك العثمانيين إلى أن يجربوا حنظهم في استعمار اليمن صرة ثنانية فنزل بالحديدة توفيق باشا وأمير مكة الشريف عمد عون بقوة عظيمة عام خمسة وستين ومائتين وآلف أيام عبد المجيد بن محمود فطلب المتوكل إمداده بسطائفة من الجنود

ثم اتصل بها واتفقا على أن يطلع توفيق مع ثلة من الجند الأتراك إلى صنعاء فتقدم المتوكل وأفرغ لهم القصر فوصلوا إليه فنارت صنعاء وقتلوا الاتراك في الأرققة وحاصروهم بالقصر وقبضوا على المتوكل واعتقلوه وتصبدوا علي مقلل إماماً ، فقتل المتوكل عام ١٣٦٥ هـ وكان المتوكل من فحول آل القاسميم إلا أنه آل والدولة قد أدبرت وقعدت من الهرم وبه انتهب الدولة القاسمية وبدأ الاستعمار التركى .

# الدولة العثمانية في اليمن مرة ثانية من عام ( ١٣٦٥ إلى ١٣٦٦ )

في هذا العام انتهت الدولة القاسمية العلوية الرسية في اليمن وابتداً تلخل العثمانيين الذي أصبح يلتهم اليمن جزءاً جزءاً فيعد نزول الأتراك بالحديدة بسطوا نفوذهم على جميع تهامة وتمر تأركين صنعاء والمنطقة الجبلية الشمالية للزمن الذي ستغزوه الفوضى فقد تسركنا على مقلي إماماً يقتبل رجل آل القاسم المتوكل محمداً وتركنا الإمام الويسي ليلتقي عام ١٣٦٥ مع علي مقبلي بعمران في معركة انتهت جزيمة علي مقلي بسرغم كثرة جيوشه ولم يستقر إلا بصنعاء فنصب أهل صنعاء لهم إماماً.

#### الإمام المؤيد العباس بن عبد الرحمن ( عام ١٣٦٦ ـ ١٣٦٩ هـ )

حيث تنازل على أثر هزيمة على مقلي زحف الإمام الويسي على صنعاء فنصب أهالي صنعاء لهم إماماً عياس بن عبد الرحن بن محمد بن الحسين بن القاسم بن أحمد بن المتوكل اسماعيل القاسمي ليرد زحف الإمام الويسي ولكن الويسي احتل صنعاء وتنازل الإمام عياس فخرج على مقلي إلى همدان وحاصر صنعاء حتى فر منها الإمام الويسي إلى دار أعلا بأرجب يصحبه القاضي أحمد بن اسماعيل العلفي ، بينها ذهب السيد غالب بن المتوكس محمد بن يحيى إلى بسرط وأعلن نفسه إماماً.

#### الإمام الهادي غالب بن محمد

( alg 7777 am)

ومن برط زحف الإمام غالب واحتل وادي ضهر وحاصر على مقلي ليأخذ منه الشأر ثم عضا عنه وكان من أنصار غالب السيد أحمد أبو طالب الملقب شوع الليل ، وكان الناس يتطلعون إلى إمام قموي فنادوا بالسيد محمد بن عبد الله الوزير منة تسع وستين وماثتين وألف لعلمه .

#### ( الإمام المنصور محمد بن عبد الله الوزير الهادوي ) ( عام ١٣٦٩ هـ )

وقد دخل صنعاء ثم ذهب إلى الخيمة لإخراج أرحب منها فلم يتم له ذلك فعاد إلى محله السريؤمه الناس للمحاكمة إلى أن مات سنة ١٣٠٧ وسرعان ما تحولت الأمال إلى السيد محسن بن أحمد من ذرية المطهر المظلل بالغمام الهادوي عام واحد وسبعين ومائين وألف .

#### الإمام المتوكل محسن بن أحمد الهادوي

(2) (2) (2)

مال إليه الناس عن المنصور الوزير لهمشه وكياسته بالإدارتين العسكرية والمدنية وقد عارضه .

#### الإمام المنصور حسين بن محمد الهادوي

( 2/9 OVYI )

وكان مشعوداً ، وفي أيام المحسن تولى صنعاء عام ( ١٧٧٥ ) الشيخ أحمد الميمي السويدي واستتب الأمر والنظام حتى عام ١٢٧٦ ) فشارت عليه صنعاء بالمؤامرة مع حسين الهادي ففس إلى تهامة ليستنجد الأتراك فقبض عليه وأرسل إلى حسين الهادي إلى صنعاء فسجنه وتولى صنعاء بعده الشيخ محسن

معيض وبقي بها إلى أن وصلها الأتراك ، أما في غير صنعاء فقد كان الإسام عسن هوى أقوى الأثمة وكان من أنصاره السيد محمد بن يحيى حيد الدين جد الإمام يحيى والحقيقة أنها لم تكن في شمال اليمن وجباله أية قوة صاكمة بل فوضى ما عدا عسيرا والمخلاف السليماني فقد كان بحكمها عمد بن عايض مرتبطا بالعثمانيين ، وقد طمع في بقية اليمن وغزا الحديدة صنة ١٣٨٧ فرمته الاتراك بجيش جرار يقوده رديف باشا فاستولى على حسير وقتل الشيخ محمد بن عايض فعزل رديف بأحد غتار باشا فنظم أمور عسير وعاد إلى الحديدة عام ثمانية وفمانيين ومائتين والف فاستدعته أهالي صنعاء تخلصاً من الفوضى الخانقة فزحف الأتراك من تهامة وقضوا على إمارة الإسماعيلية المكارمة بحراز عام عمد الامماع الم القبائل المجاورة لصنعاء إلا الشيخ على بن حسين الدفعي الهمداني .

#### الشيخ علي الدفعي وصنعاء عام ١٣٨٩

على أثر احتلال الأتراك لصنعاء عام تسعة وثمانيين وماتتين وألف هابتهم كل القبائل التي لا تجمعها دعوة ولا تلمها غياية ، فقد كانت هده القبائل الممائية الكهلائية والحميرية متفرقة كأنما (فسنى) بينهم الضربان فياذا بعتوهم وفروسيتهم وفتوتهم العسكرية تأكل بعضهم البعض وتلاشي معنويتهم ، وقد كان الأتراك وهم بتهامة يقوون هذه الفرقة ، لأنهم يعرفون أن أي قوة مهما عظمت عاجزة عن إخضاع القبائل الهمدانية متفقة ، وقد عرف الاتراك ذلك من ممركة صنعاء عام خمسة وستين ومائين وألف التي أثارت في الأتراك ذلك من المؤاثم التي منوا بها في إحتلاهم اليمن في القرن العاشر وهذا ما جعلهم يهابون الرحف من تهامة إلى الجبال أربعة وعشرين عاماً ولما عرفوا أنهم قد مزقوا القبائل الممدانية وغيرها زحفوا على صنعاء باستدعاء أهلها وسعي العملاء الحونة من الممين وكان لاحتلالهم صنعاء بجبوشهم الجرارة رنة ارتجفت منها بيادىء الأمر البرين وأذعنت القبائل العائية الهمدانية ولم يترفع عن هذا الخضوع ويستحلي البدت على الدفعي الدوت على أن يرى راكماً تحت الحكم الشركي الأجنبي إلا الشيخ على الدفعي الدوت

شيخ شموب صنماء، فقد وقف على بعد ميلين من صنماء وقف أقوى من جبل نقم يتحدى الجبروت التركي في عنفوان مبدئيته وعتو تياره، وقف هذا القيل الثائر الآبي وقفة أباة الضيم ، وقفة أعادت إلى القبائل بعض التماسك والتفهم للأتراك وقفة أباة الضيم ، وقفة أعادت إلى القبائل بعض التماسك والتفهم عليهم مواصلة الزحف شمالا وشرقاً فإن الدفعي أصلك بيديه الهمدانيتين عنت الجبروت التركي ، مما دفع الآتراك إلى أن بجمعوا قواهم حتى تغلبوا عليه وقتلوه ، وبقتله الدفعوا على قبائل أرحب وحائسد وحولان والحداء وغيرها من القبائل وانزلوا بكل القبائل المذلة حتى قبائل في خيلان نتيجة تخاذل القبائل عن مناصرة الثائر الدفعي الذي أرجع الأتراك فحاربوه بالسلاح وبالدعاية إذ سخروا أقلام المأجورين من الكتبة الخونة للطعن في الدفعي بأنه ليس إلا قاطع طريق حتى راجت حوله هذه الدعاية ، وإلا فقد كان أمة وحده في الدفاع حتى سقط شهيد الأباء رحمه الله .

وعلى إثر مصرعه تابع الأتراك غزوهم للشعب اليمني وحكمه ولم يطل المدوء فقد عجل موقف الدفعي إشعال الشورة إذ سرعان ما هاجت القبائيل اليمنية وإذ باليمن مع الأتراك في حرب ضروس حتى العمام ( ١٣٣٩ هـ ) وقد خربت اليمن كما خسرت أبطالا من قاداتها وما لا يقل عن نصف مليون شهيد من أبضائها ، ولم تكن خسارة الأتراك بأقل من تضحيات اليمنيين ، وقد قاد النضال الشعبي ضد الاتراك زعاء كثيرون منهم الأئمة الرسيون الذين كسبوا إلى جانب القيادة تقوية المدعوة الشيعية الزيدية ومن هؤلاء الأئمة الإمام المتوكل بحسن بن أحمد الهادوي من صنة ( ١٧٧١ ) إلى أن توفي سنة ( ١٩٧٥ ) والإمام الذي خلفه هو الإمام المهادي شرف الدين بن عمد الدين القاسمي من سنة ١٣٩٦ - ١٣٠٧ ثم ابنه الإمام المتوكل يحيى بن عمد حيد الدين القاسمي من سنة ١٣٠١ - ١٣٧٠ ثم ابنه الإمام المتوكل يحيى بن عمد بن يحيى حيد الدين من سنة ١٣٧٠ من سنة ١٣٠٧ ما من سنة ١٣٧٠ عسن ، والهادي من سنة ١٣٧٠ عسن ، والهادي والمنصور ، والمتوكل يحيى ، هم أشد من قاوم الأتراك وقد كان أدهي هؤلاء الأربعة ، المنصور عصد وابنه يحيى فقد استغلا الوعي الجماهيري المنشبع والمنصور عمد وابنه يحيى فقد استغلا الوعي الجماهيري المنشبع

بالتشيع فساقوا بهذه الدعوة القبائل إلى المعارك كانها ذاهبة إلى نزهة فقد أصبح المبني يتطلع إلى الموت في كبرياء واشتياق ، وقد انتهت هذه الحروب السطويلة التي دموت اليمن باستعادة القاسميين الحكم بقيام دولة آل حميد اللدين وقبل التكلم عن دولة آل حميد اللدين نعود إلى الوراء إلى القرون الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر التي انطفأت فيها جذوة الطموح إلى الرياسة في نفوس المهنين ما عدا الفاطهين .

#### المفكرون والقلاون الثلاثة ؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

في القرن الحادي عشر هجرياً تحقق للعلويين أملهم الذي طالما إليه سعوا ولمه ناضلوا ، وهو حكمهم اليمن الذي تسلم زمامه من يبد الأحداث الإسام المتصور القاسم بن عمد الحادي الفاطعي وعلى عرشه تربع إبنه الإمام المتوكل اسماعيل وقد كان القاسم والرعبل الأول من نسله من اعلام القادة الليين افسطلعوا بالإمامة الزيدية وتحلوا بقدماتها فاكسبوا المنحوة الزيدية مكانة إلى مكانتها الهالت التراب على معارضيها وإنطفاء طموح كل العناصر غير الفاطمية إلى الحكم تحت قوة المذهب الزيدي وقيادته ويضي الرعبل الأول من آل القاسم ويضي معهم مظهر الإمامة الزيدية ، ويأتي رعبل ملوك آل القاسم مبتداً بالمهدي عشر وعشي بالمهدي عبد الله بن الحديل أحد عام ١٣٥١ هـ .

ويشهد النصف الأخر من القرن الشالث عشر إنحطاط حكم الأسرة القاسمية فيتعدد الأثمة الجاهلون الضعفاء منهم ، ويظهر من غيرهم أثمة يدعون لأنفسهم وتنفصل المقاطعات ويكثر المتغلبون ويسلب الأمن وتسود القوضى ، وفي هذه الظروف لم تنجم شخصية غير فاطمية تحاول إقامة ملك إذا ما استثنينا ( الإمام سميد المنسى ) .

ولم تخلل القرون الثلاثة من مفكرين لم يستول عليهم اليأس في إثارة الطموح اليمني وتصحيح عقيدة الإمامة وتمشيها مع المنظروف وروحها ، فقمد رأى هؤلاء المفكرون أن من خير الطرق إحياء الكتاب والسنة والدعوة إليها ومن رجال همذه الدعوة الإمام المقبلي والإمام محمد الأمير وشيخ الاسلام الشركاني ، وكان لهدف الدعوة أثرها المحدود فبدأت تنظهر في صنعاء وذمار وحوث وشهارة وصعدة وكوكبان ، ويأتي القرن الثالث عشر ويحتل الإمام الشوكاني رئاسة القضاء ، ومن هذا المركز وشخصيته ، تمكن من تقوية الدعوة إلى السنة إلا أنها كانت بالشمال تدور في أسر مخصوصة لم تتجاوزها إلى الجماهير يصفة مؤثرة عمل عقيدتهم في الإمامة الزيدية والشافهية .

كها آنها بدأت على الأفق لمحات تلفت الأفكار إلى أعجاد اليمن الشاهد بها الشاريخ ولمحات تبعث على التساؤل عن الإمامة وانحصارها في الفاطميين والقرشيين وكنان الموقف في النصف الأخر من القرن الشالث عشر يشطلب شخصية يمنية قوية حكيمة تستفل تلك النظروف وتلك الظواهر، ولكن تلك الشخصية لم تكن قد وجدت فالأمة لم تكن قد تخلصت من عقيدة الإمامة الزيدية والقرشية بل كانت في طريقها إلى التخلص.

#### الإمام المهدي الفقيه سعيد العنسى

وفي أثناء هذه الطريق يطلع الفقيه سعيد بن صالح من يسين العنسي الكهلاني الصوفي من قبرية الدنوه من ببلاد أب يقود ثنورة دينية وأعلن نفسه إماماً ، وتكنى ( بامام الشرع المطهر المهدي ) وضرب السكة ببإسمه من الفضة الحنائصة وأجبل من لواء آب وتعز أتباع الإمام الهادي عمد بن المتوكل أحمد القاسمي وأقام دولة امتدت من زبيد إلى ياضع وشملت لوائي تعز واب إلى يريم وأقام الولاة والقضاة ، وخطب باسمه على المنابر وقوي أمره من عام ١٣٥٤ ... الامن والعدل المناطق التي يحكمها وتنفست جماهير الفلاحين تنفساً تفسرة هذه القطعة من الشعر الشعبي .

ياباه سنعيند ياباه ينا مناكن الندنسوه أستلمستننا المنحنية والنعنسكير النزوينة فأبقى لنبا ياباه

وقد هزت هذه الثورة عرش الإمام القاسمي بصنعاء وأثارت القبائل التي

أجلاها الإمام سعيد فقاد الإمام القاسمي تلك القبائل بنفسه إلى يريم وفي يريم جرت معركة حامية استبسل فيها القبائل انتهت بهزيمة الإمام سعيد وفراره إلى اب وهناك قتل وأخمدت ثورته ، لأنها سبقت أوانها ولم يجهد لها ولا لإعلانه نفسه إماماً بما أثار عليه إنكار فقهاء الجنوب الشافعي المتمسك بنظرية الإمامة في قريش .

وبالطبع الشمال الذي ما يزال متمسكا بالإمامة الزيدية ، وهذه الثورة وما حملته من شعارات الملك والإمامة لغير الفاطمي والقرشي كان لها صداها فقد تركت وراءها الزيد من التساؤلات عن الإمامة وحصرها لا في الفاطميين بل وفي القرشيين ، كيا أنها أفزعت الإمام القاسمي وأسرته ودعاتهم ورأوا أنها فاتحة للعدود باليمن إلى العهد الرسولي والطاهمري ، ونلمس هذا في الدعاية التي نشرت ضد الإمام سعيد فقد رموه بالسحر وأنه من أمهر السحرة ، ونلمسه فيها قيل بعد قتله من شعر نرى صورته في قصيدة الأحمد بن لطف الزبيري الصنعاني يهنى عها الإمام الهادي محمد بن المتوكل أحمد ، مستهلها :

هـذا هـو الشـرف الـرفيــع الأعظم والفخسر والحسب المعميم الأفـخم ومنها :

> فسليسهسن أركسان الخسلافة إنها وأعسادهما بسكسراً وعساد جسالهما وهسدمت ما عمسر الشقي بسحسره أصلحتهما بالسيف بعسد فسادهما

قد شادها الهادي الإمام الأعظم غضسا وقسد كسادت تشبيب وتهسرم ونقضت مسا عقد البغساة وأسرمسوا. والسيف بسرء للفسساد ومسرهم

ومن هذه القطعة نرى إلى أي مدى كنان لهذه الشورة الصغيرة التي لم يتجاوز عدرها ثلاثة أعوام من أثر دفع دعاة الإمامة الزيدية إلى أن يشيعوا أنها جاءت من قبيل السحر وأن الإمام سعيداً كان من مهرة السحرة ، عرف أسرار الأوفاق ومعميات الطلاسم ، كل ذلك ليسدوا اللطريق الذي بدأ ألوعي يسير فيه ، وهذه الدعاية وإن أثرت إلا أنها لم تسد الطريق فقد بدأت القافلة تسير ، وما الإمام سعيد إلا أحد أعلام القافلة الذين مقطوا في أثناء الطريق تاركين آثارهم مصابيح يهتدي بها السارون بعدهم ، حتى إن تلك الدعوة لمحو عقيدة الإهامة الزيدية استمرت في الشمال تؤدي عملها بعد عام ١٣٦٥ تاريخ إحتلال الاتراك لتهامة وبعض الجنوب وسحق طلائعهم في التاريخ نفسه تلك المطلائع التي استقدمهم الإمام المتوكل عمد بن يحيى إلى صنعاء بما جعل الاتراك يهابون الشمال ويجمدون بنهامة وبعض الجنوب خسة وعشرين عاماً ، فقد استمرت المحوة لمحو الإمامة الزيدية تواصل سيرها في الشمال بعمفة تمكنت معها من إجهاض وملاشأة الإمام الويسي والإمام عمد الوزير وكان هذان الإمامان صبها الوزير مثلا قوياً للإمامة الزيدية .

وجعلت الإمام محسنا يدور في حلقة مفرغة من عام ١٢٧١ ـ • ١٢٩ هــ أي قرابة عشرين عاماً وهو من أعلام الاثمة الـزيديـة ولو لم يبأت الغزو السوكي للشمال لاستمر الإمام المحسن يمدور حبول نفسه حتى يتلاشى كما تملاشي الإمامان الويسي والوزير، ولامتدت مسرحية الأثمة الأطفال العقول تدفع دعوة التخلص من عقيدة الإمامة الزيدية ، فإن الشخصية اليمنية غير الفاطمية بدأت تظهر عناصرها وبراعمها على المسرح الشمالي فيحكم صنعاء ومنطقة واسعة من الشمال الفقيه الأنسي ثم الفقيه الحيمي ثم الشيخ محسن معيض الأنسى والحيمي ومعيضا كانـوا على جـانب من الموهبـة والحكمة ، فلم يتسـرع أحدهم إلى أن يعلن نفسه إماماً أو ملكا كيا تسرع الإمام سعيد ، وإنما حكم كل منهم كحكم الملوك والأثمة تاركا للإسامة الزيدية أن تجوي في تحطيم نفسها وعقيدة الإمامة الزيدية فتظهر كالحة مشبوهة في أعممال الأئمة الأطفمال المسلوبي التفكير والحول والقوة ، فهم بأعمالهم مثار السخرية والتندر وتبلغ السخريــة نهايتها يوم الجمعة فإن الفقيه الزيدي يشترط في صحة صلاة الجمعة وجود إسأم فعثى الحاكم بصنعاء إقامة إمام للجمعة يكون هناك بصنعاء فلا يأتي يسوم الجمعة إلا وهمو جاهـز ، في بينه الـذي يصبغ عليـه الحاكم النعمـة ، يوم الجمعـة وإذا اقترب وقت صلاة الجمعة ذهبت مجموعـة من جند الحــاكم الأنسي أو الحيمي أو معيض معها فرس الامامة وسيفها ومظلتها وكسوتها وطبولها فيخرج الإمام فيلبسه

رئيس الجند حلة الإمامة ثم يركب الفرس ويذهب في موكب الإمامة إلى جامع صنماء فيخطب بإسمه ثم يعاد إلى بيته يعبود هو إلى حيناة الشارع مع سفاسف الناس ، وهكذا كل جمعة منظر مظهره حرص الحناكم على المذهب الزيندي ، وباطنه السخرية بالإمامة الزيدية وتقوية للدعوة المضادة لها وكانت الدعوة المضادة قد اقتربت من إعداد الوعي في الشمال لتقبل ملك أو إمام يمني غير فناطمي ، وكانت قد اقتربت من إبراز الشخصية اليمنية غيرالفاطمية لتحمل أعباء الملك والإمامة في اليمن كما تحملها الصليحيون والخاتميون والرسوليون والطاهريون ، ومنا الحيمي والأنسي ومعيض إلا من مقدمات تلك الشخصية التي أصبسح مفكرو الفاطميين يتخوفون إقتراب مولدها ونلمس ذلك التخوف فيا كُتِب حينذاك بل وفي شعرهم الحكمي والشعبي ، فهذا السيد عسن إسحق القاسمي يقول:

عنظم الله يسا حسبيس للك الأ جسر ولي في الخلافة القساسميسة

إلى آخرها ، وهمذا السيد أحمد القاره من ذرية الإمام الهطهر بن شــرف الدين يؤلمه انحطاط الإمامة الزيـدية ، ويفضب ظهور مشل معيض فله في ذلك عمدة قصائد حكمية وحمينية منها حول معيض مستنكرا حكمه ومتخوفا منه .

وأمير المؤمنييين معيض شاربه قالوا طويل عريض قد جمل فها سنن وفريض جمعل (١) ، لا إله إلا الله

وبينها كان اللدرب قد اقترب وأصبح مولد الشخصية اليمنية المتحررة من عقيدة الإمامة الزيدية ـ قاب قوسين أو أدنى ـ إذ بالغـزو التركي للشمـال اليمني عام ١٣٨٩ هـ يسقط صخرة عاتبة على قلب الطريق .

فسدها ثم تحولت تلك الصخرة تحت ضغط الحرب التركية اليمنية وحرارتها إلى لغم إنفجر في قلب الطريق فينسفها وتحت أنقاضها اختفى اللرب وأخدجت الشخصية ومبات جنينها في بعلن أمه اليمن ، وخبرج الإمام المتوكل

<sup>(</sup>١) أي : جاهل غبي في قسوة .

عسن بن أحمد الهادوي غير القاسمي خرج من كهف خوله إلذي عاشه عشرين عاما ، مقتنماً بأنه قد تخلص من قبضة الخمول وبأنه القائد الذي يلتف حوله الشمال ويعيد إلى الإمامة الزيدية فتوتها وذلك ما كان فالمحسن هو أول الأثمة الأربعة المدين قادوا المعركة الذي شهد ضراوتها ونهايتها القرن الرابع عشر .

#### الأئمة الأربعة والقرن الرابع عشر وآل حميد الدين

اقترب القرن الثالث عشر هجريا من نهايته واليمن قد ضاق ذرعا من عار الإحتلال التركي ودبت في الشمال اليمني غضبة عارمة أنست الشمال كل شيء إلا عو عار الحكم التركي وغضبة اختفى معها برحم النسيان جنين الشخصية اليمنية ، وجعلت كل زيدي يضع أنملته على زناد بندقيته أو كفه على قائم سيفه ينتظر في تحرق كلمة الفائد إلى معركة الشرف وتطهير اليمن من الغازي ، وكلمة القائد إلى جنة عرضها السموات والأرض أعنت للمتقين ، وأين هذا القائد إلى الجهاد والجنة ، والنظروف تتطلب هذا القائد وجوده في سرحة ، لا تتحمل استمرار مسرحية أطفال الأثمة ، ولا انتظار مولد الشخصية اليمنية المتحررة من عقيدة الإمامة الزيدية .

إن ناقوس الخطريدق في شدة ، وصدر الشمال لم يبق فيه ذرة من صبر على تحمل الكابوس التركي ، فلا بد من معركة ولا بد لها من قائد ينظم حركة السبر إلى المعركة وإلى الجنة ، ولم يكن هناك في نظر والدنا اليمني الأي المغوار الجاهل إلا الإسام المتوكل على الله المحسن بن أحمد ، وسرعان ما تألبت ضد الأتراك القبائل الشمالية الزيدية يقودها المحسن الهادوي ثم الهادي الحسيني ثم المناصور بحمد حميد الدين القاسمي ثم ابنه المتوكل يجبى فأعاد هؤلاء الأثمة الأربعة إلى الإمامة الزيدية مقوماتها ، وكان المحسن أصلب الأربعة مغامرة لا الأربعة إلى السبر حصائه يفادي الاتراك مقسر له ولا قصر ولا حصن ولا عاصمة إلا سرح حصائه يفادي الاتراك ويراوحهم ، له من قلب كل زيدي عاصمة لا يخرق سورها ، ولا يسوح وسراها ، فاقض مضاجع الاتراك في كل مكان عامهد خلفه الإمام الهادي

الحسيني أن يقتطع لواء صعدة ويقيم فيها حكومة مستقىرة ترتبط بهما روحيا كـل القبائل الشمالية الزيديية ، وينازع الاتراك ، بجنوب لـواء صعدة وكـان الهادي مثلا صادقاً للورع والشجاعة والإمامة الزيدية .

ولم يستهل القرن الرابع عشمر إلا والصراع اليمني التمركي قد أخمذ يشتد ويتطور من حرب عصابات يمنية إلى حرب عصابات وجيوش يمنية تنازل الأتراك في لواء حجة وغيره ، وتتسع الرقعة التي يحكمها الهادي فتشمل الأهنوم والشرفين وحجور الشام وتمتد إلى ذيبين والجوف وبرط ومعظم لواء حجة ، ويهاجر إلى صعدة والأهنوم بداقع عقائدي الكثير من أعلام يريم وذمار وإريمان وآنس ورداع وصنعاء ومناطقها كيا كانت تساق إليه الزكاة والواجبات والتبرعات من المناطق الزيدية جميعها ومن كثير من المناطق الشافعية بالجنبوب وتهامسة ، وهو بدوره لم يقتصر على الجهاد والخطط العسكرية فقد اهتم بالناحية العلمية وإحياء العلوم الزيدية وأقام لمذلك عدداً كبيراً من الهجر (أي المدارس في الجوامع) ببلاد صعدة والأهنوم وحوث ، ويموت الهادي في العام السابع من القرن الرابع عشر هـ بصعدة ويدفن بالأهنوم تاركما منطقة واسعة وبيت مال لا بأس بـ من أسلحة ونقد وحبوب وحصونا يشرب علبها إبنه سيف الإسلام محمد بن الهادي المحروف بأبو نيب لا لأنه خلف لـ في الحكم والإمامة فقـد كـانت مؤهـلات الإمامة الزيدية موجودة فيه إلا أنـه لم يبلغ درجة الإجتهـاد الذي هــو من شروط الإمامة ، وقد أشرف أبو نيب على هذه المهمة بأمانية ينتظر الإسام المستجمع شروط الإمامة .

وبعد أن استعرض أعيان الزيدية عدة أشخاص من أعلام الفاطميين استدعوا السيد محمد بن يجيى حيد الدين القاسمي إلى صعدة من صنعاء لاختباره من ناحية الإجتهاد أما فيا عدا الإجتهاد فلا كلام في اضطلاعه بها فقد كان من ألمع أعلام الفاطميين ويصل محمد حميد الدين إلى حصن السنارة المشرف على مدينة صعدة مقر حكومة الهادي بالأمس فيستقبله أبو نيب ويكرم وفادته يوماً ثم يأمره بالنزول إلى صعدة مجتمع أعيان الزيدية وعلمائها للمناظرة معهم تقرير اجتهاده من عدمه ، وبعد مناظرة عميقة قرر العلماء اجتهاده

فايعوه وبايعه الأعبان في آخر سنة سبع من القرن الرابع عشر وتلقب بالمنصور بالله ويصعد من صعدة إلى السنارة ويتسلم من أبو نبب السنارة وما تحنويه من أموال ومعدات، ويبقى المنصور بصعدة عدة أشهر ثم استناب على لواء صعدة أبو نبيه وانتقل إلى حاشد والأهنوم واقتد القناء من علر حاشد مقراً له ، الموامة المجر والتعليم، وبالمنصور محمد بن يجي حميد الدين عادت الإمامة إلى بيت القاسم وابتداً حكم آل حميد الدين وكان إلى جانب معلوماته الزيدية واسع الإطلاع بأحوال زمنه وسياسة عصره قوي البيان في رسائله شديد التسك بالمبادىء الزيدية الهادوية نشيط الحركة(١) مهاباً كريماً ويعدد هو وابنه الإمام يحيى أقوى الأثمة الأربعة سياسة ودهاء ويقيادتها استمرت الحرب التركية وبعده انتهى الصراع الذي امتد في الشمال من عام ١٢٨٩ - ١٣٦٩ هـ بتغلب المين وعقد معاهدة عام ١٣٧٩ هـ التي خولت الإمام يحيى الحكم والسلطة وبحملته يفكر ـ وكان كله فكرا ـ في مستقبل اليمن .

<sup>(</sup>١) كان متصلا بالاعلام في الخارج مثل عبد الرحمن الكواكبي .

# اليمن والإمام يحيى بعد اتفاقية عام ١٣٢٩ هجرية

إن ألإمام يحيى جانبه المشرق وجانبه المظلم ، وعلى الجانبين غشي مع هذه الشخصية ، لقد تمكن الإمام يحيى أن يتخلص من شخصيات يمنية قوية في خلال الحرب التركية اليمنية من تلك الشخصيات من سقط في المحارك ومنهم من قتله الأتراك أو نفوه أو أذابوه ، ومنهم من أذابه أو قتله الإمام يحيى لحطورته وهم كثيرون كالشيخ أحمد الرماح ، أو لتثبيطه ومعارضته إمامة الإمام فقتل جفمان مع رفاقه صبراً ، وأذاب علي حميد الدين عام ١٣٣٧ هـ تاريخ يحيى . كشيخه عالم الزيلية القاضي يحميد جفمان . والسيد علي حميد الدين قتل جفمان مع رفاقه صبراً ، وأذاب علي حميد الدين عام ١٣٣٧ هـ تاريخ وهلك من أهل صنعاء المرة الأولى بعد حصار طويل أجبر الأتراك على الاستسلام وهلك من أهل صنعاء الم يقرب من أربعين ألفاً ، فلخطها الإمام مع قواد جيشه القبلي ونقل منها إلى شهارة كل اللخائر الحربية ، كما اغتال في صنعاء الرماح حاصرت صنعاء ، ويعيد الأتراك الكرة فينسحب الإصام يحيى ويتتبعه الأتراك بيجوش ضاق بها السهل والجبل لقيت مصارعها بمركة في الحرب الهمنية التركية هبطت بها المعنوية التركية إلى قرب الصغو وارتفعت بها الأمال المينية في النصر ومعنوية الإمام يحيى .

وهما هو اليمن اليموم عام ١٣٢٩ يتخلص هـو والإمـام يحيى من الحسرب

وحكم الأتراك وأصبح الإمام هو الحاكم لليمن محاطأ بهالـة من حب الجماهـير وتقديسها إلى مهابة واحترام يملان القلوب، ولكن الإسام يحيى ليس من أولئك اللين تخدعهم المظاهر ، إنه يعرف أن حكمه معرض للخطر ويعرف أن وحمدة اليمن عرضة للتمزق الكامنة عناصره في داخل اليمن فشخصيات طامحة ، وبريطانيا تحتل الجنبوب ، وعميلها وعميل إيطاليا الإدريسي يلعب في تهامة والمخلاف السليماني ، وتركيا التي ما زال لها وجود باليمن بمـوجب اتفاقيـة دعان تضع يدها بيد ألمانيا الإمبراطورية العسكرية وتندلع الحرب العالمية الأولى وتنضم الدول والبلدان العربية إلى بويطانيا ويضربون الأتراك من الخلف وفي القلب ، ولكن الإمام يحيى في هذه النظروف كان أعمق القنادة العـرب فكـراً وأشـرفهم موقفاً ، فموقف معوقف الحياد ولم يبطعن الأتبراك لا من الإمام ولا من الحُلف إلتزاماً منه باتفاقية دعان وبأتهم مسلمون يجاربون مستعمراً كافراً ( هم الإنكليز ) وحلفاؤهم ولم يقف به هذا الاعتقاد عند حد المتاركة للترك بل أسدهم بالمال ، ولم يعارض من أحب التطوع من اليمنيين للقتال معهم ضد الإنكليز ، وتنتهى الحرب العالمية الأولى بهزيمة تركيا وألمانيا فسلم القادة العبرب كل من بيندهم من الأتراك إلى بريطانيا وحلفائها المنتصرين كأسارى ولكن اليمنيين والإمام يحيي لم يصنعوا هذا الصنيع برغم ما جره الأتراك من ويلات إلى اليمن بـل احتفظوا بمن بين أظهرهم من الأتراك وفتحوا المنطقة المتحررة من الأتراك والحماية البسريطانسة لكل تركى أحب اللجوء إليها وتسركوا لهم حق الاختيار في البقاء بـاليمن أو الرجوع إلى بلادهم ، لقد كان اليمن شريفاً في انتصاره وأيام سلمه .

ومما يؤخذ على الإمَام يحيى أنه لم يستجب لنداء القائد العسكـري التركي يلحج ( سعيد باشا ) لاستلام الجنوب اليمني من سعيد ، ذلك النداء المتضمن له خطاب سعيد المؤرخ ٣ نوفمبر سنة ١٩١٨م أنه أيدين الإسام بأضاعة الجنوب اليمني .

وهل أثر الحرب العالمية يدخل الإمام يحيى صنعاء ومعه تفكيره حول ترسيخ حكمه المطلق والوحدة اليمنية ودون تحقيقها تلك الصعاب وليس

التخلص منها بالأمر السهل قبإن اليمن إن تكن الحرب قبد دمرتبه وكنست من طريق الإمام شخصيات فإنها قبد أوجدت في اليمن مجموعة من القيادة وأبطالا عسكريين وشخصيات لها مكانتها في القبائل والشعب كها أوجدت قبائل حنكتهما الحروب ودججتها بالأسلحة وعبأتها الدعوة الزيدية بروحها الثوريبة التي أشعلتها ورفعت من حرارتها دعاية الإمام يحيى وسلفه لضرب الأتراك ومعارضي التشيع والمذهب الزيدي ، إنها مشاكبل معقدة يعـرف نتائجهـا الإمام يحيى الــذى هو أعرف الساسة باليمن ونفسيته . ويعرف أكثر من غيره الدعوة الزيديـة وروحها الشورية ، وها هي الحرب قد وضعت أوزارها وتركت مخلفاتها ، فهل بترك المخلفات على علاتها وشخصياتها ومطامحهم مكتفياً بشعبيته وقداسته التي يعلم أنها عرضة للهزات إذا امتدت بحكمه السنون ، إنه لن يدع فرصة مقامه الشعبي تمر قبل أن يضرب بحديها كلها يظن أنبه يعترض تحقيق الموحدة اليمنية تحت حكمه الفردي المطلق المستبد ، ومما كان لمالإمام يحيى من أولشك السلمين يستجيبون لمصوت المروءة والعاطفة إذا اعترضتا تنفيذ أفكاره ولا يستخفه الإطراء والمدبح والإستعطاف فيخرجه عن تفكيره المذي جعله لا يعطى المناصب والمال إلا من ترتضيه طبيعة الحاكم المطلق القوي الكنود ، أما السرحمة فقــد كانت لا تعرف لها مسلك ا إلى قلبه القاسي الحقود ، قلب لا يسرق لمسترحم ولا تهلعه الأهوال ولا تبطره النعمى ، كله ذكاء ومعرفة تحركه عقلية القائد المستبد المجرب المحنك ، وهذا القلب وهذه العقلية هما اللذان جعلا من هذا الرجل لغزاً فأنت إذا عبرفته وعشت في عهيد، لا تقتدر أن تحكم عليبه بأنبه مستبد عبادل أو بـأنــه مستبد جائر ، فمن أعماله ما هـو من أعمال المستبد العادل، فقـد وطد الأمن وحكم الشريعة الإسلامية في حل الخصومات والمعاملات بين المواطنين وأخضع لقانونها ( الفقمه الزيمدي ) نفسه وذويم ، وحصن المواطن اليمني من أي متسلط غير حكومي ولم يولَ الحكم والْقَضَّاء وَجَبَاية الأموال لقرابة أو محسوبية بل يتخمير الأكفاء الذين يأمن من طموحهم ، ويعرف أنهم لا يتجاوزون حكم الظل التابع له وكان ملتزماً للمظاهر الدينية واليمنية ، فلا يرى عابثاً ولا لاهيا ولا مسرفاً في المال والشهوات قريباً من المواطنين مهتما بمشاكلهم وحلهما دائم الاتصال بهم مسيطراً على بطانته وجهاز حكومته يرهبونه ولا يجدون منفذاً إلى الدالة عليه

وكان مرهوباً في معرفة الرجال واختيار من يخضيم لنظريته ويبطبق خطته ، وإلى جانب هذا ، تأتي ناحية المظلمة فقد كان حقوداً لا ينسى أية زلة ، بخيبلا حتى على نفسه وفويه حريصاً على جمع المال وادخاره مستبداً لا يسمح للخيال أن ينازعه السلطة كنوداً لا يطمع في هباته مستجد, ولا مادح عالما متقوقا واسع الاطلاح لا تقف معرفته عند العلوم الزيدية والإسلامية والأدبية ، وإنما اجتمازها لى علوم الطبيعة والفلسفة وجانب من علوم عصره ، ومع ذلك فهو من أعداء انتشار العلوم غير الفقهية والحديثة وما يتعلق بها ، سد الطريق أمام كل جديد من المعارف نافعاً كان أو ضاراً فقد كان يرى في ذلك خطراً على اليمن وجكمه المطلق الوراثي ، وهدا ما جعله يجمد المشاويع العمرائية كاستخراج المعادن وإدخال الوسائل الحديثة في تطوير الزراعة والصناعة . وجعله يتضوف من تحرو وإدخال من الخرافات والأوهام ويتخوف من كل جديد حتى من فهم الناس للإسلام بمناه الصحيح ومن روح الشورة في المذهب الزيدي التي لا تقر ولاية العهد ووراثه الإمامة في الأبناء والأخوة .

هذا هو الإمام يحيى ببعض ملاعه المظلمة والمشرقة والتي بجزاجها شرع في تنفيد نظريته حول الوحدة وحكمه ، فعمد وهو بالسودة في تذويب الشخصيات بكل الوسائل الحكيمة ، فمن بث دعاية ضد كل بما يتناسب مع أحواله إلى إقامة منافسين لهم من ذويم وعشائرهم وغيرهم ، وقد نفل خطته في مهارة مكتنه من أولسك الأقريباء عن جهاز الحكم وسلبهم مع المشايخ مكسانتهم في قبائلهم ، ومكتته دراسته نفسية كل قبيلة ومعرفته بأفرادها وأحوالهم العامة والخاصة أن يتصل بالجماهير ويربطهم به مباشرة ليس بنيه وبين الجماهير صعوبة حجاب. تارك المشايخ والاعيان بعيدين عن الوساطة بينه وبين الجماهير المرتبطين به ارتباط عقيدة مرفقة بالمهابة والاحترام . المالشين نفوس الجماهير الذي في وسع كل واحد أن يرى الإمام ظهر كل يوم يؤدي الصلاة في أحد المساجد مع المواطنين الدين لا يججهم عن الإمام في صباح كل يوم أي المساجد مع المواطنين الدين لا يججهم عن الإمام في صباح كل يوم أي المساجد مع المواطنين الدين لا يحجهم عن الإمام في صباح كل يوم أي وندوراتهم! ويستمدون منه البركات والدعوات والتمائم ، ولمذلك اجتذب

الجماهير وأصبح يربطهم بوجهوه جديدة ، هم صنع يمده ، وطوع إشارته ، وسلعة قيمتها بيده إن شاء رفع ثمنها وإن شاء قذفها في قارعة الطريق ، لا قيمة لأكثرها إلا أنها نفاية في قارعة الطريق .

فذابت الشخصيات البارزة والطاعة في هدوء وأناة وبلا عنف ، فإذا بالاختفاء يطوي تباعاً سيوف الإسلام : أبو نيب محمد بن الهادي ، وأحد بن قاسم حمد الدين ، ومحمد بن الإسام المحسن ، ويحيى بن حسن الكحلافي ، فأصد بن يحيى عامر الدين كانوا كمنافسين له في الترشيح للإسامة . ويعطوي شيوخ الإسلام كملي بن عبد الله الأرباني ، وعبد البوهاب بن محمد المجاهد المشامل وأحمد بن عبد الله الجنداري وغيرهم عن بيدهم الحل والعقد في القبائل الزيدية ، وبيد جلهم ارتفع يحيى إلى الإمامة ، ويطوي الحل والعقد في القبائل الزيدية ، وبيد جلهم ارتفع يحيى إلى الإمامة ، ويطوي والشيخ علي المقبلة كالشيخ ناصر مبخوت الأحمر ، وعبد الله أبو مسلق ، والشيخ علي المشامي ، وأحمد بن يوسف ، وعلي مطلق ، وعمد بن علي الشامي ، والنقيب عبد الله المسوفي وعمد بن علي الشامي ، والنقيب عبد الله المسوفي المحتارها يحيى فيحل الأمير عبد الله الوزير ، والأمير عبل المويل الشهاري ، والأمير عبد المدول المشهاري على سيوف الإسلام القدامى .

ويقوم القاضي عبد الله العمري وآل مطهر، وآل الجراقي، وآل إسحاق ومن على شاكلتهم على رأس الجهاز الحاكم، ويتربع القاضي حسين بن علي العمري على صدر مشيخة الإسلام والقضاء، وفوق قمة هذا الهرم يجلس الإمام يميي حاكياً مطلقاً، ومن الاعتراف بالحقيقة أنه بعمله هذا استطاع أن يوحد الجزء المهم من اليمن تحت سلطته المطلقة، وأنه لعمل جبار فقد كانت اليمن على أثر الحرب التركية عرضة للتمزق بقيام ما لا يقبل عن مائة إمارة ومشيخة وسلطنة، وما بقي معه من مشكلة حيرته إلا الدعوة الزيدية وما تحمله من روح ثورية.

# الإمام يحيى والروح الثورية في الدعوة الزيدية

لقد نجح الإمام يحيى فأقام عملكة راسخة القواعد تشمل الجزء المهم من اليمن المكون من الشمال الزيدي ومن القسم الشافعي المكون من تهامه والجبال الجنوبية المطلة عليها والألوية الثلاثة تعز وآب والبيضاء فهما هو الحماكم المطلق الذي لا يسال ، وأقام جيشاً نظامياً من القبائل الشافعية والزيدية وجيشاً عشائرياً من حاشد ويكيسل وخولان والحدا ومخلاف صعدة عرف بالجيش البراني وربط الجيشين به ، ولم يبق من يجاذبه سلطة ، ولا من يخيف الأمن المستتب والاستقرار الملتقى فيه الشافعي والزيدي ، ولكن الإمام يحيى كغيره من مؤسسى الممالك لم يشد هذه المملكة لمحض الشعب، وإنما ليحكم هو وأبناؤه من بعده الشعب، وهذا ما تعارضه المدعوة المزيدية وروحها الشورية ، وشسروط امامتهما ، فيقف الإمام يحبى حائراً ، إنه لم ير متردداً في أية معضلة كتردده في هذه القضية ، إن في القضاء على الدعوة الزيدية نسفاً لقاعدة عليها قام الحكم الفاطمي في اليمن . وفي الإبقاء عليها يكمن الخطر الذي إن لم يهدد يحيى ويقضي عليه فإنه ميقضى على أبنائه ، إنها أخطار ذات حلول متناقضة ما زال بينها مضطرب التفكير الذي أدى به إلى حل وسط ، فقرر تخفيف حدة وحرارة الدعـوة الزيـدية لا القضاء عليها ففتح الباب للسنة وانتشارهما في الشمال ، وأقبل على علمائها واستخدم منهم الكثير لضعف سركزهم الشعبي واستخدم إلى جانبهم من علياء الزيدية وأعيانها من عرف بالخضوع والضعف ، وبأنه خوار رعمديد وقمد استراح إلى قراره همذا وسادت بهمذا القسرار روح من التسامسح المذهبي السزيمدي والشافعي ، حتى إذا كانت الحرب السعودية اليمنية عـام ١٣٥٢ هـ جعلتــه الأحداث وصمود القبائل الزيدية إلى جانبه وفي المعارث التي جعلت أبنه ولي العهد أحمد يتغلب على ولي العهد السعودي فإذا به يغير فكره ويرجع إلى إحياء التشيع والدعوة الزيدية ويجدد من نشاط السنة ، إن الحرب السعودية اليمنيـة كها حولت تفكير يجيى فقد تولد من هذه الحرب اتجاهان متضادان سنتكلم عنهما بعد أن نقف مع بعض الشخصيات التي نجح الامام من التخلص منها .

### حوادث وشخصيات تعترض الإمام يحيى

تكلمنا عن بعض الشخصيات اللامعة التي زاملت الإمام يحيى في الكفاح وبيدها ارتفع إلى الإمامة ، وكيف قلب لها ظهير المجن وأذابها ، وقيد يبدوا مما كتبناه أن لم يلق أية صعوبة ولا مقاومة (كلا) فلقد لاقي في طريقه نصبـاً ، فإن الكثير من تلك الشخصيات من شعر بما يبيته لهم يحيى وهو مـا يزال في الســودة ومن قبل عام ١٣٣٠ هـ فمن تلك الشخصيات من رجح الابتعاد عن يحيي دون الخروج عليه وهؤلاءهم القادة الدينيون الذين لإ يـرون في مجرد الأعـراض عنهم ما يوجب المنابلة والخروج ( الثورة ) ومن هؤلاء . والدنا عبد الوهباب بن محمد المجاهد الشماحي فقد فارق الإمام يحيى غاضباً عام ١٣٣١ هـ إلى ظفير حجه فحول ظفير حجه إلى هجرة ( مدرسة ) أمها طلاب العلم من كل صوب واستمرت هذه المدرسة إلى أن قوضها سيف الإسملام أحمد بن يحيي عـــام ١٣٤٠ وهكذا فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن الهادي فقــد فارق الإمــام يحيى إلى الأهنوم وتفرغ للدراسة والتدريس ، وهمذا ما عمله القباضي على بن عبيد الله الأرياني ، وهُو أول من ابتعد بل عارض في تعيين الإمام يحيى للإمامة مما جعله يحقد عليه من اول يوم لدعوته وأمثالهم كثير أما غيرهم من الشخصيات ذات القيادة العشائرية أو الأمراء، فمنهم من استسلم حتى طواه الموت فأراحه كمحمد بن يوسف والشيخ على المقداد ، ومنهم من امتشق الحسام وأعلنها حرباً ومن هؤلاء أمير حجه السيد يجيى بن ناصر شيبان من نسل المطهر بن شرف الدين، وشيخ حاشد الشيخ. ناصربن مبخوت الأحمر.

# شيبان والأحمر

فقد اتفق السيد يحيى شيبان مع الشيخ ناصر بن مبخوت الاحمر على إشمار ثورة من حجة تمتد فتغطي الشمال الغري ثم تطبق على صنعاء فتجبر الإمام يحيى على الاعتزال إن لم يعتدل بتطهير جهاز حكمه من تلك الفئة غير. المرغوب فيها ، ويعيد إلى الجهاز أولي الإخلاص والسبق .

ولنجاح العملية اتصل الأحمر وشيبان بمن يثقان به كابو منصر بشلا والسيد عبد الوهاب الحوري من مشايخ مسور حجه ومجموعة من أعيان حاشد كالشيخ محمد القديمي ، وكأن الإمام اكتشف المخطط وكان شيبان بصنعاء فقبض عليــه واعتقله بسجن غمدان ففجر الثورة أخوه محسن شبيان بحجه عمام ١٣٣٧ هـ.. ولم يكن محسن كأجيمه في قوته ومواهبه فلم يبق أمام الشيخ نـاصر الأحمر إلا أن يرسل قوة من قبيلة حاشد بقيادة ابنه الشيخ حسين الأحمر مدد المحسن شيبان ويصل حسين الأحمر حجه ومنها صعد مم طائفة من جنوده ، إلى قناهرة حجمه حيث يقيم محسن شيبان ويذهب محمد القديمي وطائفة من حاشد فيحتلون قسرية صعصعمة المسيطرة عملى المطريق إلى الأممان المذي تحتله حينمذاك القوات الادريسية ، وتكون الحسرب بين شيبان والأحمر ومن أنضم إليهما من عشاشر المنطقة وبين أتباع الإسام ومن انضم إليهم من عشائسر المنطقة ، وأرسل الإسام يميي من صنعاء طائفة من الأعيان مبع جيش وأمرهم بـالتوسط وحــل القضية بالمصالحة ومن أولئك الأعيان سيف الإسلام محمد بن المحسن والشيخ حزام الصعر ، وأنهم ليدورون في غبار المسالحة إذ بطلع من شمال حجه سيف الإسلام أحمد بن الإسام يحيى في عسكر جبرار معظمه من الأهسوم ومن عسذر والعصيمات ، فقد كان أوعز إليه أبوه الإمام بجيي سراً بالزحف على حجة وتظاهر بالمصالحة ليخدر شيبان والأحرحتي يفبرق من حولهما العشائسر المنظمة إليهما وحتى يتمكن ابنه أحمـد من حشد قـوة يزحف بهـا إلى حجة ، وقـد تـم له ذلك ويصل أحمد وهو إذ ذاك شعلة من نار لم يتجاوز الرابعة والعشرين عاماً ، وسرعان ما احتل المواقع الهمامة المحيطة بحجة ثم احتمل حصن كوكبان حجة المطل على حجة ، وهنا كانت الحرب العوان وقد ثبت فيها محسن شيبان وحسين الاحر برغم قلتهم واحتلال أحمد كلما يجيط بحجة حتى فصلها عما حولها ودخولمه إلى جوفها فاحتل حصن نعمان ولم يبق بيد الأحمر وشيبان إلا قُـاهرة حجـة وقد أبديا مقاومة أقنعت أحمد بأنه لا يأخذها عنوة فقبل شروطهما بأن يخرجا مع جميسع أصمحابهما ويكلما بقاهرة حجة من أموال وسلاح ما عدا المدافع إلى حاشـــد وقبل أحمد هذا الشرط وانتقل الأحمر وشيبان من حجة إلى خارف حاشد ، وأتخذ أحمد حجة مركزاً لإمارت وكان لمواء حجة إذ ذاك تتحكم فيه طائفتان : المشايمخ

المحليون أو أسر ومشايخ من حاشد وبكيل كآل الأحمر وآل جزيــلان وآل هراش وآل المعمري وآل الدميني والزرقة وأبوراس وشمسان وآل الشايف وغيرهم .

وقد جعل أحمد نصب عينيه التغلب على هاتين الطائفتين فدخل معهم في صراع غير يسبر انتهى بتغلب أحد على الطائفتين ، وفي خلال صراعه مات الشيخ ناصر مبخوت الأحمر وقام يعده ابنه الشيخ ناصر بن ناصر الأحمر وما لبث أن اشتد الخلاف بينه وبين الإمام يحيى بسبب تصرفات ابنه سيف الاسلام أحمد بلواء حجة ضد الأسر الحاشدية والبكيلية فقد كان الإمام معجبا بتصرفات ابنه أحمد ويتظاهر لحاشد وبكيل أن ذلـك عن غير رضـاه ولم يغتنع الشيخ ناصـر بن ناصر الأحمر سذه الأعذار وكانت حاشد ويكيل إلى ذلك التاريخ غسر خاضعتمين لحكم الإمام عسكريا وإنما خضوعا روحيا فاستشارهم ناصربن ناصر الأحمر لأخذ حجة وإخراج أحمد منها ، فالتفت حوله عبدة آلاف وزحف بهم عن طريق حبور حتى وصل حصن (نيسا) القريب من حجبة فذعبر الإمام بصنعاء ، أما ابنه أحمد فاستولت عليه بحجة المضاوف حتى أنه بدأ في نقل بعض أمتعته ومعداته لئلا تسقط في بد الجيش الزاحف الذي يقوده ناصر بن ناصر الأحمر وكان ذلك هو المنتظر إلا أن همذا الجيش توقف ( بنيسما ) فقد تعرض له عمامل الإمام بنيسا الفاضي حمود حميد وسرعان ما قتل الفاضي حمود حميد واحتل ناصسر الأحمر قلعة نيسما ، وهنا أظهر بعض أعيمان الجيش المزاحف استنكماره لمقتمل القاضى حمود حميد واتسع الخلاف بين الجيش وقد يكون ذلك عن مؤامرة دبسرها أحمد ، ولم يتمكن ناصر بن ناصر من التغلب على هذا الانشقاق فإذا بشطر جيشه ينسحب عائدا إلى بلاده مما اضطر معه ناصر بن ناصر الأحمر إلى التوقف بقلعة نيسا مع من بقي معه من الجيش واستمر بنيسا قرابة عـام يتحين الفـرص ليثب منها على حجة ولكن الفرصة لم تأت وثقلت نفقات الحرب عمل ناصر بن تساصر الأحمر فترك نيسما وعباد إلى حباشد واستقبر بها إلى أن دخلت حباشد في حرب مع الإمام يحيى وكان الإمام قد أعد لها من الجيموش النظامية وغيرهـا كها دس بين حاشد نفسها مـا فرق صفهـا ثم رماهـا بقائـد له مكـانته في اليمن هــو السيد عبد الله الوزير الذي له في حاشد نفسها صنائع من عدة أسـر وأعيان ممــا

مهد له أن يحتل حاشدا عسكرياً فلم يبق للشيخ ناصر بن ناصر الأحمر إلا أن يلجأ إلى الملك عبد العزيز آل سعود ، كها أنها قامت عدة ثورات منها ثورة السيد عمد علي الوزير بالسر ببني حشيش عام ١٣٤١ هـ وثورة النعمي والشيخ احمد الزيمي بالشرفين وثورة الشيخ علي مطلق بهمدان صنعاء وثورة قبائل الزرانيق بتهامة وقد استمرت ثورة الزرانيق أكثر من عام إلى غير ذلك من الثورات وكلها كلفت الإمام يحيى خسائر ولم يتغلب عليها الا بجهود زادته اصرارا على فكرته حول اللحوة الزيدية وخطرها على استمرار الملك في عقبه حتى إذا كانت الحرب السعودية المتوكلية عام ١٣٥٣ فغيرت تفكيره وتولد منها اتجاهان متضادان كيا اشرنا الله ، وعن هذين الاتجاهين نتحدث .

# ( الإنجاهان المتضادان على إثر الحرب السعودية اليمنية )

إنتهى الحكم الإدريسي من عسير والمخلاف السليماني وتهامة والجزر بالبحر الأحمر فاستولى الإمام يحيى على القسم الجنوب من تهامة واستبولي الملك عبد العزيز على البقية مما أشار الخلاف بين الإمام والملك عبد العزيز وكان ولى العهد أحمد بن الإمام يحيى شديد المعارضة لهذا التقسيم فأصر عملي استرجاع ما أخذه الملك عبد العزيز بالقوة إن لم تبق إلا الضوة فاعد جيشاً قويا من القبائل ومن الجيش النظامي رابط به في بلاد صعدة واعتمد على الأمبر عبد الله الموزير واخيه سيف الإسلام عبد الله في تهامة وتوتر الموقف واراد سيف الإسلام عبد الله أن يتخلص من عبد الله الوزير فاقنع أباه الإمام يحيى بارسال عبد الله الوزير إلى الملك عبد العزيز للمفاوضة ، ولكن الحرب انفجرت وكان أحمد قد احتل بخران ومنها ومن حدود عسير تقدم بينها ركز الأمير فيصل بن عبــد العزيــز حملته على حـرض تهامـة ، وسرعـان ما ثـارت قبائـل تهـامـة عـلى الإمـام يحيى وانحازت إلى الأمبر فيصل ولمساعدتها سهل على الأمير فيصل الاستيلاء على تهامة إلى أن وصل الحديدة على سيارات ومصفحات كثيرة لم تلق بعد حرض أية مقاومة ، وفر صيف الإسلام عبد الله من الحديدة فرار الأمة الوكعاء ، ومن لا رجولة له . فأراد أن يبرر فراره لذن ابيه فهـول الموقف فـاذا بالإمـام يحيى الجبار غيره اليوم أنه اليوم كنعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر ، بينها كان ولى العهد أحمد بن الإمام في معركة حامية اشرفت على النهاية بعل انتهت بانتصار الجيش اليمني واقتحامه الحدود السعودية وفرار ولي العهد السعودي تداركا الامير السعودي غيمه نهبا للجيش اليمني المنتصر واللذي بدأ ولي العهد أحمد يوجهه لمتابعة الجيش السعودي المنتهقر وإلى احتلال جيزان ليقطع عن الأمير فيصل والجيش السعودي خط الرجعة البري وكان مقدراً لأحمد أن ينفذ مخططه ويواصل انتصاراته لوتركه أبوه الإمام يحيى يدير المعركة.

ولسنا في سبيل شرح الحرب السعودية اليمنية وكلما يتعلق بها ولم نات بهذه الجملة عن تلك الحرب الا لنعرف: ان الإمام يجيى بدا غريبا البوم عن الإمام يجيى القوي بالأمس ، لقد بدا البوم مشلولا لا خواراً وفي صورة طفل استسلم حيث لا داعي للاستسلام ، واحنى عنقه لخيال جره اليه ابنه سيف الإسلام عبد الله ، فاذا بالإمام يحيى يقبل صلح الطايف ويستسلم ويأمر ابنه أحد بأن يوقف الحرب ويتراجع بل وينسحب عن نجران ويسلم الأدارسه ، وإن لم يفعل فقد حلت به نقمة الله وكان أحمد مطواعا لأبيه فراجع أباه فلم يجمد فاستجاب لابيه وحشرجة الفضيب والألم تكاد تخنق أنفاسه ، وأصبب بحمى كادت تمته وقد أثار الإمام يحيى بموقفه هذا . استغراب واستنكار جميع الفشات اليمنية وغضب الفائل الزيدية .

وهنا انطلقت الألسنة من عقالها لنقد الوضع والجهاز المعتمد عليه الإمام وحكمه وتتمخفض هذه البلبلة وهذا النقد عن اتجاهين ، أنجاه نحو حياة متطورة متحررة من قيود الإمامة الزيدية والحكم المطلق ومن كل ما يقف في طريق النقدم باليمن إلى مستوى الحضارة المعاصرة على أن يكون ذلك التقدم في إطار الروح الإصلامية الصحيحة ، وهذا ما كان يستهدف إليه المستنيرون من الشباب بقيادة أبو الثورة السيد أحمد بن أحمد المطاع العلوي ، واتجاه آخر شبه معاكس لملاتجاه الأول فهو يظالب بالإصلاح إلا أنه يربطه بإحياء المدعوة الزيدية وإمامتها وبدلك فهو يرى أن يطالب الإمام يحبى بإصلاح جهاز حكومته والإدارة المتبمة بأن يدخل في جهاز الحكم والإدارة عناصر قوية من ذوي الكفاءة والنزاهة القادرين على التقدم باليمن وحماية الدعوة الزيدية من التعثر أو الاستثارة وقد أبدى الإمام

يحيى تجاويه مع هذه الخطة نتيجة الحرب السعودية اليمنية .

وقد رأى المطاع وزملاؤ ، مقاومة هذا الانجاء ولذلك وتحقيقاً لما يهدفون إليه قرروا إنشاء حيثة أطلقوا عليها هيئة النضال .



الشهيد أحد الطاع

### هيئة النضال وأبو الثورة أحمد المطاع

السيد أحمد بن أحمد المطاع المباسي العلوي يتصل نسبه بالعباس بن على بن أبي طالب ، كان أحمد المطاع ذا شخصية قوية ماضي الإرادة مرهف الإحساس عنوداً متواضعاً مع اخوانه والجماهير ، وفياً بوعده وعهده ولاصحابه وأضحا لجرج المناظرة والعداوة إذا آمن بشيء النزم به عملا ودعوة ، عالم كونت معظم معلوماته المطالعة متأثراً بالمنفلوطي والكواكبي والشيخ محمد رشيد وشيخه محمد عبده ، أديبا درس شعر المتنبي وشوقي وحافظ والرصافي وكتاب عصره

وأسلوب الصحافة والنظم وقرأ الكثير من مؤلفات زمسه حول الاقتصاد والاجتماع والفلسفة والثورات والتطورات معجا بصراحة قاسم أمن وأمثاله من دعاة التطور ، إعجاب تقدير لا اتباع وتقليد ، بل فحص وغربلة ، ويظهر هذا التفاعل في كتابته وشعره (١) وكان في الكتابة قبوي الأسلوب قوي البيان ، وكان إذا آمن بنظرية طبق عليها جل أعماله ودعا إليها في حكمة واصرار ، وكان غلما لليمن وقف الشطر الأكبر من جهاده وجهوده وشعوره في سبيل ما كنان يظنه أصح الوسائل وأنجعها لتقدم اليمن وارتضاعه إلى مواكبة الأمم المعاصرة المتحضرة ، معتقد أن هذا الطريق والوسائل ستظل مسدودة ما بقي عمل الحكم الإمام يحيى وأسرته وما بقيت الإمامة الزيدية ، وكان بطبيعته المتطلقة اللجوجة حاتقا على الإمام عمي وأسرته وما بقيت الإمامة الزيدية ، وكان بطبيعته المتطلقة اللجوجة

ويهاده الروح أصبيخ مقتنماً: (أن انتعاش اليمن وارتفاء إلى المستوى السائق به وماضيه الحضاري بين الأمم متوقف على تخليصه من حكم الإمام والإمامة وأنه إذا تخلص من هلين المرضين امكن تخليصه من عبث العابشين والمستغلين والمتعالين بالأنساب) ولكم كان يخاطب أبناء عمومته الفاطمين بقول شاعرهم القاسمي :

بني عمنا صيرتم النظلم صادة عاسود على نهب المساكين جرأة ثع جبلتم على نهب الرصايا تجارياً ع

عسل غير تدبير عدمناكم معا ثعالب إن لاقيتم السمر شرعا عسل الله مع تيمه لديكم وإدعا شرا الدن عدمت آلامه وأملاته

وكانت الأوضاع السائدة التي يعيش بها اليمن ، مبعث آلامه وتأصلاته منذ كان ضابطاً عسكريا في الجيش المتوكلي ، وله في هذا الدور مواقف نقد مرة على النظم العسكرية الإدارية منها والتربوية لما كنان يراه مفسداً روح الجندية وطبعها بالملق والخور ، ودفعها إلى السلب والنهب ، حتى ضاق به رئيس الوزراء القاضي عبد الله العمري وأمير الجيش السيد علي بن أحمد بن ابراهيم ، وللتخلص منه نقله العمري إلى مشاركة القاضي عبد الكريم مطهر في تحريب

<sup>(</sup>١) في الأبيان والحكمة تماذج لذلك .

جريدة الإيمان فلم يخضع قلمه لكل ما يريـده الإمام يجيى من المواضيع بـرغم الإغواء والتهديد .

ولما كانت الحرب السعودية اليمنية ، وما ترتب عليها بدأ المطاع يفكر في إقامة نضال مركز له مفاهيمه وأهدافه ، وهو مجهود صعب يتطلب حكمة وتعاوناً صادقاً وزمناً طويلا وأجهزة ومالا .

ومن أين ، والمطاع فقر في شعب لا يعرف النظام التعاوني فيها يصلحه وقد أخذ الإمام بأنفاسه ( ولكن المطاع قرر الشروع) . وقد مكنته مقالاته التي كانت تنشر في جريدة الإيمان من التعرف بكثير من الشباب والشخصيات ولمع اسمه في اليمن ، فليبدأ النضال من هنا بإقامة منظمة إصلاحية سرية تحمل عنوان ( هيئة النضال ) ، يكون مركزها في صنعاه ، ولها في عموم اليمن فروع وأعضاء ، ولإخراج هذه المنظمة من حيز الفكر إلى حيز العمل ، والواقع قرر المقام بجولة في اليمن ، ولئلا يلفت أنظار الإمام ووزاراته المراقبة له ، توصل بواسطة اضوانه إلى أن كلفه وزير المعارف حينذاك سيف الإسلام عبد الله بالكشف على المدارس في اليمن فبدأ جولته آخر سنة ١٣٥٣ .

### ( جولة المطاع وبعض الشخصيات التي اتصل بها )

تجشم المطاع الرحلة وراح يتنقل على بغلة قوية فارهة أعطتها الحكومة له ، عليها راح يتجول من صنعاء إلى حجة وزبيد وتصر والمخا والحجرية ، ثم عملى بغلته إلى اب وذمار وغيرهما . وتمكن بشخصيته وحسن بيانه وأسلوبه الحكيم من كسب تقدير كثير من البارزين في الجهاز الحكومي والشأثير عليهم من دون إطلاعهم بخطته وأهدافه .

ومن هؤلاء أمير لوا تعز الأمير علي بن عبد الله الوزير ومحمد بن أحمد باشا عامل تعز حينذاك وحسين الحلالي عامل الحجرية وغيرهم مما سهبل له الاتصال بكل شخصية يرى فيها الاستعداد للنضال ففي تعز التقى بالشيخ محمود عبد الحميد وفي مقبته بالقاضي عبد العزيز حمره وفي تعز بالاستاذ قاسم غالب والقاضي عبد الله عبد الإله الأغبري والقاضي عبد الرحمن الحداد حاكم المضاء الآن وفي أب بالشيخ حسن الدعس والقاضي المؤرخ عمد بن علي بن حسين الاكروع والقاضي عمد الحمد صبيرة وفي ذمار بالقاضي عبد الرحمن بن عمد الحداد الأي والسيد عبد الله بن يجي الديلمي والسيد علي الديلمي الصنعاني ومن دى السبخال بالشيخ أحمد بن منصور ومن حجه بالسيد حسين الحوثي والسيد حمد بن هاشم والقاضي أحمد نصار ومن صعمدة بأسيرها السيد العالم عمد بن حسين الوادعي والشيخ عبد الله مناع ومن بكيل بالشيخين عمد بن حسن أبو راس وعبد الله بن حسن أبو راس والشيخ حسين بن ناصر الأحر وغير هؤ لاء كثيراً سيها من الشباب .

وقد درس مع هؤ لاء الوضع وما يهده من الداخل والخارج وتبادل مع كل بما يتناسب معه من الرأي في الإصلاح وطريق الإنصال وعاد إلى صنعاء وقد هنا بجموعة بمن انصل بهم لقيام كل بما يسند إليه من عمل ، وكنانت صلاته أخيراً قوية بالقاضي عبد الرحمن بن يجبى الأرياني والخادم غالب الوجيه ، وفي منة ١٣٥٤ هـ شرع بتشكيل المركز الرئيسي لهيئة النضال بصنعاء ومن أعضائه عبد السلام صبره ومحمد المحلوي والعزي صالح السنيدار وعلي محمد السنيدار وعبد الله المناحي وعلي الشماحي وعمد بن أحمد المطاع وعبي الدين العنسي وأحمد قاسم العنسي ومحمد عكارس ومحمد بن حسين عبد القادر وبعد اجتماعات بين المجموعة أو بعضهم وضعوا للحركة مخططاً واسعاً ذا مراحل ملخص أهمه ما يلى :

# ملخص أهم نظام الهيئة

- ١ .. صنعاء المركز الرئيسي للهيئة .
- ٢ .. إقامة فروع للهيئة في أنحاء اليمن من رجال يعتمد عليهم .
- ٣ ـ تكوين مالية للهيئة تودع عند الخادم غالب والعزي صالح السنيدار .
- ٤ ـ في سبيل جمع المال يجلوز للرئيس المطاع وأعضاء الهيئة وفروعهما

الاتصال بأرباب المال من أمراء وتجار وغيرهم لإستفلال شرائهم باسم الإصلاح من دون أن يكشف لهم حقيقة الهيئة .

عاولة تسرب أعضاء المنظمة إلى جهاز الحكم وإلى قمته إن أمكن
 لفسربه من داخله وإشارة بعضهم على بعض وكشف الأسرار ودرء الاخطار عن
 المنظمة وتنفيذ ما أمكن من قراراتها

٦ \_ إحباط خطط الاتجاه المماكس الداعي إلى إصلاح الجهاز الحاكم
 وإحياء الدعوة الزيدية والإمامة الذي أبدئ أالإمام تجاوبه مع هذا المخطط

٧ ـ الاتصال بالصحافة الخارجية والشخصيات العربية لنقد سياسة الإسام
 يحيى والأوضاع باليمن .

٨ ـ توعية الجماهير القبلية سيها في الشمال وهذه المهمة هي عقدة العقد إذ
 عليها في اليمن يتوقف النجاح والقشل .

هذه هي أهم النقاط التي اتخذيما الهيئة لنظامها ، وقد نجحت إلى حد ما يقامة فروع ، وفي اشارة بعض الصحف الحارجية لنقد الإمام ومطالبته بالإصلاح وكان الفضل في إشارة الصحافة وبعض الشخصيات العربية لجهود الحادم غالب ، ونجحت الهيئة إلى حد كبير في وصول بعض أعضائها إلى الجهاز المحكومي وإرباك الإمام وعين محول إحياء الدعوة الزيدية وإثارة الحلاف بين الإمام وأولاده وبين معظم رجالات الحكومة ، ومن إشارة المنافسة بين أولاد الإمام أنفسهم وبينهم وبين رئيس الوزراء العمري والأميرين عبد الله الوزير وعلي الوزير وفي تخوف أولاد الإمام على مستقبلهم من أخيهم وعبد الله الوزير وعلي الوزير وفي تخوف أولاد الإمام على مستقبلهم من أخيهم الأكبر وفي المهد تخوفاً طلما طرحوه على أبيهم في كل مناسبة وبكل واسطة ، وكان الإمام يعرف ذلك ، إلا أنه كان مقتنماً أن ليس في أولاده من يسد مسده غير أحمد ، ولقد قال لأولاده وهم يسدون نخاوفهم من أحمد قال : يسد مسده غير أحمد ، ولقد قال لأولاده وهم يسدون نخاوفهم من أحمد قال : إن أحمد هو حجر المفجر (وهي مشل وجملة يمنية يعبر ويكني بها عن الرجل القوي ) ، والأصل أن مياه الآبار والأنهر في اليمن تجمع في سد ببركة أو حوض ليري أسفله ثقب بخرج منه مياه الحوض لري الأراضي ، وفيذا الثقب حجر منه مياه الحوض لري الأراضي ، وفيذا الثقب حجر منه مياه الحوض لري الأراضي ، وفيذا الثقب حجر

عكمة معدة لسد الثقب حتى يمتل، الحوض . فإذا أريد إفراغ الماء من الحوض . للرى نزعت تلك الحجر .

ومع هذا فقد تأثر الإمام لمخاوف أولاده إلى جانب ضعف تقته بالعمري وآل الوزير فبإذا به يقلص صلاحية العمري ويحيل الأمير عبد الله الوزير عن إمارة لواء الحديدة ويحل معله سيف الإسلام عبد الله ويصبح سيف الإسلام عبد الله أمير لواء الحديدة ووزير المعارف والدفاع ويتولى ما كان يديره رئيس الوزراء العمرى ، ويولى الإمام ابنه سيف الإسلام الحسن لواء إب ويسرسل ابنه ولى العهد إلى تعز فينزع ولايتها من يد أميرها على الموزير ولكن الإسام يضم بعض لواء تعز إلى ابنيه الحسن إلى آخر التغييرات المزعزعة جهاز الحكم فمن وحشة دبت بين أفراد الجهاز وأفراد أولاد الإمام إلى إغضاب ولى العهد وحتق الأمير بن على الوزير وعبد الله الوزير ، إلى تلمس أولاد الإمام تقوية مركزهم لمقاومة أخيهم ولى العهد أحمد ، إلى ما هناك من مكساسب حققتها هيشة النضال في هسله الناحية . وقد كان لهذا النجاح أثره في الشعب اليمني ، إلا أنها لم تكن قد هيأت اليمن لقبول ثورة صالحة ، بل ولا كان اليمن قد اقترب إلى الثورة النابعة من إحساس اليمن وواقعه كما كان يتبادر لبعض الشباب مع أن الهيئة لم تصل إلى هذا النجاح إلا بعد تخطى صعاب ما كان لغير ذوي العزم والحكمة أن يتخطوها من أهمونها ذلك الارهماب الموجمه إليهم وإعتقال مجمموعة من أعضماء الميئة مع رئيسها المطاع عام ١٣٥٥ .

# ﴿ إعتقال أبو الثورة المطاع وبعض رفاقه من الهيئة ﴾

كانت أعمال هيئة النضال تسير في غططها ويسرية ، وكان من أعضائها من اتصل بولي العهد ، ومنهم من اتصل ببعض اخبوته كالحسين وعبد الله والحسن ومطهر وعلي ، ومنهم من تقرب في حدر إلى الإمام ، ومنهم من اتصل بالقاضي عبد الله العمري والأميرين عبد الله الوزير وعلي الوزير وبهذا الاتصال أصبحوا يدفعون الأحداث إلى تحقيق أهدافهم ، وما أن بدأت الاحداث بهز أجهاز من داخله إلا وكان أول من أحس بالهزة هو رئيس الوزراء القاضي عبد الله العمري بطبيعة مركزه وذكائه فقد كان حيذاك في القمة التي ليس فوقها إلا

الإمام بينها غيره وهم سيوف الإسلام ما عدا ولي العهد يتسلقون إلى تلك القمة ، فلم تخيفهم الهزة بل رحبوا بها لأنها تعينهم على التسلق سيها عبد الله بن الإمام الطامع في احتلال القمة القاعد عليها العمري وكان القاضى على المجاهد الشماحي عن اتصل بسيفي الإسلام الحسين وعبيد الله وكان ذا مبوهبة بينانية ومهارة في كتابة الكلمات النارية الساخرة اللاذعة وجبرأة قل أن يتدبر معها العاقبة قواها صلته بالحسين وعبد الله ابني الإمام ، فشن حملة سافرة كتابيـة على القاضى عبد الله العمري ووزاراته يدفعه الاعتقاد بأن زعزعة ثقة الامام بموزارة العمري هي الخطوة الأساسية إلى الشورة ، وقد استطاع بقوة أسلوب وصجته ومساندة سيفي الإسلام الحسين وعبد الله أن يؤثر على الإمام يحيي إلى درجة أن أمر الإمام رئيس وزرائه العمري بالمثول مع علي الشماحي لدن سيف الإسلام الحسين لمعرفة ما تحتويه عرايض على الشماحي من الاتهامات لجهاز وزارة العمري ، وكان العمري يعلم تخوف الإسام من المطاع والعزب وبعوف صلة على الشماحي بالمطاع والعزب ، فلم يبق للعمري من غرج من المأزق إلا أن يقنع الإمام بأن على الشماحي ما هو إلا واسطة وترجمان للمطاع والعزب المذي يعتقد الإمام انهما يعملان ضده ، فدير القباضي عبد الله العمري خطة محكمة جهز لها أعضاء جهازه الحاكم الـذي منهم القاضي لـطف الـزبيـري ومحسن إسحاق، وقد انتهت الخطة وفصولها الطويلة باقتناع الإسام بأن هناك مؤامرة متصلة بمطامع الإيطاليين الذين كانوا يومذاك قد استولوا على الحبشة ويطمعون في اليمن والجزيرة العربية ، وأن هذه المؤامرة يدبرها المطاع والعزب ومجموعة من الشباب ومنهم على الشماحي ، فأمر الإمام باعتقال المطاع والعزب والعرزي صالح السيذراود ومحمد المحلوي وعلى الشماحي وغيرهم فقبض عليهم ، وسيقوا إلى سنجن غمدان بصنعاء . عام خسة وخسين وثلاثمائة وألف هجرياً ، واتسعت موجة الإرهاب والاعتقال المرفقة ، بالدعاية المشوهة لهيئية النضال بأنها تحارب الدين وتريد إدخال النصاري اليمن ومما روج ضدهما أنها تحاول إختصمار القرآن إلى ستة أجزاء .

ومن الغريب أن هذه المدعاية إنطلت عملى العامة في تبريس الاعتمال والارهباب اللذين لم يسوقفهما مؤقتها إلا القباضي محمسد راغب التمركي وزيسر الخارجية ، وكان هذا التركي شريفاً وللاحرار ظهيرا .

ثم أن عبد الله العمري كان بعيد النظر ولا يحب أن يتصارع مع أحد وقد ضرب عليا الشماحي واسكت صوته وذلك ما كان يريده وإلى تنفيذه اضطر أن يجر إلى السجن المطاع ورفاقه ليتخلص من علي الشماحي ، ولقد تخلص من علي الشماحي وكتابته اللاذعة ومن الحفسور معه للمحاكمة لدن الحسين ، ولكن القاضي عبد الله العمري لم يتخلص من آثار كتابة علي الشماحي وشحره ولكن القاضي عبد الله العمري لم يتخلص من آثار كتابة علي الشماحي وشحرت الهزة التي أوجدها المطاع ورفاقه في الجهاز الإمامي تؤدي تمارها التي سبق الإشارة اليها برغم اعتقال المطاع ورفاقه في الجهاز الإمام هيئة النضال ، وكان اعتقال المطاع ورفاقه مثار الإمام وخاف على نفسه وعرشه من مشل هؤلاء وكلامهم ، وليس لهم إلا أقلامهم ، إنها ظاهرة غريبة دفعت الكثير من الناقمين والشباب : أن يجرب حظ قلمه في إيلام الإمام واتباعه فإذا بالنشرات المجهولة المخاضع تتناثر هنا وهنا في صنعاء في تعز في أب وغيرها .

وفي هذه الظروف وبين هذه البلبلة بدأت على مسرح الأحداث اليمنية حياة القاضي محمد محمود الربيري والسيد زيد الموشكي والسيد أحمد محمد الشمامي فقد ابتدأ كل منهم خطوته الأولى في طريقه الخاصة به الذي انتهت بثلاثتهم إلى درب النضال الذي التقوا حوله مع غيرهم من الشخصيات التي ضدا لها أشرها الكبير في تطور القضية اليمنية كالقاضي عبد الرحمن بن يجيى الأرباني والأستاذ أحمد نعمان ولتقف قليلا مع الزبيري .

# ( القاضي محمد محمود الزبيري )

يهمناً من حياة هذا الزعيم بداية حياته الإجتماعية لفرابتها بدأت حياة الزبيري الاجتماعية كهزار يترنم بالشعر فيدفعه طموحه الكامن في أعماقه إلى خارج اليمن فيتصل بالملك عبد العريز آل سعود فإذا بالأريجية العربية التي

يتحلى بها الملك السعودي تحرك القوة الكامنة في أعماق الشاب الزبيري فإذا به يضرر مدائحه الشعرية بطرب ويهز مشاعر الملك عبد المدزيز ، وتطير تملك القصائد الزبيرية إلى اليمن فتغضب الإمام يحيى ، وتلمس اليمن من ثنايا تلك القصائد روحاً حساسة تكمن الثورة في أعماقها ، وإن أول احتكاك بين هذه الروح ويين الواقع اليمني سيحول هذه الروح إلى نور ونار منها تستمد الثورة الطاقة ، ولم يمتد الزمن بالزبيري بالحجاز فقد فارقها إلى مصر للدراسة وهناك التقى بالمسمري والرافعي الصحافي وغيرهما وبدأ نشاطه السياسي ولم يحلل به المقتى عاد إلى اليمن . فيتلقاه الإمام يحيى غاضباً عليه لمحمد الملك عبد العزيز غضباً لا تطفؤه إلا غرر المدائع يخلعها الزبيري على الإمام وبنيه ، وتجير الطوف الزبيري أن يستجيب إلى المديح ، وسرعان ما احتك الزبيري بالواقع اليمني فلا يمتزج وروحه الشابة المتوتبة فإذا بالواقع اليمني بهز شعوره ويكيف شعره وكتابته بروح الثورة التي جملته يتصل بالماع وبعض رفاقه ويطرب لخطب السيد محمد بن قاسم أبو طالب ، ويتأثر بها فتشده إلى أبو طالب .

# ( الزبيري وأبو طالب )

السيد محمد أبو طالب بطبيعته خطيب بحب السجع غيسر المتكلف وقد تأثر بأسلوب السيد على بن يجيى عقبات الخطابي وكان أبو طالب ذا موهبة في كتابة الحطب المنزعة من حوادث زمنه كها كنان ذا موهبة خارقة في حفظ ما يكتب ، إنه ليكتب الخطب والمحاضرات المطولة التي يستغرق إلقاؤها الساعة فأكثر ، وما أن يلقي عليها نظرتين إلا وقد كتبها في حافظته ونقشها حرفها في فكره وكان حمن الإلقاء ، وقد كرس خطاباته لنقد الجهاز الحاكم والوضع المهار في اليمن يلقيها في الحفلات وكل مناصبة ويسمعها الإمام يحيى عقيب كل صلاة جمعة حتى ضاق به الإمام ذرعا وأصبحت مواضيع خطب أبو طالب حديث الأوساط المحجبة به ويجرأته .

وإن أبو طالب لمتطلق في جهاده الذي يجب أن نعترف بـه ، والذي جمــل الزبيري يرتبط به مغتفراً نزعتــه الشيعية المضالية ، إذ بــالزبيــرى يبدأ طــريقــه إلى الشورة ويرسم أول معالمها ، فيجتمع بالمطاع ورفاقه . ويضعون للإصلاح الإداري والاجتماعي نظاما كتبه الزبيري وقدمه إلى الإمام ملتمسا منه مطالعته وتنفيذه ، ويستمر في ملازمة أبو طالب ويحضران معا كمل جمعة يضطب عفيب صلاتها أبو طالب بمسمع وقرب من الإمام يحيى مما جعل الإمام يأمر الأعيان والعلماء بالاجتماع ومطالعة نظام الاصلاح الذي قدمه إليه المزبيري لاتخاذ قرار حول بعض فقره المذي يفيد الإمام أنها تعارض الشريعة وتدعو إلى الفوضى والاخلال بالاستقرار وفتح الباب للاستعمار .

وبجتمع العلماء والأعيان وكادوا يوافقون على منا أبداه الإسام من نظريات على بعض المواد ويصدرون قراراً يدين الزبيري ومعه أبو طالب ، ولكن القرار لم يصدر فقد وقف ضده علمان من علماء اليمن هما السيد العلامة زيندين علم الديلمي الذي يرأس الاجتماع والقاضي يحيى بن محمد الارياني الذي تغيب عن الاجتماع لغرض إضعافه ، وبطريقة حكيمة تمكن السيد زيبد المديلمي وسانده الأمير السيد عبد الله الوزير من إقناع المجتمعين بأن أدلة الادانة لم تتوفر وأن المواد طرحت لا لِيفرَضَ تنفيذُهما على الإمام وإنما ليمدرسها ويُبدي نظرة حولها ، فهي لا تخرج عن أسئلة واستفتاء مما جعل الاجتماع ينفض بلا نتيجة وعلى أن يعاد الاجتماع، ولكنه لم يتجدد وتغاضى الإمام، ويعود أبـو طالب والزبيري إلى الخطابة يوم الجمعة وأخيراً لم تقف الخطابة على أبو طالب فلم يفرغ من كلمت حتى قام الزبيري مؤيده في حماس وسأسلوب بدائي للخطابة لاذع ضاعف من غضب الإمام ولم يمض يموم السبت إلا وأمر بالقبض على النزبيري وأبو طالب ونفاهما من صنعاء عام ستين فثلاثمائة وألف هجرية إلى الأهنوم حيث اعتقلا وبقيا عاما ثم أطلقا وعادا إلى صنعاء وكان المطاع ورفاقه قد أطلقوا ولمع اسم السيد أحمد بن محمد الشامي والسيد زيمد الموشكي في مجمرة الأدب والشعر وتألق نجم السيـد أحمد الـوريث بذصار ، وخرج الأستــاذ أحمـد محمــد نعمان من كهف الصوفية وروحيتها ، إلى واقع الحياة والسياسة وبدأت شخصية القاضى عبد الرحمن الارياني الحكيمة الوقورة تبدو بملاعها القيادية ويسرز من ضمير المعارف المستثر السيد حسين الكبسى بوقاره وعلمه وإيمانه ، وفي العراق

بعثة من شباب اليمن يدرسون وكان العراق إذ ذاك مرجلا يغلي بالقومية العربية وهناك في مصر وغيرها شباب عني هاجروا للدراسة وفي اليمن شباب عاطل يتوفّق في البدن وفي ذمار تتجمع البراعم لتكون فيا بعد شاعر وأديب اليمن البردوني ، إلى ما هناك من شخصيات تبرز ويذور تتكون ، ونظريات تظهر ، نضارقها إلى أن نلتقي بها والثورة عمل قاب قوسين من الإنفجار ، ونعود إلى المطاع ورضاقه والنزيبري ونعمان والشامي والموشكي والسوريث والارياني والكسي .

#### ( ما بعد الحروج من السجن )

على أثر خروج المطاع ورفاقه من السجن أمر الإمام بأن يكون عبد الله العزب قاضياً لوصاب السافل وعلي الشماحي قاضياً لحيس وذهب كلاهما إلى محل عمله وكانما جناحي المطاع ولم يزالا متصلين بمه وبالنفسال حتى ماتنا قبل الثورة رحمها الله .

أما المطاع فقد استعاد نشاطه في حدار فيتجدد اللقاء بينه وبين القاضي عبد الرحمن الاريار ويتفقان على محاربة الأوضاع الفاسدة كل في محيطه ومتناول قدرته ، ويذهب القاضي عبد الرحن إلى النادرة على عمله القضائي وهناك يبدأ الصراع بين القاضي عبد الرحن وبين الأوضاع الموخلة في الفساد والمشرف عليه سيف الاسلام الحسن ، وهو ما ستتكلم عنه عند وقتنا مع القاضي عبد الرحن الذي نودعه الآن لنقف مع السيد أحمد الوريث الذي انتقل من فعار إلى صنعاء ونسير قليلا مم الزبيري والشامي والموشكي .

#### ( الوريث )

ارتفع اسم السيد أحمد الوريث فلم يتركه الإمام يجيى بلمار فاستقدمه إلى صنعاء ليشرف على المعارف بالتعاون مع وزير المعارف سيف الإسلام عبد الله ، وكان المطاع مستشاراً للمعارف والصحافة ، وبالتقاء الـوريث والمطاع في جهـاز وزارة المعارف تمكنا من الاجتماع وتبادل الأفكار فيها يتطلبه الموقف من إصلاح، وانتهيا إلى أن خبر طبريق هو التبوعية الهادئة الهادفة ، فاتفقا عبل إصدار مجلة علمية أدبية تاريخية . وبعد مساع وافق سيف الإسلام عبد الله وتعين الوريث رئيساً لتحرير المجلة وبذل هو ومجموعة من الشباب جهبوداً من التنوير والتوعية أكسب المجلة مقاماً كمان له أشره في المجتمع اليمني سيما بين الشباب. وبمدأ الوريث كقائمة فكرى مشطلقاً ، وكمان ذلق اللسان ، جزل العبارة . سلسبيلي الحديث ، قوى البيان ، سريع العارضة في شمم واعتزاز بالنفس ، لا يعرف المجاملة حتى مع الإمام يحيى ، فهو لا ينحن له ، ولا يسمح لشفتيه أن تقبلا يد الإمام أو يخماطبه ويـطارحه الحـديث إلا في صورة النـد للند ، ممـا جعل ظله ثقيلا على نفس الإمام ، ولكنه كان يتحمله ويجامله ظاهرياً ، ويسعى للتخلص منه . وكان مرتب الوريث الشهري من أعلى المرتبات في عهـد الإمام يحيي ، إلا أنه لا يسد مطالب الوريث الكثير النفقات فأثقلته الديون، وكان الإمام يطمعه بأنه سينظر في شأنها فيستزيد من الديون حتى بلغت حد الألفين وهو عصر اذن قدر مجهض ، واشتد طلب أربابها للوريث فيلح الوريث على الإمام بقضائها ، فسطلب منه تقديم بيانها فينصرف والأمل يراوده ، ثم يعود ببطاقة فيها بيان الديون فيطالعها الإمام ويضعها بين يديه ثم ينصرف عنها إلى أعماله ، وبعد ساعة منح الوريث ثمانية ريالات قائلًا له استعن سذا حتى ننظر في الأمر ، فيرفض الوريث الثمانية ويخرج غاضباً متألماً فيصاب بحمى حادة لم تمهله إلا ثلاثة أيام حتى سلبته الحياة ولحق بربه وهو في التاسعة والعشرين من عمره تـــاركاً المجلة وموجة من الأسم (١).

وقد خلفه في إدارة المجلة المطاع وبقية رفاقه الذين احتفظوا للمجلة بالبقاء مدة ، وواصلوا مع غيرهم السير والنضال بين تقـدم وتعثر . فقـد استدعى ولي العهد أحمد كلا من محمد الزبيري وأحمد الشامي وزيد الموشكي إلى مقره بتعز .

<sup>(</sup>١) وقد رثي بعدة قصائد منها قصيدة للمؤلف مطلمها : قبسل الشلائسين بمدرا لشعب قبيد أضلا ... يسا للمنبسة منا أسقيت لبنسا أمسلا

# ( الزبيري والشامي والموشكي والنعمان ) ( وتعز والأمل والحوار الأدبي )

كان ولي المهد أحمد جواداً سخياً أربحيا سريع الانفعال مغواراً فتاكاً سفاكا تمجيد النكتة . وتضحكه الفكاهة ، ويطربه الثناء ، ويهزه الشعر عكس أبيه وهو مع ذلك عالم وشاعر وضطيب ، ومسعر حرب ، وقائد عسكري قريب ويعهد ، فإذا اقترب اختلط بالجماهير ، وتعرف مشاكلها ، وأدار أمورها ، وصال وجال وجال المنافق ، وأدار أمورها ، وصال وجال ، وأقام مع خاصته أندية الفرح والأدب ، وإن ابتعد احتجب وعلى نفهه انطوى يستعرض مهام دولته حيناً ، وأحياناً يحرح في بساطة ودعابة مع من يجب من ذويه وخدمه ، ومثل هذه الشخصية تلتقي حولها المتناقضات ، وينبت يحب مان ذويه وخدمه ، ومثل هذه الشخصية تلتقي حولها المتناقضات ، وينبت في ظلها الشوك والورد . ويتحاك بالمناكب دعاة الشر وأحلاس الشهوات والميوعة ، ورواد الموائد ، وذوو المطامح والجمد والسياسة وهذا ما كان بتعز وقتل ، فإنك لا تكاد ترى أحمد عباس وكاملا وعموداً وعلي العلري وأضرابهم إلا وأنت ترى حسين الأحمر وعمد عثمان وعبد الرحمن الأرباني ، ومحمد وحمين الويسي ، وعبد الله العزب وأضرابهم .

وقد استدعى ولي العهد إلى مقره هذا الزبيري والشامي والموشكي فاستجابوا لدعوته فاستقبلهم ولي العهد بالخفاوة وسبغ عليهم النمم وأدناهم منه وفتح أذنيه لنظرياتهم ونصايحهم ومقترحاتهم وشجعهم على إقامة ندوات العلم والأدب . التي كان يشترك في حوارها وينشرح إليها انشراح الأديب العاطفي والعالم الشاعر ، فإذا بالأمل يداعب الزبيري والموشكي والشسامي ، ويجتلب إلى ولي المهد الكثير من المتطلعين إلى المستقبل ، فالأستاذ أحمد عمد نعمان ينيخ ركابه بتعز ولا يقل حظه عند ولي العهد عن الزبيري وغيرهم ، إن لم يكن أتوبهم زلفاً ، فالأسلوب عا زاد ولي العهد نفتحاً لحده وبمدوعة وحركتها الأدبية المحلمية ، فاستمرت في نموها ، تمنح ولي العهد نصائحها وعصارة أفكارها ، والعلمية ، فاستمرت في نموها ، تمنح ولي العهد نصائحها وعصارة أفكارها ، وحلل الثناء من شعرها وخطبها ، وهو يمنحها المواهد وحلل الثناء من شعرها وخطبها ، وهو يمنحها المواهد والتقدير ، وفي ظل مذا

التبادل الوارف تنمو الآمال ومن على شرقات قصرها البلوري يقف كل بمجهر مزاجه ينظر إلى المستقبل الذي يحلو أن يراه ، قبإن المجموعة هذه لم تكن قد اتفقت فيا بينها ولا مع أحمد ولا بمن يتصل بها على هدف ولا على قاعدة موصدة للانطلاق ، حتى يكون هذا الأمل وقصره المحفوف بالمكاره بمنجاة من الأوهام والنسايس فقد كان هذا القصر على رمل ، ما كان له أن يقاوم معاول الهدم المنصبة عليه من خارجه ، ولا انتشار السوس اللذي تنخره من داخله ومن قواعده ، فيا لبث ذلك القصر أن نسفته الأوهام فحل على الأمل التخوف الذي حدد من الاتصالات بين ولي المعد والمجموعة ثم تحول إلى توتر جعل المجموعة تشير أن تكون فريسة مأمولها بالأسس ، وقد كان الأحرار حول ولي المعهد يرجون منه خيراً فإذا بذلك الرجاء ينقلب إلى ذعر وحوف بلغا نهايتها حين قبال أحمد : إني أسأل الله أموت إلا وقد خضبت سيفي هذا بدماء العصوبين عا أدى إلى استحاش الأحرار فغادر الأستاذان المزيري ونعمان تعز إلى عدن في جادى الآخرة عام ١٣٦٣ وهناك أسسا منظمة عوفت ( بحزب الأحراد) .

# منظمة حزب الأحرار والأستاذان الزبيري والنعمان بعدن

كانت منظمة (هيئة النضال) المؤسس لها المطاع عام ١٣٥٤ هـ. هي المنظمة الوحيدة التي استمرت تمثل المقاومة المنظمة خاص نظام وأهداف، وكانت هي المنظمة الوحيدة التي استمرت تمثل المقاومة المنظمة ضد حكم الإمام يحيى إلى سنة ١٣٦٣ هـ وقد كان لها ثمارها التي أشرنا إلى بعضها ، والتي تولدت معها عدة منظمات فردية وجاعية في اليمن وخارجه تنقد حكم الإمام إلا أنها حركات غير ذات نظم وأهداف مما جعل هيئة النضال ، هي المنظمة الوحيدة للمقاومة من تاريخ ١٣٥٤ - ١٣٦٣ هـ أما من عام ١٣٦٣ هـ فقد قامت إلى جانبها خارج اليمن المتوكلية منظمة ثمانية (حزب الأحرار) بعدن ، فإن يكن المطاع ويقية هيئة النضال قد صمموا أن يواصلوا نضاطم في جحيم المحركة داخل اليمن المتوكلية فقد رأى الأستاذان نعمان والزبيري أن يتخلصا أولا من الجحيم ويقفا على مقربة منه فخرجا من تعز إلى حذن بجمادي الأخرة عام ١٣٦٣ هـ وفي عدن أسسا منظمتهما التي عرفت

( بحوزب الأحرار ) وسمرعان ما ظهر كيانها وشخص إليها اليمنيمون في الخارج والداخل بآمالهم ومساندوها بأسوالهم مما مكن منظمة حنزب الأحوار من إقمامة فروعها في الخارج بين المهاجرين اليمنيين وفروع سرية في داخل اليمن ومكنها من رفيع صوتها في الصحافية والإذاعة وفي كتيبات ونشرات ، ومن إقيامة مقسر لحزب الأحرار ، وأخيراً من إقامة مطبعة واصدار ('صحيفة صوت اليمن) وقمه كان لهذا المظهر أثره فقد أقض مضاجع الإسام يجيى وولي العهد وأتباعهها وذاد في حماس المتطلعين من الشباب والمتألمين والناقدين الذين لم يكتفوا بسيل النشرات المتدفق من عدن حتى أضافوا إليها جداول من النشرات الخطية فغصت بالصحف والمنشورات المدن ودور الحكومات وارتفع الحماس بين الفئات المتطلعة والخيـاليـة حتى دفــع سيف الإســلام ابـراهيم ابن الإمــام يحيى إلى أن ينضم إلى حزب الأحرار بعدن وقد كان ذلك نجاحاً للمنظمة كبيراً يضم إلى نجاحاتها التي أصبحت تشرق وتغرب والتي يعرف معظم فصولها الكثيرون معرفة تغنينا عن الافاضة من الحديث حول تلك الفصول وتترك لنــا المجال للكـــلام عن نتائجهــا التي سنتكلم عنها عند أن نقف مع الفصل الأخير لخطوات حزب الأحرار وتتركنا لنرجع الآن إلى اليمن عام ١٣٦٣ هـ الذي فيه ظهرت منظمة ( حزب الأحرار ) خارج اليمن المتوكلية بعدن والمذي ظهرت فيه داخل اليمن المتوكلية منظمة ثالثة ، (جمعية الاصلاح) وجرت فيه أحداث ذات أهمية ، وفيه خرج الشـامي والموشكي إلى عدن .

# جمعية الإصلاح والارياني والاكوع

بينها كان الاستاذان النعمان والزبيري وبجموعهها بتمر كان النقيب مطبع 
دماج قد سبقهها إلى عدن إثر تفكير بجموعة بإب لم تجتذبها الأمال التي اجتذبت 
الاستاذين نعمان والنزبيري إلى تعز فلواء إب كان تحت حكم خانق لا منفذ في 
صخرته لنسيم أدب، ولا لأريجية تلطف على روح الأديب والشاعر من وطأة 
كابوس الحكم ، ولم يكن لتلك المجموعة تفكير إلا أن يتخلص اليمن من حكم 
الإمام يحيى وابنائه وبعد تفكير طويل قرروا إقامة منظمة اطلقوا عليها ( جمية

الإصلاح) يكون مفرها إب وتتكون من رئيس هو القباضي عمد بن علي ابن حسين الأكوع وأعضاء منهم القباضي عبد البرهن الأرباني والقباضي عبد الكريم بن أحمد المعنسي وعبد الرحم بن عمد باسلامه ومحمد أحمد صبره والشيخ حسين الدعيس والشيخ حسين بن محمد البعداني والنقيب عبد اللطيف ابن قبايد وعمد منصور الصنعاني وقد وضعت لها نظاماً أرسلت مسودته إلى القاضي عمد الزبيري بعدن فتولى مطالعته وتوسيعه وسماه ( برنامج الإصلاح ) وطبعه وأرسل منه كميات كثيرة إلى القاضي عمد الأكوع رئيس المنظمة ، ومن أهدافها هو إزالة حكم الإمام يحيى وأبنائه ، وهذا الهدف هو الذي تلتغي حولمه المنظمات الثلاث .

١ \_ هيئة النضال المكونة عامة ١٣٥٤ برياسة المطاع بصنعاء .

٧ ـ حزب الأحرار بعدن المكونة عام ١٣٦٣ هـ بقيادة الزبيري ونعمان .

٣- جعية الإصلاح المكونة عام ١٣٦٣ هـ بإب برياسة القاضي محمد بن على بن حسين الأكوع ، وتسير أعمال جمية الإصلاح في طريقها المحكم الذي اختطه ويشرف عليه القاضي عبد الرحمن الأرياني ، وقدر لتلك الأعصال بأن تجمل موقف سيف الإصلام الحسن يتحرج ويبلغ إلى أن يستقدم الإمام يحبى ابنه الحسن ويجمده بصنعاه عن أي عمل يزاوله بلواء إب ، فالحملة ضد الحسن وأعماله كانت مركزة حادة بما حول نظرية الإمام في ابنه الحسن وكاد يلمعنه بالمهوج والبلادة ويربح لواء إب منه ، وكان الحسن يقلل من ألم أبيه منه بأن هذه الحركة والحملة مصدرها عبد الرحمن الأرباني إلى غير ذلك بما جعل الإمام يتردد ، ويخضي الأكوع والأرباني ورفاقها في أعمالهم من توعية المواطنين بلواء إب وإثارتهم بنشر اعداد كبيرة من يرنامج الإصلاح ومن غيره (كتعميم الأنه الأوباني مستهل أحدها .

انما النظلم في المساد ظلام وهنو للمملك منعبول هدام

#### ومنها يخاطب الإمام يحبى :

أنصف الناس من بنيك والا أنصفتهم من بسعلك الأيام

وكان 3 موسوليني ع قد فرغ من ابتلاع الحيشة وبات يستمد ليزدرد الجزيرة العربية مبتدئاً باليمن ، والإسام والعرب في نسومة المشرفين فقال الارياني قصيمة نخاطب بها الشعب ويستثيره على الإمام يحيى وبنيه مستهلها .

يسرنسو بعسين الفساتسع الغسلاب تسوقسان مهنجسور إلى الأحسساب زمسر الفسساد وصفنة الأوشساب فسالى متى حزب السطفساة نحسابي هـذا العدد غـدا عـل الأبـواب والمستبهد لـه إلى أمـوالـكـم وينسوه فيكم هساهمسو قـد مثلوا فتيقظوا يـا قسوم واحمـوا شعبكـم

وغمي إعمال (جمية الإصلاح) بخطوات سوفقة فوق ما كان يشتظر وهي في قلب الجحيم تمشي بمضاء وسرية هزا جبلي ( الشماحي وبعدان ) ، المطلبن على مدينة إب هزة تقدير لأعمال أبناء اللواء الأخضر لواء إب المتمثل في متانة خطوات (جمعية الإصلاح) وتمتد أعمال الجمعية إلى خارج لواء إب فيذهب مندوب الجمعية ويحمل منشوراتها وبرناجها وخططات جديدة ، فيوزع يحمل أفكار الجمعية ويحمل منشوراتها وبرناجها وخططات جديدة ، فيوزع اسماعيل المنشورات ونسخا من البرنامج بلمار ومعبر وغيرها ثم بصنعاء ، وفي وعنماء يجتمع بالمطاع وحمد بن حسين عبد القادر وعبد السلام صبره وغيرهم ويطرح عليهم الأفكار التي حملها من رئيس الجمعية القاضي عمد الأكوع وعضو والرسائل والفرحة ترقصه على حمار وسيارة - لا أعرف مركوبه .. وما بلغ معبراً إلا والشرطة في انتظاره للقبض عليه ، ولكنه كان لبيباً فقد تمكن من إخضاء أو من إحراق الرسائل وكلها يحمله من عررات وغطط ، قبسل أن يقبض عليه ،

وكان الحسن بن الإمام ونايبه الفاضي أحمد السياغي قد ضباقا ذرعـاً من إلحملة التي لا يعـرفان منبعهـا المصبوبـة خراطيمهـا إلى أعمال الحسن ، ممــا دفع الإمام إلى إمساك ابنه الحسن بصنعاء أشهراً وتقريعه بأنه ( بجلع ) أي أخرة في مصملطته وإدارته ، وحمل الحسن أن ينسب الحملة إلى القاضي عبد السرحمن الأرباني ليخفف من حتى وألم والده منه ، ولكنه وإن خفف من ألم أبيه إلا أنه لم يقنعه ، وها هو اليوم يظفر الحسن بالحجة ، فسر الجمعية الإصلاحية اكتشف وحملة منظمة حزب الأحرار انطلقت تجوس خلال الديار فتهز في المدن الشباب والأحرار وتضاعف من ذعر الإمام وولي المهد وأبناته الذين لم يبق أمامهم إلا أن يضاعفوا من إرهابهم للشعب وكانوا يترددون من أين يبدأون في هذه اللحظة خطوتهم الإرهابية ، فلها اكتشف سر جمعية الإصلاح وظهر ارتباطها بحزب خطوتهم الإرهابية ، فلها اكتشف سر جمعية الإصلاح وظهر ارتباطها بحزب الأحرار بعدن وصلتها ببعض أعضاء هيئة النضال بصنعاء وجهوا المضربة فقتحوا السجون وإليها ساقوا الجماعات تلو الجماعات .

# السجون تستقبل الأربـاني ومجمـوعـة إ ب ، والأستـاذ فــاسم غــالب ومحمد نعمان ومجموعة نعز ، ومحمد السياغي ومجموعة صنعاء

توسعت أحمال (جمية الإصلاح) وانضم إليها كثيرون منهم المدعو علي الغذائي فنفذ إلى بعض أسرارها فطار بها إلى تعز حيث أطلع عليها ولي المهد أحد فعرف بها أخاه الحسن الذي هش لها وبش ، إذ وجد فيها الحجة المفنعة لأبيه الإمام يحيى بخطورة الأرياني فقام أعوان الحسن بإب بمهاجمة دار القاضي عمد علي الأكرع وغيره مباغتة وفيها عثروا على الوثائق المطلوبة ثم ألفى القبض على القاضي عجد الأكرع وعلى القاضي عبد الكريم بن أحمد العنسي والقاضي عمد بن أحمد صبره والشيخ حسن المداني والنقب عبد اللطيف بن قايد وعبد الرحن بن عمد باسلامة ومحمد منصور الصنعاني والسيد عسن باعلوي وكان القاضي عبد الرحن الأرياني في طريقه إلى صنعاء فقيض عليه بمعبر وارجع هو والقاضي أحمد المعلمي إلى إب وسيقا مع عموعة القاضي عمد الأكرع إلى سجن تعز .

كها أنه كان القبض على القاضي اسماعيل الأكوع بممبر ثم أرجع من ذمار إلى حبس روضة صنعاء ثم كمان في صنعاء اعتقال القاضي عبد السلام صبره والقـاضي محمدي أحمـد السياغي واخـويه يجبى وحمـود والشيـخ جـازم الحـروي وغيرهـم وأرسلوا مع اسماعيل الاكوع إلى حبس تعز ، في الأغلال .

وفي تعزكان اعتقال الشيخ محمد أحمد نعمان والشيخ أسين عبد الواسع نعمان والشيخ علي محمد نعمان وابنه عبد الرقيب نعمان والشيخ على محمد نعمان وابنه عبد الرقيب نعمان والشيخ عمدين حسن بن قامم أبو راس والقاضي أحمد بن محمد الجنيد وعبد الوهاب الجنيد والشيخ محمد حسان والأستاذ قاسم غالب أحمد والسيد عباس بن أحمد باشا والسيد عمد بن علي المطاع الشاعر ، وغيرهم ، وبعد أن التقت المجموعات الثلاث بسجن تعز أرسلوا جميعاً إلى سجن حجة في شوال عام ١٣٦٣ هـ .

وتحيم على صنعاء وإب وتعز ، وغيرها من الإرهاب جو خانق فأعيد إلى سجن غمدان بصنعاء أكثر أعضاء البعثة اليمنية التي كانت قد عادت من العراق ومهم السيد أحمد المروق وعبد الله السسلال وأحمد البراق وأحمد الحروش وعبى الدين المنسي فقد كانوا عادوا من العراق متأثرين بالقومية العربية التي كانت قد بلغت حرارتها إذ ذاك بالعراق درجة كبيرة وما كاد إخواننا العائدون من العراق يطأون بأقدامهم تربة صنعاء ونرجب بهم إلا وبدأت القومية العربية تحركهم في الإسلام وعرض إخواننا العائدين من العراق الأراس ذعر منه الإمام وسينوف من أمواج الإرهاب والاعتقال ونفي حسن العمري إلى أرب ويقي بها عاماً فقد عن أمواج الإرهاب والاعتقال ونفي حسن العمري إلى مأرب ويقي بها عاماً فقد كان حسهم غير مرة وفي هذه المرة عام ١٣٦٣ هـ لم يحرموا من ثنواب الاعتقال المبحن إلا وهم ينتظرون العودة إليه مما الخمطر الأستاذ عبى الدين بن قاسم العسى إلى مغادرة اليمن .

# الموشكي والشامي

وقد كان السيد زيد بن علي الموشكي والسيد أحمد بن محممد الشامي فــارقا تعز إلى عدن علي إثر الزبيري والنعمان واجتمعا معهيا ثم مع النقيب مطبع دماج

أول مهاجر إلى عدن إلا أن الظروف عاكستهما هما والنقيب مطيع فقرر أسلالتهما العودة إلى جحيم المعركة فعاد الموشكي والشامي بعبد أن مهد البطريق الشيخ محمد بن على عثمان ثم تلاهما مطيع دماج وقد استقبلهم ولى العهد أحمد بالترحباب واستمر شلاثتهم ملتزمين لمبدأ النضال الهادف إلى إنهاء حكم الإمام يحيى وأبنائه ، فعمل كل في حدود ظروف وكثيراً منا كان الموشكي يتمرد عمل ظروفه فيقف مع ولى العهد مواقف نقد وتحلير لا يجرؤ عليها سواه فيتحملها له ، وقد يشكوه إلى محمد عثمان أو الشامي فيلطف ان الجو ويسري التلطيف إلى استعطاف ولي العهد على المسجونين بحجة فيطلق القاضى عبد الرحمن الأريباني ثم يضمه إليه بتمرى وتخف موجة الارهاب والاعتقالات نسبياً وينطلق ببطء بعض المعتقلين بفتىرات متقلطمة تنباول الإطملاق بهما الفياضي محمـد الأكـوعُ والقاضى أحمد المعلمي والقاضي محمد السياغي وأخويه القاضي يحيي والقاضي حود والقاضى عبد السلام صبره والنقيب عبد اللطيف قائد والشيخ أمين نعمان والشيخ محمد أبو راس والقاضي محمد صبره وآخر المطلقين الشيخ حسن الدعيسي والقاضي عبد الكريم العنسي قبل ثورة ١٣٦٧ هـ اللذي مات قبلهما بالسجن الشيخ حسن بن محمد البعداني والشيخ محمد حسان بحجة واستمر بقية المعتقلين إلى ما بعد الشورة بسجن حجة ، منهم الأستاذ قياسم غالب أحمد والشيخ صالح المقالح والشاعر محمد على المطاع.

### إشتداد الصراع من عام ١٣٦٧ - ١٣٦٧

كانت سنة ثلاث وستين وثلاث مائة وألف فاتحة اشتداد الصراع بين حكم الإمام يحيى وبين المقاومة لذلك الحكم ، كانت تمثل المقاومة قوتان أحدهما أضراد وجماعات لا منظمة لها ولا نظام وكان لهذه القوة أثرها .

القرة الثانية لها منظمة ، لها نظامها وخططها وأهدافها وتأتي سنة ١٣٦٣ هـ وللمقاومة ثلاث منظمات :

٩ \_ منظمة النضال أو منظمة المطاع .

#### ٧ \_ منظمة هيئة الإصلاح بقيادة الأكوع والأرياني .

٣ ـ منظمة حزب الأحرار بقيادة النعمان والزبيري ، وهذه المنظمات الثلاث وإن اختلفت في بعض الخطط ومواد النظام فإنها وبقية قوى المقاومة يتفقون جيماً في هدف واحد هو نسف حكم الإمام يحيى وأسرته ، حول هذا المدف كان لقاء كل الفشات بعقيدة لا تقبل جدلا ولا مناظرة ، إنها أصبحت عند الجميع كالشهادتين محور الإيمان من قالما واعتنقها فهو حر ثاير ، ومن تردد فيها ، فهو جامد إن كان من ذري الفضل والنقد للإمام كزيد الديلمي وعبد الموهاب الشماحي ويحيى الارياني وقاسم العزي ، أما إذا لم يكن من أضراب الموهاب الشماحي ويحيى الارياني وقاسم العزي ، أما إذا لم يكن من أضراب لمهاب المامد أو العميل ، أصرت المنظمات الثلاث ومن تمشى في تبار المقاومة لمين الإصلاح ، ويقدر لمين الإصلاح ، ويقدر إصرار المقاومة كان إصرار الإمام يحيى وجهازه ، المتمثل أخيراً في أبنائه ، على خطتهم وإغلاق المنافذ في وجه أي تجديد وجديد ، بصفة ظهروا معها أنهم أعداء الإصلاح ، وإذا أتوا بمصلحة فيا هي في نظرنا إلا وسبلة لفساد يدبرونه ، اعترون عليه ولا على وسيلته الحادعة .

وهذا ما جرى مع سيف الإسلام عبد الله فقد حاول استخراج الثروات المعدنية وأقنع أباه وجاء ببعثة أمريكية فأثرنا ضده أخاه ولي العهد حتى تجمدت العملية وإلى اليوم ، قاومنا فكرة عبد الله لأنا نرى فيها تدعيها لحكم آل حميد الدين الذي يجب أن ينتهي .

وبهــله الروح تحــركت أعصاب وخيــوط المنظمــات الشلاث ومن يــدور في فلكهم يدفعون مركبة الأحداث إلى ثورة تنهي حكم الإمام وأبنائه ولقد انـــدفعت المركبة من سنة ١٣٦٥ هــ يسرعة يساعدها إهتزاز الجهاز الحاكم .

### سنة ١٣٦٥ وأهم التطورات إلى الثورة

كانت وزارة القاضي عبد الله بن حسين العمري هي الفقار لجهاز حكم

الإمام مجمى المطلق ، فقد كان العصري من أولئك الأفذاذ الذين يعرفون كيف يخدمون الملوك ، وباعتماد الإمام يجيى على هذا العمري الباقعة الاداري أقام جهازاً لحكمه متماسكا موحداً ، كنان مقدراً له أن يمتد طويلا يتوارث لبناته الابناء فيحل القاضي محمد بن عبد الله العمري محمل أبيه ، ويحمل ولي العهد أحمد عمل والذه ، وهكذا دواليك .

ومن هنا فقد كانت ضربة أحمد المطاع ورفاقه لهذا الجهاز بالخلاف والتفكك هي الصاروخ ـ لا عابراً لقارات ـ بل عابر السنين بالشورة إلى يومنا هذا .

لقد كانت وحدة الجهاز الحاكم هي الصخرة العاتية في طريق المقاومة لحكم الإمام يحيى ، وقد استطاع المطاع ورفاقه أن يحولوا تلك الصخرة إلى جانب من الطريق ، ثم ما زالوا هم ومن تلاهم يفتتون تلك الصخرة حتى انقلبت إلى حصباء حادة مؤذية على الطريق لا يمشي عليها إلا من احتذى الصبر والإيمان بدعوته .

لقد تفتت الصخرة باجهار وزارة العمري وتسلق سيوف الإسلام إلى جهاز الحكم ، واحتلالهم ولايتي الأمير عبد الله الوزير والأمير علي الوزير ، ثم تنافس هؤلاء السيوف فيها بينهم وتخوفهم من أخيهم الأكبر القوي ولي العهد أحمد تخوفاً دفع سيف الإسلام الحسين بن الإمام يحيى إلى أن يعقد معاهدة مع الأمير عبد الله الوزير ، والأمير علي الوزير ، والأمير علي بن حمود شرف الدين ضد أخيه ولي العهد وارتقائه عرش الإمامة بعد أبيه ، وقد انفق المتعاهدون الأربعة على ترسيح عبد الله الوزير للإمامة بعد الإمام يحيى .

وكان هذا الحسين عالماً خطيباً ، كاتباً مترسلا ، متشقاً شجاعاً ، أسير النوم والتفكير العميق العقيم ، لا يقول بحصر الإصامة في الفاطميين ، يجله لعلمه ومظهره الديني أخوته وأبوه الذي كنان ينظر إليه نظرة عصر إلى ابنه عبد الله بن عمر ، وبذلك تمكن من إقناع أخيه لابويه الحسن بمعاهدته الرباعية ضد إلى العهد أحمد ، مما جعل ولي العهد أحمد يتضاضى أخيراً عن دعاة الاصلاح

ويحضهم ويشجعهم على محاربة أخوته وفي مقدمتهم الحسين والحسن وعبد الله ، , لأن الشباب المتحرر غير راض بتزمت الحسن وجوده، ولا بتردد الحسين وسلبية أفكاره أ العميقة العقيمة ولا بعبد الله بن الإمام يحيى وميولاته الأمريكية. فقويت المقاومة في صور متعددة لا تخرج عن حدود الكلام وعن أسوار المدن وشباب المدارس والضباط، ومع ذلك لقد كانت قافلة الأحداث تسير إلى الشورة بسرعة مبشرة ومنذرة ، مبشرة بأن السير متواصل ، ومنذرة باقتراب انفجار الثورة قبل أوانها ، والغاية هي تفجير ثورة يكتب لها البقاء وتتحقق مصلحة الشعب ، بنقله إلى عِتمع أفضل وأعدل. وهذا البقاء وهذا الانتقبال لم يكن قد هيأت لهما الأرض الصالحة ، فالتوعية الصحيحة لم تكن قد تناولت الجماهير ، وعليهما سيما قيائلم. الشمال يعتمد النجاح والفشل ، لا على مجموعات مثقفة وجماعات من الشبساب المتحمس في المدارس والمدن ويعض القـرى ، وقد كنـا مع إخـواننا بتعـز وعدن وغيرهما نشعر بهذه الناحية ، ولكن النجاح الظاهري الذي حققته المقاومة ، سبيا ما أحرزته منظمة حزب الأحرار بعدن حجبت إخواننا اللذين بعدن عن ذلك الشعور فراحوا وهم في مأمن وفرحة النجاح على عينونهم يدفعنون الحركمة بقوة تسابق الظروف الصالحة ، إثبار شعورنا بالمخاوف من النتائج ولم يبق متسع للتوعية الجماهيرية ، لم يبق هناك إلا المطرق المختصرة لاكتساب الجماهير والقبائل الشمالية ودرء الأخطار المحتملة ، وبعد مشاورات تقرر الاتصال بالملك عبد العزيز المعروف بعداوته لولي العهد أحمد حينذاك .

# وقد هيئة النضال إلى الملك عبد العزيز آل سعود

#### عام ١٣٦٥

قررت هيئة النضال الاتصال بالملك عبد العزيز آل سعود أملا بأن تكون المقاومة والثورة منه في مأمن ثم عاولة كسب مساعدته فقد كان الملك عبد العزيز راضياً عن الإمام منذ معاهدة الطائف التي عن طريقها ، تم الملفاء بين الأمير عبد الله الوزير والملك عبد العزيز وارتبطا بصلة قوية تناولت من بعد الأمير علي الوزير برباطها الودي المقرون بإجماع الثلاثة على كره ولي العهد سيف الإسسلام أحمد بن الإمام يحسى .

ولم يكن لهيئة النضال تعرف ولا صلة بالملك عبـد العزيز ، فرأت الهيئة الاستعانة بعبد الله الوزير في الوصول إلى التعرف بعبد العزيز والاتفاق مع من دون أن يعرف للوزير حقيقة المنظمة وأهدافها .

اتصل المطاع ويعض رفاقه الذين منهم عبد السلام صبرة بعبد الله الوزير وبعد مواقف متعددة التقوا مع الوزير في التخوف من الإمام وولي عهده وراحوا يبحثون عن منجاة ، وبعد أخذ ورد قرروا وجوب التعاون لمقاومة هذا التخوف وأن يستعان بالملك عبد العزيز ، واتفق الجميع عمل إرسال وفد سري إلى عبد العزيز ، ويتعين القاضي عبد الله الشماحي للقيام بهذه المهمة بموسم الحميج يحمل رسالة من الأمير عبد الله الوزير إلى الملك عبد العزيز ويوكل إلى المساحي تشخيص الموقف باليمن وعقد اتفاق مع الملك .

ويذهب الشماحي بشهر القعدة عام ١٣٦٥ يحمل رسالة عبد الله الوزير وين جدة يتصل وكتيبا خطيا من هيئة النضال ورسالة من الأمير علي الوزير . وفي جدة يتصل الشماحي بواسطة عبد الله بن سليمان بالملك عبد العزيز فإذا بالشماحي مع شخصية وأضحة تمثل الزعامة العربية في صراحتها وأرجيتها أيام المهيد الأموي وبعد تجاذب أطراف الحديث وتصوير الشماحي الموقف باليمن وتغلب أبناء الإمام يحيى على أبيهم وما يخططه ولي العهد أحمد قدم الشماحي رسالة الأميرين عبد الله الوزير وعلى الوزير مع كتيب هيئة النضال إلى الملك عبد العزيز ، وترك عبد الله المورسة لمطالعة تلك المحررات فاستأذنته بالانصراف فأذن عمل أنه مسيستقدمني في الوقت الذي يراه .

وفي اليوم الثاني استدعائي وأظهر استحسانه لإرتباط النضال بإحياء تعاليم الكتاب والسنة ويوجود عبيد الله الوزير إلى جانب هيئة النضال ، ووعيد أنه سيساند المدعوة في حدود إحياء السنة وإمانة البدعة بحيث لا تخرج المدعوة كيا كان يقول : إلى صراع مع الإمام يحيى فهو معه على اتفاق ومعاهدة لا يمكن أن يخيس بها ، وأن من الأفضل للوزير ورفاقه إرجاء أية حركة يكون معها صراع إلى بعد موت الإمام يحيى المنظر أنه لا يعيش طويلا ، فجاريته على فكرته وقلت

له : ولكن من يكفل سلامة الدعوة من سطوة ولي العهد أحمد في حياة أبيه ويعد موته فأحمد قد تغلب على أبيه وفي طريق تغلبه على الموقف وتنفيذ مخططه الذي لا يقف عشد حدود اليمن ، فقال : أنا أعرف أحمد وخطورته ولكن لا يمكن أن أخل بعهدي مع الإمام يحيى وكل ما يمكن أن أنظر فيه هو مساندة الدعوة والوزير مادياً شريطة عدم الصراع مع الإمام ، وارجىء الأمر إلى بعد مناسك الحبح .

# ( صوت اليمن والفشل )

ذهب الشماحي والقاضى فضل بن على الأكوع الملي انضم إلى الشماحي لاكمال المهمة ، ذهبا من جدة إلى مشاسك الحبح وهما مسروران بمبادىء المحادثة التي دارت بين الملك والشماحي ، وقد كمانت صحيفة صوت اليمن صدرت بعدن وأرسلت منها كميات إلى السعودية وإلى الملك عبد العزيـ ووزعت منها أعداد في مكة وعرفات وفيها حملة على الاستبداد والملوك إلى جــانب' التشهير بالوضع في اليمن والإمام يجبى والدعوة إلى إنتفاضة تحطم الجمسود وتبدل الأوضاع لما تتطلبه الحضارة المعاصرة ، وما أن وقف عليها الملك عبد العـزيز إلا واثارت غضيه وأمر بمصادرتها ومعاقبة من وجئت لمديه ومن ينظن أنه وردهما ، وسرى الشك إلى الشماحي ، وكان الملك بمنى في اجتماع مع سيسوف الإسلام مطهر وعباس ومحسن ورفيقهم السيد حسين الكبسي الذين حجوا في ذلك العام وما أن خرجوا من لديه حتى استدعى الشماحي وبعد أن تحدث معه قليـلا عن الحج وتناول الشماحي القهوة العربية عرض على الشماحي عنداً من صوت اليمن على بعض مقالاتها خطوط وقال : أنظر أن هذا الصوت صوت شر يجمل معول الهدم للدين والعروبة ويظهر أن حركتكم متصلة بهذا الصوت الهدام ، وانكم قد خدعتم الوزير فأراد الشماحي أن يلطف الجو بأن ما ترمي إليه صوبت اليمن لا يتعدى الوضع اليمني ، وعن سؤ الدأحببت أن لا أكذبه \_ فأجبت بأن منظمتنا بصنعاء متصلة بحزب الأحرار بعدن في نقطة التخلص من حكم الإمام يحيى وولي عهـده أحمد ، وإني لا أعلم بـاعداد صـوت اليمن إلا بعـد أن وقفت عليها لديه ، وكأنه اقتنع بجوابي ولكنه لم يتراجع عن فهمه لمقالات صوت اليمن

وقال: أنت صادق ، وأنا رجل أحب الصراحة : وإني أرى أن حركتكم هدامة ولا يسعني أن أساندها ، وحرر رسالة تختصرة إلى عبد الله الوزير إشعارا له بأن رسالته وصلت وأن حاملها سيخبره بالحقيقة ، وحملني أن أبلغ الوزير والهيئة تحياته وما يراه ، وأنه يتحتم على الوزير ألا بجدث أية حركة في حياة الإمام يحيى وإذا كان متحوفا على حياته وكرامته فهو يرحب بهجرته إليه ، ولقد كان شريفا فكأنه لمس تخوفي من إطلاع سيوف الإسلام على موقفي فعندما فارقته قال إن موقفي فعندما فارقته قال إن موقفي غيمي ولا السيوف ، وإتقوا الله في مصير بلادكم والإسلام .

ولم يكتف الملك بتمسكه بفكرته التي انتزعها من صوت اليمن ، فقد دخلت عليه مع وفود المسلمين والزائرين بمقره بنى فألفى خطابا رحب بالحبيبج وتكلم عن الإسلام والتوحيد وعن الجهاد في سبيل الله واستقالال العسرب والمسلمين وأثنى على الإمام يحيى وقال: إن كان هناك من يفخر به في تحقيق إستقلال بلاده إعتمادا على نفسه وسعيه فإنه الأخ يحيى وأنا ، وكان ممن حضر هذا الموقف وتكلم الشماحي والإمام حسن البنا رحمه الله .

# ( التعرف بالإمام حسن البَّنا )

كان البنا عن حج في هذا العام وجمعه بالشماحي مقر الملك عبد العزيز وألقى كل منها كلمة شكر عبد العزيز على جهوده في إراحة ضيوف الله وبما يقوم به من أعمال في مهابط الرحي وعلى دعوته إلى التوحيد والوحدة الإسلامية ثم تكلما عيا يرمي إليه الحج من العدالة والمساواة وكيف قضى على هذه الروح الطفيان وعاباة العلماء فأعجب إلينا بهذه الفقرة وأيدها ، ومن هنا قويت صلات الشماحي بالإمام البنا وتلازما بمنى ومكة والمدينة ودرسنا الوضع العام في العالم الإسلامي وشخص الشماحي للبنا الوضع العام في العالم الإسلامي وشخص الشماحي للبنا الوضع باليمن وإتفقا على التماون بين الاحوان المسلمين والمنظمات الهمنية وقد أوفى بوعده فساند النضال اليمني بما كانت تنشره صحافة الاحوان ثم أوفد الأسناذ الجزائري الفضيل الورتلاني وغيره إلى الهمن عن طريق عدن وغيرها كما سيأني .

# ( العودة من الحج والحقيقة المرة )

قبل أن يفادر القاضي فضل الأكوع والشماحي (منى) اجتمعا بالعزى عكدارس فأخبرهما أنه يجمل رسائل من المطاع ومن الأميرين علي الوزير وعبد الله الوزير إلى الملك عبد العزيز مع توصية للشماحي بإيصال الرسائل إلى عبد العزيز مع توصية للشماحي بإيصال الرسائل إلى الملك ولم نتظر منه المديز فأخبرناه بالحقيقة ومع ذلك أوصلنا الرسائد إلى الملك ولم نتظر منه الوزير إلا إذا قور ذلك المطاع وعبد السلام وعدنا نطرح الحقيقة المطاع ويقية الرسالة إلى عبد الله الوزير وعلي الوزير وسلمنا الرسالة إلى عبد الله الوزير الذي انقباضه بأن الرسالة إلى عبد الله الوزير الذي انقباضه بأن شرحنا له ما لمسناه في أول اجتماعنا من كراهية عبد العزيز لولي العهد أحمد ومن تفاعله مع عبد الله الوزير إلا أنه متقيد بالماهدة مع الإمام يحيى وأنه يرحب بالوزير إذا شاء الوصول إليه ، فإذا بالوزير عيل إلى الاناة وإنتظار موت الإمام على ضوه الحقيقة المرة وسير الحوادث وما تجدد.

# ( سنة ست وستين وشبح الثورة )

استهل عام سنة وستين وثلاث مائة وألف على أحداث حولت سبر النضال من التفكير إلى المفامرة ، فحزب الأحرار بعدن قوي مركزه الدعائي بإبراهيم بن الإمام وعاولة إسماعيل بن الإمام أن يلتحق بأخيه وحزب الأحرار فيقبض عليه مع الشيخ صالح المقالح وغيره قبل اجتيازه الحدود .

ويأتي الاستاذ الجزايري الفضيل الورتلاني موفداً من الإمام حسن البنا وروح الشورة مستولية عليه فيمر بعدن ويضاعف حماس قادة حزب الاحرار وأعضاء الحزب ذلك الحماس الزاحف مع الفضيل إلى كل مكان حل به ، فهو معه بتعزيز الملك المظفر ، وبياب بحرك الملك المكرم والوالدة السيدة أروى ، ويصنعاء يلهب شبابها وطلاب مدارسها وضباطها بسعير ثوري ، حول الجو بصنعاء وعدن إلى أتون ، من وقوده التفكير الموجه الصحيح ، وصرنا وكأن اليمن قد ألخم بصواعق ستنقض على الإمام يحيى وحكومته ، خيال نعمنا به

زمناً أوقعنا في الغرور ومغياته فلم تسمع لصوت الحقيقة المنبعث من سواطن القبائل اليمنية التي لم تصل إليها الدعوة النضالية فضلا عن الحماس لها ولروحها المستعرة التي كانت لا تتجاوز بعض المجموعات من الشياب والطلاب والضياط في صنعماء وذمار وإب وتعمر وهنا ، وهنا حماس زاد في إشعماله الفضيل ، وقد تمكن من ذلك لاحتضان ولى العهد أحمد لـه فقـد وصيل تعـز فـاستقيله أحمـد وأعجب به وبدعوته الإصلاحية الإسلامية وأسلوبه في الخطابة والمصاضرة والمحادثة ، وفي تعز اتصل الفضيل بالقناضي عبد السرحمن الإرياني والسيند زيد الموشكى والسيد أحمد الشامي وأمثالهم وتبادلوا النظريسات وبه ارتبط السيمد أحمد الشامي ولازمه في تجولاته وتأثر كل منهها بالآخر وفي صنعاء قام الفضل بنشاطـه الثورى يرافقه المؤرخ المصرى أحمد فخرى ويساعده الشامي فيجتذبان إليهها السيد العالم حسين بن محمد الكبسي ، ويتصل الثلاثة بالمطاع وغيره ويندفع القضيل في إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في المدارس والمساجد والحفيلات فتسري روحه إلى الشباب والضباط وطلاب المدارس، وبلغ الحماس بصنعاء ذروته أوائل العام السابع والستين حول الجو بصنعاء إلى درجة من التوتر أصبح الإمام يحيى وأتباعه وهم يحسون بأن حولهم شورة ستفجر ، فـراحوا يتحسسون ليضعوا أيديهم على مواطنها ، وبدأوا باعتقال بعض الشباب والضباط وطلاب المدارس ، وكليا حاولموا إيقاف الفضيار وإخراجه من اليمن ومد أيديهم إلى الملتفين حوله أرجعهم القدر، وتدخل ولى العهد وتوصيباته بالفضيل، ودفاع السيد حسين الكبسى عن الفضيل ، فقد كمان الكبسى محل ثقة الإمام وتجليم الحسن والحسين ، وكانت الثورة تبدو وكأنها تطرق الأبواب ، وهنا أصغى أمثال الكبسى إلى الطرق الذي جعلهم يفكرون في الثورة ومصيرها فيدرسون الموضع الحقيقي لليمن فيقبررون إفتقار الشورة ومصيرهما إلى أن تدعمهما القبائسل وإلا فنجاحها غير مضمون ، ولا سبيل إلى كسب القبائل عن طريق التوعية والمنظمات فالوقت أضيق من السير في هذا الطريق الطويل ومن هنا يمأتي الأمير عبد الله الوزير إلى الإمامة . ويتكون معظم رجالات الدستور المنصوص عليهم ، في الميثاق المقدس

# ( الإمام عبد الله بن أحمد الوزير ) (كيف أختر عيد الله الوزير للإمامة )

كانت أفكار رؤساء المنظمات بما فيها الجماعات العسكرية ، تهدف إلى إقامة حكومة شعبية شورية ( أي ديمقراطية ) ليس عليها ملك ولا إمام متحكم إلى حكومة لها مجلس أعلى ( أو رئيس جهورية ) .

وكانت الطريق إلى إقامة هذه الحكومة في هذا النظام هي تبيئة الشمال بالترعية لقبول هذا النظام غيسر المألوف ، ولكن حدث ما أشرننا إليه من التوتر وإحساس الإمام بالخطر ، وارتفعت درجة حرارة الثورة في شبابنا بصنعاء فراحوا يوزعون النشرات المطبوعة يتهددون كل من يقف بفكره أو بكلامه فضلا عن عمله في طريق الثورة وإنهاء أسرة حميد الدين ، بلغ الحماس بهم ويشا إلى هله المذروة ، ولم يقف من هم دوننا شبابا معنا على هذه الذروة بل تجاوزها إلى تفجير القابل والألغام والطلقات النارية هنا وهنا وعنى هذه الذروة بن تجاوزها إلى تفجير المتابل والألغام والطلقات النارية هنا وهنا وعنى المد عبد السماي وعلى المتوني وعبد الملك النطيب ويحيى المطاع ، ومن أغرب حركتهم عمي وعلي البوني وعبد الملك النطيب ويحيى المطاع ، ومن أغرب حركتهم عمي وعلي البوني وعبد الملك النطيب ويحيى المطاع ، ومن أغرب حركتهم المشور ودسته من العيارات ومعابر الجرمل والمسلس ، هذا الوضع أجبر المشكرين العالمن بالحقيقة وبأن هذا الحماس لا يتجاوزهم ، وصاعاً من شباب المدن ، أجبرهم هذا الوضع أن يتخلوا عطة علها تمكنهم من أن يتغلوا بالإمام الملد ، أجبرهم هذا الوضع أن يتخلوا عطة علها تمكنهم من أن يتغلوا بالإمام الملد ، أجبرهم هذا الوضع أن يتخلوا عطة علها تمكنهم من أن يتغلوا بالإمام الملد ، أجبرهم هذا الوضع أن يتخلوا عطة علها تمكنهم من أن يتغلوا بالإمام المهد أحد قبل أن يتعشيا بهم .

وبعد دراسة سريعة متعمقة قرروا أنه لم يبق متسع لكسب قبائل الشمال. بالتوعية فإن الإمام سيسبق الوقت بضربة رجال المنظمات فهو في طريق اكتشاف شخصياتهم المسترة داخل اليمن المتوكلية فلم يبق خيار للمفكرين إلا أحد أمرين الفرار إلى عدن والخارج قبل أن يطيروا إلى الرفيق الأعمل ، ولكن الفرار من الجحيم اللذي أضرموه وإن كفل لهم السلامة خيطة جين وخيانة لشعب وقضيته ستبقى عار الدهر ، فلنبق في أتون الجحيم لعلنا نحوله لليمن برداً وسلاما ، وإلى جلادي الشعب إعصاراً من نار ما تلر من طاغ وطفيان إلا جعلته كالرميم ، ولكن على أي جنب نفسطجع على هذا التوتر الملتهب ، والقبائل اليمنية المسلحة ليست بأيدينا ، وكل ما حولنا حكومات ملكة بالطبع تعادينا ، وكل ما بأيدينا هي مجموعات من مفكري الشباب ومثقفي الشباب ، ومتطرفي الشباب بلعدودين في المدن ، وفي قلة من الطلاب يقودهم حسين المغنيا ، وإلا مجموعة من المحرومين الذين لا يظهرون ، إذا جد الجد ، وإلا المغنيا ، والا محموعة من المحرومين الذين لا يظهرون ، إذا جد الجد ، وإلا المحباح في المنشورات والصحافة الخارجية ، إذا قلم يبق من منسدوحة إلا المجتداب القبائل عن طريق حكم إمامي ، يكون مؤقداً ، يمثل دور انتقال من حكم الإمامة الزيدية ، إلى الحكم الشميي ، ويشتد النقاش حول الاحد بهذا الدور الانتقالي ، انتهى على مضض بالاحد بهذا الدور الانتقالي .

وهناك شخصيات من غيربيت حميد الدين لها مقامها بين القبائيل ، وهذه الشخصيات الأمير عبلي بين حمود الشخصيات الأمير عبلي بين حمود شرف الدين واقوى الثلاثة وأجمعهم لشروط الإصامة الزيدية التي من شروطها سلامة الحواس الظاهرة والباطنة هو عبد الله الوزير فليختر إساما ، ونتخذ الحيظة من تغلبه وتحويله الحكم إلى الاستبداد والطفيان الفردي .

وهكذا جاء الأمير عبد الله الوزير إلى قمة الحكم ، وجاءت الإصامة بدل الحكم الشعبي الذي كان هدف النضال ، وجاء معظم رجال الحكومة المنصوص عليهم في الميثاق المقدس ، ومع هذا فلم يكن إقناع عبد الله الوزير ، بقيادة الثورة وتفجيرها بالأمر السهل إنه لا يقتمه الترغيب في القيام بهذا الواجب ما دام يشعر أنه في مأمن من الإمام يحيى ، وها هي الثورة تحت خطاها نحو ختق رجالها قبل مولدها ، أو نحو يوم اندلاعها قبل أن تهيء لها النظروف ، فيا يقي إلا أن يدفع عبد الله الوزير الذي قبل ترشيحه للإمامة إلى قيادة الثورة وتعجيلها يدفع عبد الله الوزير الذي قبل ترشيحه للإمامة إلى قيادة الثورة وتعجيلها يدفع إلى ذلك بعامل تخوفه من الإمام يحيى وابنائه وتخوف الإمام وأبنائه من عبد الله الوزير .

### المخاوف تقنع الوزير

غكن الفضيل والكبسي والمطاع ورضاقهم من اشارة التخوف إلى درجة دفعت كلا من الإمام يحيى وبنيه وعبد الله الوزير إلى أن يعد العدة ليتخلص من الآخر وكان للشهيدين السيد عمد بن حسين عبد القادر والحلج عزيز يعني المطري نصيب الأسد في تسليط المخاوف على عبد الله الوزير ، كها كان للكبسي والشامي والشامي والشامي والشامي والمتحاحي الأثر الكبير في أثارة نحاوف الإصام يحيى وبعض بنيه فاقتنع الوزير بتوليه قيادة الثورة والاستعداد لتفجيرها فقوى علاقته بالفضيل ومن يتصل به وفتح لهم داره لعقد الاجتماعات ووضع المخططات واتصل بمن يتق به من أعيان القبائل الموالية ليكونوا على أستعداد للساعمة المطلوبة. وتمكن من استمالة القاضي عبد الله العمري والسيد حسين عبد القادر إلى وجوب التخلص من أولاد الإصام وولي العهد احمد وخطرهم الذي سحق معنويسة العمري والوزير وحسين عبد القادر ومن يتعلق بهم والذي سيحق شخصياتهم العمري والوزير وحسين عبد القادر ومن يتعلق بهم والذي سيحق شخصياتهم العمري والوزير وحسين عبد القادر الها جميل العمري يعمل في كتمان لصالح الوزير .

وراح الإمام يجيى وينوه يفكرون في توجيه ضربة يهوي معولها أولا على عبد الله الوزير واعتقالـه مع الأمـير علي الـوزير وبعض شخصيـات ثم تنتقـل الضربة إلى هنا وهنا .

وله ذا راح الإمام يحيى بجمسع الوشائق لإدانة عبد الله الوزير وأخداه واعتقاله مع علي الوزير ، وقد وجدت هذه الوشائق في صندوق البيد الفولاذي الذي لا يفارقه الإمام يحيى المودعة فيه مفاتيع كنوز الإمام وخواتمه التي تحمل اسمه ويحهر بها القرارات والاتفاقيات والرسائل والأوامر ، مع مذكرته المالية ، الدقيقة المين بها كلها تحتويه خزايه من ذهب وفضة وحبوب وأسلحة وبجوهرات ومقدار واردات كل لواء وقضاء وصادراته ويبان ما هرو خاص به وما همو لبيت الملك ، إن وضع الوئائق لإدانة الوزير في هذا الصندوق الهام يدل على أنه كان في طريق تعجيل المضربة للوزير وأنه كان يحسب لاعتقال الوزير حسابه سيها من جهة الملك عبد العزيز وخوف تدخله إلى جانب الوزير ولو بالضغط على الإمام جهة الملك عبد العزيز وخوف تدخله إلى جانب الوزير ولو بالضغط على الإمام

لإطلاق الوزير من الاعتقال ، ولم يكن يعلم الإمام بما وقفنا عليه من تحول الملك السعودي إلى جانب الإمام ، إلى هذه الدرجة بلغت الحالة بـين الإمام والـوزير أوجبت أن تتخذ المنظمات معها خطوة يتطلبها الموقف فكان الإتصال بين قادات المنظمات والبناء لترحيد العمل .

### الاتصالات والميثاق المقدس

عند أن بلغ الموقف هذه الدرجة راح الفضيل والمطاع والوزيس والكبسي ورفاقهم يضعون الخطط ويتصلون في صنعاء بالرئيس العسكري المراقي جمال جميل وغيره ، وذهبت رسلهم تحمل المعلومات إلى من بتعز وإلى الزبيري وتعمان بعدن وإلى البنّا بالفاهرة وانتهت الاتصالات بالموافقة على أن يكون الوزير اماماً دمستورياً ، على رأس حكومة دمستورية وفعلا شكلت الحكومة ونص على أعضائها ووضع لما دمستور سمي الميثاق الوطني المقدس ، اشترك في وضعه الفضيل والكبسي وغيرهما وكتبه السيد أحمد بن محمد النسامي وأصلت منه نسخة بخط الشامي إلى الزبيري والنعمان ليطبع منه عدد كبير تحفظ هناك في سرية إلى الوقت المناسب لإعلان الثورة ، وطبع الميثاق واحتفظ بكل الأعداد ولكن السرية لم يحفظ جما نص الميثاق وأسهاء بجلس الوزراء والادارات المختلفة ، لم يحتفظ بها إلى تعين معظم الأشخاص في هذا الميثاق هو الظروف .

# ( نص الميثاق الوطني المقدس لثورة اليمن )

### 2) Yry1 a. 1391 g

لما صارت أحوال اليمن منحطة إلى حد بعيد في أصور الدنيا والدين ، بسبب الاستبداد والأنانية اللذين اشتهر بها الإمام بحيى بن حميد الدين ، حتى صار الغرض المطلوب من الإمامة معدوماً في كل ناحية ، ولم يبق غير مظاهر خمادعة كاذبة ، لا تتفق مع موجبات الشرع الشريف ولا تضمن شيشاً من الإصلاح الذي يوجبه الدين في الحال ، ولا تصون اليمن من أسوأ العواقب في الاستقال .

وقياماً بالواجب ، لله تعالى ، وللمسلمين ، وطلباً للسلامة في الدين

والسدنيا من العفسوسة من الله سبحسانسه وتعسالي ولحفظ شسرف السدين والاستقلال . . . . اجتمع ممثلو الشعب البمني على اختلاف طبقاتهم ، في هيئة مؤتمر للنظر في وضع نظام شمرعي مسالح ، وإقامة من بنفله ويحفظ الأمن ويضبط مصالح الأمة ، ويقوم بكل واجب ديني ودنيوي لليمن وأهله .. عند وفاة الإمام الحالي فقرروا الأن بالاجماع ما يأتي :

المادة 1 ـ مبايعة سيادة السيد( ) لما اشتهر به من علم وفضل ، ومنزلة عالية في تفوس الناس الآن . مبايعة دينية ناجزة ، إماماً ، شرعياً ، شوريا ، دستوريا ، على نحو ما تسير به أرقى الأمم اليوم في الممالم المتحضر ، فيها لا يخالف أدتى مخالفة التعاليم الإسلامية السمحة الصحيحة .

المادة ٢ ـ كانت البيعة من ممثلي الشعب اليمني لحضرة صاحب السيادة المشار إليه ، على الشروط المقدسة الآتية :

 (أ) العمل في كل قول وفعل بما تضمنه القرآن الكريم ، والسنة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم ، وما كان عليه السلف الصالح
 رضوان الله عليهم .

(ب) يكون حضرته هو الإمام الشرعي ورئيس الدولة اليمانية ، ويكون
 لـه الحق الكماسل الـذي يتمتع بـه الإمـام المحق الملتزم تنفيـذ هـــذا الميشاق ،
 والشخصية التي لسائر الملوك ورؤساء الدول الحرة المستقلة في العالم .

(جـ) لا تصدر جميع مراسيم الدولة ، وجميع الأحكام في المحاكم الشرعية إلا باسمه .

(د) لا تتم أية معاهدة مع الحكومات الأخرى إلا بموافقته وتحت إمضائه .

(هـ) إليه وحده تقدم أوراق الاعتماد من الممثلين المدبلوماسيين الأجانب
 لدى الدولة الومنية .

(و) لـه الحق في الإشراف عـلى عجلس الشــورى وعـلى عجلس الــوزراء ، والاقتراح للنظر في كل ما يريد من المشروعات على اختلاف أنواعها . (ز) ولمه الحق في الاشراف عمل جميع أسوال الدولمة ومناقشة أعمال أي شخص ذي علاقة بها .

(ح) له السمع والطاعة في المنشط والمكره من كل فرد داخل نظام هذه البيعة الجارية على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ما كان عليه السلف الصالح وعلى العمل بكل تحسين يقبله الشرع الشريف . . . له في ذلك ما دام متمشياً على هذه البيعة ملتزماً لهذا الميشاق ساعية إلى الفاية المقصودة من ذلك بكل سرعة مكنة .

المادة ٣ ـ يكون نظام الحكم شورياً دستورياً بما لا نخالف الشريعة السمحة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله .

المادة ٤ ـ يقوم عملى وضع المدستور اليمني لجنة ختاصة بعينها مجلس للشورى من أهل الكضاءة والصلاح علماً وعملا ، ويجب أن نستمين في ذلك بالجامعة العربية وحكوماتها والعبقريين من رجالها ، ثم يعرض على الإسام ما يقررونه ليحيله حالاً إلى الجمعية التأسيسية .

المادة ٥ ـ بعدما تضع اللجنة هيكل الدستور بمواده المغصلة بجب أن يرفع إلى الإمام ليحيله على الجمعية التأسيسية لتنظر فيه وتناقشه مادة مادة . ويجون التصديق على كل مادة منه بعد المناقشة بالاكترية . وفي هذه الحالة يصرض مرة أخرى على الإمام ليطلع على ما فيه ويقرر ما اتضح له صلاحيته ، وله الحق أن يأمر بإعادة النظر فيها عدى ذلك مبيناً أوجه النقص فيه ، وعلى الجمعية أن توالي اهتمامها بدرس ذلك على ضوء التعاليم الاسلامية وبعد ذلك ترفعه إليه أخيراً مصحوباً بمستندات ما قررته الاكثرية ويصبح حينتاد واجب التنفيذ والتوقيع .

المادة ٦ ـ يكون ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية الأساسيين أعضاء مجلس الشورى الذي سينص عليه فيها بعد .

المادة ٧ ــ مجلس الشورى المشار إليه هو الذي يضم قانــوناً لانتخــابهم إذا قرروا طريقة الانتخاب أو يعينهم بــالاشتراك مــع حضرة الإمــام إن رأى طريقــة التعيين . . على أن يكون مفهوماً من الآن في حالة الانتخاب ما يأتي :

(أ) أن يكون لكل بماني ذكر بالغ من العمر ٣٠ سنة غير محكوم عليه شرعاً لإجرام حق الانتخاب .

(ب) أن لا يقل عدد عمثلي المدن عن الثلثين .

(جــ) أن تكون القبائل والقضوات عثلة .

(د) أن يكون للمهاجرين اليمانيين في أي بلد يوجدون فيها حق إرسال مثلهم في المجلس إذا كان فيهم ثلاثة آلاف فأكثر تتوفر فيهم شروط الانتخاب وإذا كثروا يكون لهم على كل ثلاثة آلاف فأكثر تتوفر فيهم شروط الانتخاب عمثل وواحد على الكسور مها قلت عمل واحد .

المادة ٨ ـ بما أن دعوة جمعية تأسيسية تتصفر الآن . وإن وضع السدستور وتحديد المسؤ وليات الدائمة إنما هو من اختصاصها . . فإلى أن يتيسس ذلك يجب أن يكون تعين مجلس مؤقت يسمى « مجلس الشورى » .

المادة ٩ ـ تكون صلاحية المجلس المشار إليه المؤقتة ما يلي :

(أ) القيام بالمهمات المشار إليه في المواد السابقة .

(ب) القيام بوضع القوانين المؤقنة وضماً لا يُخالف النظم الشرعية ، على
 أن يعمل بها حتى تصدق على الدستور وحينئذ تقر أو تلغى .

(جم) يضع ميزانية الدولة للفترة المؤقتة .

(د) يصادق على المعاهدات ويرفضها ، وعلى الإمام أن لا يبرم أية معاهدة إلا إذا صادق عليها اكترية هذا المجلس ، وعليه أن لا يسزل وزيراً أو شديراً ، أو أمير لواء ، أو موظفاً همو عضو في مجلس الشمورى في المدة المؤقمة قبل وضمع المستور إلا بموجب عزله بحكم الشرع بعد تقويس وجوب ذلك من العلياء أهل المصلاح في مجلس الشورى أو نسبب آخر يتفق عليه أكثر هذا المجلس .

المادة ١٠ ـ يتألف مجلس الشورى من سبعين عضواً منهم الذين سيذكرون

إما بأوصافهم أو بأشخاصهم والباقي يتفق عليه تعيينهم مجلس الوزراء ، وحضرة الإمام ، والأعضاء المعينون من الآن هم ;

- (أ) أعضاء مجلس الوزراء .
  - (ب) مديرو الوزارات .
- (جـ) المستشارون العموميون .

(د) القائمة (٣) التي تصطلح على تسميتها (قائصة الموظفين الشوريين)
 ( الموفقة بهذا والتي ستتلى مع بقية القوائم ، كل هؤلاء يكونون أعضاء في مجلس
 الشورى المؤقت بحكم وظائفهم .

المادة ١١ ـ يتألف مجلس الوزراء على النحو الآتي في القائمة المرفقة رقم (١) .

 المادة ١٧ - تتألف هيشة مديري الوزارات على النحو الآي في القائمة المرفقة رقم (٢) -

المنادة ١٣ ـ. تتألف هيشة الموظفين الشوريين على النحـو الآي في القائمـة المرفقة رقم (٣) .

المادة 12 م تنتهي مهمة بجلس الشورى المؤقت بمجرد إنتهائه من وضع الدستور ودعوة الجمعية التأسيسية للانقحاد وفي هذه الحالة يتحول اعضاؤه من غير أي إجراء جديد إلى أعضاء الجمعية التأسيسية ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

المادة ١٥ - عجرد الانتهاء من إقرار الدستور بجب على الحكومة القائمة أن تقدم استقالتها لحضرة جلالة الإمام ، وعليه هـو أن يدعـو من يشاء لتأليف حكومة جديدة حسب توصيات الدستور المشار إليه آنفاً .

المادة ١٦ - عند تأليف الحكومة الجديدة ، يجب أن تجتمع الجمعية التأسيسية فوراً للغرض الآتي :

بما أن اليمن لم تنهياً بعد طباعها للمعارك الإنتخابية وليس من مصلحتها ذلك في أول عهدها بالدستور فلأعضاء الجمعية التأسيسية أن يتحولوا من غير إجراء جديد إلى أعضاء في الهيئة الشرعية الجديدة التي سوف تسمى ( مجلس النواب ) أو غير ذلك من الأسياء وذلك لدورة واحدة فقط لعدد السنوات التي سيحددها الدستور وليكن ذلك بشرطين اثنين :

- (أ) أن لا يرى أكثرية الأعضاء والإمام خلاف ذلك .
- (ب) أن لا يكون من الشعب اعتراض ظاهر معتبر .

المادة ١٧ هـ بما أن اختصاصات المسرّ ولين للفترة المؤقتة لم تفصل في هذا المئاق تفصيلا كاملا فيجب فيها عدا ما نص عليه فعلا أن تكون اختصاصات الجميع كها هـو الحال في مصر ، والعراق ، بين الملك ، والحكومة ، والمجلس النيابي ، على أنه يجب في الوقت نفسه المبادرة إلى وضع الدستور اليمني ، في مدة لا تزيد عن سنة واحدة لتستقر الأمور بائياً .

المادة ١٨ - يشرع في تأسيس حرس وطني في الحال من الشباب المثقف وغيرهم للاستمانة بهم على حفظ الأمن وتنوير الأفكار ويكون رئيسهم هو مدير وزارة الدفاع ووكيله مدير وزارة الداخلية ويتبعان معاً رئاسة نجلس الوزراء وتقدر لهم معاشات محترمة على أن يقطع بججرد ما يسرحون عندما يتم الاستوار.

المادة ١٩ - تبليخ الجامعة العربية ودولها حالا بالعهد الجديد ويطلب إلى تلك الدول الشقيقة أن تبعث للحكومة الهمنية الجديدة كل منها ( أولا ) عدداً من الطائرات للاستعانة بها على حفظ الأمن وعلى سبيل الاستعارة أو الإيجار لمدة قصيرة و ( ثانياً ) يطلب منها حالاً وبإلحاج إنتداب خبراء للاستعانة بهم على تنظيم جميع أنواع الادارات الحكومية .

المادة ٢٠ ـ تؤلف حالا لجنة تسمى اللجنة المالية لضبط مالية الدولة وحصرها ويكنون من أعضائها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية . ومدير المائية ، ووزير المعدل ، ووزير الداخلية وربس مجلس الشورى ووكيله ومستشار الدولة العام ، وأعضاء آخرين يجوز أن يكونوا من الوزراء وغيرهم تعينهم الحكومة وتكون اللجنة تحت إشراف حضرة الإمام ويكون الجميع مسؤولين بالتضامن عن مالية الدولة حتى تنظم الأحوال ويعين ديوان محاسبة على النحو الموجود بحصر وغيرها ويتخل طرف أعضاء اللجنة وتحل نهائياً .

المادة ٢١ ـ إذا ثبت على شخص مها علت منزلته اختلاس شيء من أموال الدولة أو عاولته ذلك سواء كان بالانفراد ، أو بالاشتراك مع آخرين فإنه يحام أعلم على الشورى ويجب أن تحدد عقوبته بمدد قاسية وعقوبات حاسمة عما يجيزه الشرع الشريف على درجة خيانته بأتم صورة رادعة زاجرة .

المـادة ٢٧ ـ جميع وظـائف الدولـة الرئيسيـة وتعيين المـوظفين فيهـا يكـون يافتراح الوزير المختص ويقدمه إلى الإمام للنظر فيه والموافقة عليه أو الأمر بإعادة النظر فيه .

المادة ٢٣ \_ حضرة الإمام .

يلقب بـ و صاحب الجلالة الإمام ، و و الملك ، باعتبار الأوضاع .

المادة ٢٤ ـ ويلقب رئيس الوزراء بـ « حضرة صاحب الدولة » والوزراء ومستشارو الدولة بـ « حضرة صاحب المعالي » .

المادة ٢٥ - يكون ( للدولة ) مستشارون عموميون وخصوصيون أما الأولمون فيكون لهم درجة ( وزير ممتاز ) ويكون لهم حضور جلسات ( مجلس الوراه) ويكونون أعضاء في ( مجلس الشورى )ولا يزيد عددهم على خمسة وأسا الاعرون فيكونون يمنين ويكون عددهم حسب حاجة و الدولة ، وتحدد الحكومة درجتهم وحقوقهم وواجباتهم ويلقب المستشار العام بـ « حضرة صاحب المعالي ، المستشار العام للدولة المعانية ، ويمين أول مستشار عام للدولة حضرة صاحب المعالي ، و والباقون تمينهم الحكومة بموافقة الإمام فيها بعد وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة ٢٦ عب الاسراع إلى تحسين حالة الجيش الذي هو رمز الأمة وفخارها بأن تزاد مرتبات كل فرد منهم وضابط وآمر إلى المدرجة التي تضمن للجندي اليمني من الاعتبارات ما يمطى لسائر الجيوش الحديثة من الملابس والتجهزات وغيرها.

المادة ٢٧ ـ يجب الاسراع إلى إزالة الظلم والطغيان عن الرعايـا في طريقــه أخد الواجبات وإسقاط البواقي الكاذبة .

المادة ٢٨ م يجب القضاء على روح الرشوة والمحسوبية في الدولة وعدها من الخيانات الكبرى مع إقدامة نظام محديث كمامل في جميع دوائر الحكومة يطارد الفوضى ويمنع التلاعب بمصالح الأمة لويكفل راحة الموظفين .

المادة ٢٩ ـ تصان أسوال الناس: جيما وأعراضهم وأرواحهم إلا في أسر شرعي ويصير أفراد الشعب اليمني في أدرجة واحدة من حيث المساواة المطلقة إلا ما كان للمواهب والاعمال ويكون الكل تحت حكم الشريعة السمحة الصحيحة وتجرى أحكامها على الصغير والكبير بدون فارق .

المادة ٣٠ ـ تكفل حربة الرأي والكلام والكتابة والاجتماع في حدود الأمن والقوانين .

المادة ٣١٦ يجب تأسيس بجالس للاثوية والبلديات على نحو ما هو موجمود في البلدان العربية .

المادة ٣٧ - يجب العمل على بحنارية الجهل والفقر والمرض في غير هوادة ويكلها تسمح به وسائل المدولة والعمل بأسرع ما يمكن عملى تيسير أسباب المواصلات وإنعاش الزراعة التي هي أسأس اقتصاديات اليمن .

المسادة ٣٣ ـ يجب الاتصال بالعالم المتمدن بواسطة السلك المدبوماسي والقنصلي لفائدة الهمن خاصة وللتعاون صلى إسعاد الجنس البشوي عامة عملا اليم ديننا وتقاليدنا العربية .

المادة ٣٤ ـ يكون تعيين الممثلين للدولة في الخارج باقتراح وزير الخارجية

وتقديمه إلى الإمام للنظر فيه والموافقة عليه .

المادة ٣٥ ـ يجب المبادرة إلى تعيين ممثلين سياسيين باسرع ما يمكن في البلاد العربية الشقيقة وينبغي البرهان على التعاون ومع الجامعة العربية إلى اقصى حـــد ممكن .

المبادة ٣٦٠ ـ يجب الضرب على يد كل من تحدثه نفسه بالتعرض لإرادة الأمة بإحداث أدى سبب يخل بالأمن العام أو يسبب أدى ضرر للدولة في الداخل والخارج .

المادة ٣٧ ـ تجب العناية التامة بالمهاجرين اليمنيين خارج البلاد والعمل على إعادة من يمكن أن تنتفع به البلاد في الداخل .

المادة ٣٨. بما أن التركة التي خلفتها حكومة العهد المـاضي ثقيلة ومعقدة تقتضي وقتاً ، ومجهوداً جبـارا فالحكـومة تهيب بـالشعب اليماني أن يلتــزم الهــــوه والسكينــة وأن يتذرع بــالصبر والتضحيــة في سبيل المجـــد وإقــامـــة عهـــد جـــــــــــد وسعيد .

الهادة ٣٩ ـ يسمى هذا النظام ( الميثاق النوطني المقدس ) وينوافق الجميع على أن من خان أو حـاول أن يخون معنى من معانيه بنينة سيئة بكنون خائننا لله والمسلمين وتجري عليه الأحكام اللائقة به .

### ملحق الميثاق المقدس

المادة ١ ـ يكون الطلب بإلحاح من فضيلة الأمناذ السيد الفضيل الورتلاني المعروف عندنا جمعاً بفضائل يقدرها له الإمام والماموم أن يضيف إلى سلسلة أعماله المشكورة قبوله لأن يكون مستشاراً عاماً للدولة من المستشارين العموميين المنصوص عليهم في المادة (٢٥) من هذا الميثاق .

المادة ٢ ـ من تبين عنه من أفراد أسرة الإمام يجيى قبول رغبة الأمة المثلة في هذا الميثاق والنزم في كل ما جاء فيه فله ما لأمثاله من أبناء الأمة وعليه ما على مثله أيضاً :

### المادة ٣ ـ يكون تعيين القاضي عبد الله بن حسين العمري وزير دولة .

المادة ٤ ـ ستعنى حكومة العهد الوطني الجديمة بمكافئة الاحرار والموطنيين الذين ضحوا بأموالهم وجهودهم في سبيل خدمة الشعب اليمني البذي يقدر لهم هــذه التضحيات الكــريمة وبهــذا يتم الملحق وهو أربــع مواد وانله ولي الأمــر كله وبيده ألتوفيق .

#### القائمة (١) مجلس الوزراء للحكومة البمئية

رئيس مجلس الوزراء السيد على بن عبد الله الوزير السيد حسين بن محمد الكبسي نائب رئيس علس الوزراء ووزير

الخارجية

وزير الداخلية وزير الدفاع

وزير الشؤون الاجتماعية مستشار عام

وزير الصبحة

وزير العدل وزير الاقتصاد والمناجم وزير المالية

وزير الأوقاف وزير المعارف

وزير التجارة والصناعة وزير الزراعة

> وزير المواصلات وزير الأشغال

> > وزير دولة وزير دولة

وزير دولة

الشيخ محد نعمان السيد حسين بن على حيد القادر

السيد عبد الرحن حسين الشامي القاضي محمد راغب يك

الشيخ عبد الوهاب تعمان

السيد على بن حود القاضي أحد بن أحد اباراق

الحاج الحادم بن أحمد غالب السيد عبد القادر بن عبد الله

القاضي محمد محمود الزبيري السيد أحد بن أحد المطاع الأستاذ أحمد محمد تعمان

السيد حسين بن على الويسي السيد على بن ابراهيم

الأمير على بن يميي القاضي عبد الله عبد الإله الأغيري

الشيخ على بن محسن

القائمة (٢) مدير و ألو زارات مدير وزارة المدك

السيد محمد بن حسين عبد القادر

مدير وزارة الداخلية مدير وزارة الخارجية مدير وزارة المحارف مدير وزارة المحارف الاجتماعية مدير وزارة الملق مدير وزارة الملاب مدير وزارة الملوسلات مدير وزارة الأشغال مدير وزارة الاشغال مدير وزارة الاقتصاد والمناجم مدير وزارة الاقتصاد والمناجم السيد زيد بن حمي الموشكي الأستاذ عي الدين العنسي السيد أحمد بن عمد باشا المسيخ عمد صالح المسمري المشيخ احمد بن قاسم العنسي الشيخ فاشر عبد الرحمن السيد يميي احمد زيارة المسيخ عبد الخويز بن منصور نصر المشيخ عبد الخويز بن منصور نصر المشيخ عمد مكني بن يجيي ذكريا المؤيض جمال بحيل

### المقائمة (٣) الموظفون الشوريون

رثيس مجلس الشوري وكيل أول سكرتبر أول لمجلس الشوري سكرتير ثاني لمجلس الشورى مدير مكتب زئيس مجلس الوزراء رثيس هيئة كبار العلياء وكيل الحاكم الأول الحاكم الثاني رثيس الاستثناف رئيس ديوان المحاسبة مدير الأمن العام سكرتير الأمن العام مدير دار الكتب مدير الدعاية والنشر وكيل الدعاية والنشر سكرتير علس الوزراء سكرتير الشؤون الاجتماعية

الأمير إبراهيم الشيخ حسن الدعيس القاضي عبد الرحن الإرياني القاضي عمد أحد الجراق الأستاذ أحد الداق السيد العلامة أحد الكحلاق السيد محمد بن محمد زبارة السيد العلامة قاسم الوجيه السيد عمد يحير الذاري السيد يحيى محمد عباس القاضي عمد بن أحمد الحجري الشيخ عبد الله عثمان عيد الله عبد الوهاب تعمان القاضي أحمد بن على العنسي السيد عبد الله بن على الوزير السيد محمد أحد المطاع السيد أحمد عمد الشامي المبيد عمد بن محمد بن إسماعيل

مدر أملاك الحكامة السيد أحدين عبد الرحن الشامي وكيل أملاك الحكومة القاضي حسين بن أحد السباغي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي الصفي أحد عيوب عن المنكر القاضي عبد الله الشماحي وكيل مدير الجمارك الحاج على عمد السنبدار مدير جمارك تعز الشيخ جازم الشيخ مدير بلدية صنعاء عبد السلام صبره مدير إدارة المهاجرين الاستاذ زيد عنان مقتش وزارة اثعدل القاضى يحيى السياغي مفتش التجارة والصناعة السيد حسن الحشى رثيس الحوس الملكي الحاج عزيز يعني

القائمة (٤) كبار الموظفين غير الشوريين

القاضي عبد الله حسين العمري وزير دولة عافظ صنعاء وأمير لوائها السيد العلامة زيد عقبات أمير لواء عمران السيد محمد بن أحمد الوزير أمبر لواء الشام السيد محمد بن حسين الوداعي السيد حسين الحوثي أمر لواء حجة أمبر لواء الحديدة القاضي حسين بن على الحلالي أمبر لواء ثع: السيد محمد بن أحمد باشة أمير لواء رداع والبيضاء الشيخ على محمد نعمان القاضي عمد عبد الله الشامي أمير لواء إب

# اكتشاف السر ، وولي العهد وغموض موقفه

كنان لولي العهد أحمد عيمون داخل حزب الأحرار بعدن يلتقطون كمل شاردة وواردة ، فوقفوا على طبع الميثاق المقدس ، إجالا ونفلوا الخبر إلى أحمد وأن موحد نشره عند قيام الشورة وموت الإمام يحيى فرأى أحمد أنها فرصة لكشف المؤامرة ورجالها فأشاع بتعز أنها قامت ثورة بصنعاء وقتل فيها الإمام يحيى وأقيم عبد المه الوزير إماماً .

ونقلت الأشاعة بسرعة إلى عدن وكان قد أوعز إلى الحلالي بالحبديدة بأن

يكلف الوكيل التجاري لحكومة عدن بالحديدة يرسل برقية من الحديدة إلى حكومة عدن بأن الإمام يحيى مات ميتة مشبوهة ، فأرسل البرقية ، فأرسلت حكومة عدن مندوباً إلى ابراهيم بن الإمام يحيى والذي كان بعدن تفهمه بصغة موت أبيه وتعزيه ، ويذلك أصبح الحبر بعدن كحقيقة ثابتة ، عما دقع حزب الأحرار بعدن إلى المسارحة بإذاعة الحادث ونشر المشاق المقدس المتضمن شكل الحكومة المستورية ونظامها ورجالها ، وطال الخبر إلى الخارج وحمل إلى الإمام حسن البناء ، مما جعل كثيرين من رؤساء الحكومات وغيرهم يبرقون إلى الأمير عبد الله الوزير يباركون له بارتقاء عرش اليمن ويمترفون به وبحكومته ، عبد الله الوزير يباركون له بارتقاء عرش اليمن ويمترفون به وبحكومته ، وبالطبع أن تلك البرقيات لم تصل إلى الوزير بل إلى الإمام يحيى كها وصلت إليه غيره نسخ من الميثاق المقدس .

فيسر الإمام يحيى لهذا الاكتشاف فقد عرَّفه بالمُؤامرة ورجالها ومنحه وثيقــة بها يعتقل الوزير والمتآمرين وبها يقنع الملك عبد العزيــز وغيره بتصــويب اعتقالــه الوزير ورفاقه إن هـم راجعوه .

ويلخل عبد الله الوزير بعد النظهر على الإمام وياخذ مكانه في مجلس الإمام حسب العادة فينظر في الاعمال المناطة به ، ولم يكن لديه حقيقة عما جرى بعدن ، وعا وصل إلى الإمام من برقيات وحقائق ، وأن الوزير لغارق في استعراض ما بين يديه من اعمال ، إذ بالإمام يحيى يستلفته وهو يبتسم . ثم يناوله رزمة من الأوراق قائلا : تأمل يا فخري هذه الأوراق ، وهي كيت وكيت بوقة ، فيستغرب الوزير تمديد الإمام لعدد الأوراق ، وما أن وقع نظره على أول بوقة يبارك له بالملك إلا وانتابته رعشة وذعر دفعاه إلى المسارعة إلى التنصل . فقال له الإمام : تأمل الكل ثم لنا كلام ، فراح يطالعها مع الميشاق ويستجمع أنفاسه ، حتى إذا فرغ من تأملها أعلم الإمام بذلك . واستأذن في الكلام . فأفاد أن هذه مكيدة ضده وضد أمير المؤمنين (يعني الإمام يحيى ) ، يراد بها ملب ثقة الإمام به والإيقاع به وبأشخاص ضم أسهامهم ما يسمونه المياق ، يعلم الإمام إخلاصهم له إلى غير ذلك من الدفاع الذي ختمه عبد الله الوزير بالمين أنه لا صلة له بجن في عدن ومن يتصل بهم ولا بالميثاق . وأنه لا يعلم بالهمين أنه لا صلة له بجن في عدن ومن يتصل بهم ولا بالميثاق . وأنه لا يعلم بالمين أنه لا صلة له بجن في عدن ومن يتصل بهم ولا بالميثاق . وأنه لا يعلم بالهمين أنه لا صلة له بجن في عدن ومن يتصل بهم ولا بالميثاق . وأنه لا يعلم بالهمين أنه لا صلة له بجن في عدن ومن يتصل بهم ولا بالميثاق . وأنه لا يعلم بالهمين أنه لا صلة له بجن في عدن ومن يتصل بهم ولا بالميثاق . وأنه لا يعلم

من ذلك قليلا ولا كثيراً ، ثم حرر كلمة أعلن فيها تكليبه لما نشر وأذبع بالميشاق وغيره ، وطلب من الإمام أن يأمر بنشر كلمته بجريدة الإيمان ، وفعلا نشر ذلك التكذيب بجريدة الإيمان ، وقد تظاهر الإمام يحيى باقتناعه بصحة ما دافع به الوزير ، ثم قال للوزير كلمته العميقة وهي : يا ولد عبد الله ما نكره أن تكون إماما ، ولكن الإمامة باليمن ليست سهلة وأنت لا تقدر أن تقوم بها .

وبرغم هذا كله واليمين وإعلان التكذيب ، فإن الإمام يحيى بدأ في اتخناذ الخطة لاعتفال الوزير وغيره ، ولم يبق لتنفيذ الفسرية إلا قمدوم ولي المهد أحمد من تعز إلى صنعاء الذي كان الإسام يستحشه ، وهو من جهته يشير القضية ويضرمها ، ويتشاقل عن القدوم إلى صنعاء . منتظراً انفجار الشورة بصنعاء ومصرع أبيه ليستغل مصرع أبيه ، بالتخلص من أبيه ومزاحمة أخويه المتزايدة المقوي لها وجود أبيه ، ويتخلص من الوزير والمنافسين لمه بحجة أنهم قتلوا الإمام .

وقد كان يشيع كل يوم أنه سيخرج من تعز إلى صنعاء ، ويزداد الموقف بصنعاء كل يوم تجها عما ضاعف نحاوف الوزير وجعله ورفاقه يلحون في الثورة ، بينا كان جمال جميل . الفضيل بحاولون انتظار وصول أحمد ليصرع بجانب أبيه بصنعاء ، ولقد كلف الفضيل السيد أحمد الشامي بأن يكتب إلى ولي العهد يخوفه من الموقف بصنعاء ويشرح له الخطورة وما يهدده ويهدد اليمن ، ويطالبه بسرعة الوصول إلى صنعاء لتدارك الموقف ، وقد كان الشامي دائم الاتصال بولي العهد وعليه يعتمد في صنعاء ، فحرر الشامي رسالة بأسلوبه الأخاد ، فأجابه : لبث قليلا الخ . دعهم يعملون ، وإني لواثق بكسب الموقف ، وفصلا دنا عقرب الثورة وأحمد لم يصل صنعاء .

### عقرب الثورة يطفر

فقد عقرب الثورة سيره الزمني ، فالقرائن تنذر بأن الإمام يحمى سيضــرب ضــربة بصنحــاء وإن لم يصل ابنــه أحمد ، فتقــرر تفجير الثــورة بصنعاء عــل أن تتناول بخنجرها أحمد بتعز في يوم انفجارها بصنعاء ، فكان القــرار باغتيال الإمام يحبى بصنعاء وأحمد بتعز في يوم واحد ، على أن يكون اغتيال أحمد إثر والله .

وتعين يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة ١٣٦٧ . لتنفيذ العملية ، على أن يقوم بها في صنعاء الشيخ علي بن ناصر القروعي المرادي المنحجي ومحمد ابن قيايد الحسيني الحشيشي البكيلي ورفاقهها ، وفي تعز العقيد حمود الجايفي الممداني ، والشيخ حمين بن صالح الشايف، والشيخ عمد بن حسن أبو راس والمقدم محمد حسن غالب المطري ورفاقهم . ووضعت الخطط والإشارات وجاء يوم الأربعاء فاذا بالقردعي يتحرج من قتل الإمام يحيى قبل أن يعطى وثيقة تبرر القتل يلقى بها ربه ، فشرح له الوزير مبررات القتل وأعطاه الموثيقة ، فأجلت العملية إلى يوم الثلاثاء وفيه دقت ساعة التاريخ والتحول .

( يوم الثورة )

(٧ ربيع الأخر سنة ١٣٦٧ ، ١٥ فبراير سنة ١٩٤٨ )

طلع صباح الثلاثاء سابع ربيع الأخر عام سبعة وستين وثلاث مالة وألف هجريا ثامن عشر من فبراير سنة ثمانية وأربعين وتسع مائة وألف ميلاديا . طلع ذلك الصبح وقد اتخذت الاستعدادات ، وأعطيت الاشارة إلى تعز لملاستعداد ، وفي صنعاء وزعت المسؤولية بين رجال اللورة لتفجيرها وهمايتها من كل ما قد ينجم في يومها الرهيب التاريخي ، واستعد كل لواجبه من عبد الله الوزير ، والأمير السيد حسين بن علي عبد الفادر إلى الرئيس جمال جميسل العراقي وغيرهم .

وقد كان حول جمال جميل كتلة قوية من الضباط وشباب الكلية المسكرية ومجموعة من أقـوى المثقفين والعسكريين في مقـلمتهم عبد الله السـلال وحسن العمري ، وقاسم الشور ، وحسين عنبة ، وغالب الشرعي ، وأحمد المروني ، والحاج حزام المسوري ، وصالـع الرحبي ، ومحمـد السعيدي ، وقـائد المدفعية أحمد الشعساني وغيرهم .

وذهب السيد حسين عبد القادر قبل يوم الثلاثاء بأيام إلى حمام علي ببلاد

أنس تجنبا من مصرعه مع الإصام يحيى لأنه كنان يركب مع الإمام حيال جولة الإمام على السيارة أو العربة في ضواحي صنعاء ، ولقتل ولي العهد إذا أذلت من تمز بعد الثورة وحاول طلوعه صنعاء عن طريق السيارات بآنس ، وخرج الإمام يحيى صباح الثلاثاء إلى ساحة قصره دار السعادة ليتصل بالجمهور كها هي عادته اليومية واستمر مع الجماهير أربع ساعات فقدم عليه القاضي عبد الله العمري على غير المعتاد فركبا السيارة للقيام بجولته التفقدية اليومية إلى ضواحي صنعاء ، ولمعرفة وجهته أرصيد أحمد الشياعي وحسن العمري فلما تحركت تبعاء على دراجتين إلى أن عرفا وجهته وعادا بخبران أنه في الطريق الجنوبية وهي النافذة إلى سواد حزيز جنوب صنعاء على بعد عشرة أميال تقديراً .

وكادت العملية أن تؤجل لركوب عبد الله العصري مع الإصام وكان من مقرر الثورة وجوب الاستعانة بالعصري ومقدراته وتجاربه ، ولكنه لم يبق وقت للتأجيل فأمر الوزير إلى القردعي بتنفيذ العملية فاقتفى القردعي ووفاقه على سيارة حمل مطربلة ( الإمام ) ووضعوا في طريق سيارته بالسواد العراقيل وكمانت الطريق في مضيق وقف القردعي ووفاقه بجانبه متسترين في سيارتهم ، حتى عاد الإمام ، وما أن أوقفت سيارته الحواجز إلا وأمطره الفردعي ورفاقه بوابل من نيران بنادقهم ورشاشاتهم فصرعوه مع العمري وكل من في السيارة .

ولم يكن مع الإمام حرس فقد كان حرسه من الفرسان والمشاة لأنه منع أن يكونوا على مصفحات وسيارات لأن في ذلك إسراف لا يجيزه فإذا ركب سيارة توك حرسه قريباً من صنعاء ويلهب ومرافقوه على سيارته المنفردة تجنباً للاسراف ولئفته بقداسته الشمبية ، وبعد أن تأكد القردعي من صوت الإمام يجيى عاد ورفاقه فوحين في دهشة فلم ينقلوا الخبر إلى الوزير ولا غيره بسرعة ، بل استغنوا بإعلام السيد عبد الله بن علي الوزير ونام معه على فراشه الوثير وبدلك تسرب نبا مقتل الإمام يحيى إلى سيف الاسلام الحسين وامثاله قبل أن يصل إلى جال جيل وعبد الله الوزير فأسرع الحسين إلى دائرة البرق وأرسل برقية بالشفرة إلى ولي المهد أحمد ، يعلمه بمقتل الإمام وهو الذي كان يرتقبه أحمد ومن أجله كان يحتضن الأحرار ويدافع عن الفضيل ، وقد بلغه النبأ العظيم قبل غيره ، وهذا

ما فوت المبادرة على حمود الجايفي والشايف وأبو رأس ومحمد حسن غالب.

فاحمد أصبح فوق متناول أية قوة ، فقد أخد احمد الحيطة فأغلق البسوق لثلا تتسرب الأخبار ، وأحمد العدة لاستخلال الموقف ومقتل أبيه وهنا بدأ الموقف يتخذ شكلا جديداً هز التحفيط الذي وضعه رجال الثورة فقد قتل الإمام العجوز المتحرج المريض ، وأفلت الكهل القوي الرهيب المجرب الفتاك احمد ، أفلت من الفخ الذي له نصب ، ونتج ما سيمر بك لحكمة ألحية ما زال يظهر سرها مع مرور الأيام وفصول ثوراتنا الخمس .

# الموقف بصنعاء بعد مقتل الإمام يحيي

تركنا احمد بتعز وقد نجا من الوقوع في الفغ ، أما في صنعاء فقد مضت ثلاث ساعات من مقتل الإمام والمعلومات عن قتله نائمة بجانب السيد عبد الله الوزير ولا إلى جمال بل سبقت إلى الحسين الذي نقل الحقيقة إلى احمد ، وجعل الحسين يستعد ونحن في غمرة الحسين الذي نقل الحقيقة إلى احمد ، وجعل الحسين يستعد ونحن في غمرة العسكرية ، وأسرع بجمع إضوته ويغلق أبواب صنعاء وأسرع إلى النساء والأطفال وحيث الكنوز ، إلى قصري الإمام يحيى دار السعادة ودار الشكر ، وقيض عليها وطمأن النساء والأطفال ، عسح الدموع من ضدود الباكيات النائحات ، وحصن قصري السعادة والأشكر وبث فروعه لإثارة الرأي وتجميع النائحات ، وحصن قصري السعادة والشكر وبث فروعه لإثارة الرأي وتجميع القوة العسكرية وغيرها ، وكان بريد الاتجاه إلى قصر غمدان ، ولو أنه قيضه المخدت الثورة من يؤمها ، إلا أن اشتغاله بتحصين الدارين وتهدئة روع النساء أخره حتى وصل نباً مقتل الإمام يحيى إلى عبد الله الوزير وجمال جيل فأسرع الوزير يصحبه ابن عمه السيد عمد بن علي الوزير وحارسه الحاص الحاج البطل الشهيد عزيز يعني المطري رحنه الله ، أسرع الشلاتة إلى قصر غمدان واستولوا الشهيد عزيز يعني المطري رحنه الله ، أسرع الشلاتة إلى قصر غمدان واستولوا المهبط بطويقة بطولية خارقة طالما عرف بها عبد الله الوزير .

فقد كان القصر محصناً وعليه قوة كبيرة من خيرة الجند وأخلصهم للإمام

يميى وفيه من القوة المدفعية وغيرها ما لم يكن في كل اليمن . ولكن الوزير في هذه الساعة أظهر من البيطولة ما كان يعرف بها من قبل ، فقد حاول حرس القصر إرجاع الوزير إلا أن شخصيته كان لها الأثر في التغلب على الحرس المذي صرخ في وجوههم مهدداً ، واجتلب رئيسهم جذبة استسلم معها وسلم مفاتيح المقصر الذي أسرع الوزير إلى إغلاق أبوابه ثم النجول فيه حتى تمت له ولرفيقيه السيطرة على جميع أجزاء المقصر وشعبه ومراكزه العسكرية ، وعلى الحرس المذي سرعان ما انفادوا للوزير متأثرين بشخصيته وكلامه .

وذهبت عداولة أعوان الحسين في الاستيلاء على القصر بالفشل ، فقد أعيدوا من أبوابه التي فتحت بعد ساعتين لأصحاب الوزير ، ولو أن الوزير التزم هذه البطولة الحازمة في المراحل التالية لما بعد أن الثورة كسبت الموقف ، أو على الأقل أن يطيل من عمر المعركة أو أن تتدخل المدول العربية والجامعة العربية لحل القضية لما فيه صالح اليمن ، إلا أن بطولة الوزير انتهت بهذه الموقفة المشكورة وأخدت مع حزمه عند هذه الخطوة ، فقد احتبس هو وخطوته البطولية الأخيرة في قصر غمدان .

# الرئيس جمال جميل العراقي

باحتلال قصر غمدان نفرغ الرئيس جمال جميل لمنازلة الحسين وإخوته وأعوانهم بصنعاء وحفظ الأمن السلي بدأ حبله يفسطرب في خافسر الجيش والعرضين(۱) فقد أسرع جمال إلى العرضي العسكري إلى سريتين من شباب الجيش كانتا تحت الاستعداد لأمر هام غير معلوم إلا لأفراد منها فوضع سرية في المناطق العسكرية الحساسة ، واحتل حسن العمري الإذاقة ، وزحف جمال بسرية يصاحبه السلال وعنبه والسعيدي وغيرهم إلى قصري الإمام داري السعادة والشكر وضرب عليها وعلى الحسين نطاقاً عمكا وكان في إمكان الحسين أن أسوار القصرين بالبنادق والمدافع ويوقع فيهم مجزرة لأيضم كانوا خارج القصرين وأكثرهم غير مستورين ولو فعل الحسين ذلك لدخل

<sup>(</sup>١) أي المسكرين .

معهم ومع الوزير في حرب بصنعاء قد تكون له أو عليه .

ولكن الحسين ليس برجل حرب فقد خرج إلى باب دار السعادة عاولا أن يكد جال جبل بالمنطق ليوقمه في الأسر فطلب من جال أن يتقدم إليه لمدراسة الموقف كأنه في جامعة أثينا مع سقراط ، لا في أنون ثورة لا تصرف إلا فلسفة المدفع والبندق ، والمبادرة وقد أجابه جال وهو القائد العسكري وقوت خدعة الحسين أنه لم يبق هناك للدراسة عجال فالشعب قد ثار وحرف طريقه واختار عبد الله الوزير إماماً فعلى الحسين أن يذهب بأمان إلى مجلس الشعب المعقود يقوم غمدان برياسة الوزير وهناك المجال للدراسة ، فغضب الحسين ولم يتوال ويفلق الباب بل أمر في سذاجة بإطلاق الرصاص على جال قسيقه جال بإشارة خساطفة أطلقت الرصاص من عدة جوانب فإذا بالحسين وأخوه المحسن صريعان ، وكان بجانبها أخوها لمجيى لم يصب إلا أنه تنظاهر أنه من الصرعاء وأضطجع بجانب أخويه المقتولين وتحكن يجيى من الاستلال في غمرة الهرج يريد قصر غمدان فقبض عليه ، وقد أخذ حرس دار السعادة الحسين والمحسن وأحدوما إلى وراء باب السور الذي أغلقه الحرس وتمصدوا بالقصر ، ويمصرع الحسين انتهت أية مقاومة وخطر بصنعاء .

فقد ترك جمال القصرين محاصرين ، وانصرف لتنظيم الإدارة بصنعاء وتنفيذ الخطط الشورية بينيا راح الوزير يستقبل الشخصيات ويتبادل معهم النظريات ولم تغب شمس يوم الثلاثاء إلا وقد عادت الأمور إلى حالتها الاعتيادية وأعلن الوزير إماماً .

# مبايعة الوزير بالإمامة وتكنيه بالداعي ثم بالهادي

بعد أن عادت الأمور بصنعاء إلى مجاريها اجتمع رجال الشورة مع أعيان وعلماء صنعاء وقادات الجميع ، وبعد محاولات أجعوا صلى نصب الأمير عبد الله بن أحمد الوزير إماماً شرعياً ، وخليفة دستورياً ، وعلى ذلك بايعوه ، وتكنى بأمير المؤمنين الداعي ثم بالهادي ، ولم تغب شمس الشلائاء إلا والأصور بصنعاء مستقرة وقد تحت البيصة ، وفي ليلة الأربعاء انطلقت الإذاعة وأرسلت البوقيات تعلن موت الإمام يحيى وقيام الإمام عبد الله الوزير ومبايعة الأعيان له وبدأت البوقيات من جميع أنحاء اليمن تهال إلى الإمام اللستوري أمير المؤمنين عبد الله الوزير تحمل التأييد والمبايعة له ، وعن صارع بالتأييد والمبايعة والمخاطبة للإمام عبد الله الوزير بأمير المؤمنين هو سيف الإسلام الحسن بن الإمام بحيى الذي كان سينذاك بالقفلة ، وتراءى الجو يوم الأربعاء وكان كل شيء قد أحنى للشورة عنقه ، وإلى الإمام المدستوري عبد الله الوزير ألقى قياده ، ولم يكن في ذلك الجو ما يكدره إلا برقيتان أحدهما من تعز تخبر أن سيف الإسلام أحمد قد غادر تعز في قوة رمزية متوجها نحو الحديدة ، وبرقية ثانية من أمير ربحه حيذاك الأمير يحيى بن عمد بن عباس المتوكل الشهاري يهاجم فيها الإمام الوزير ولا يعترف بإمامته ويسأل عن الإمام يحيى وكيف كان موته ، وقد أثارت البرقيتان التفكير وعقد اجتماع يوم الأربعاء قرر فهه المجتمعون القرار الآي :

# ( القرار الحازم الذي لم يتم )

في صباح يوم الاربعاء ثاني أيام الثورة جاء النبآ اليقين بمفادرة سيف الاسلام أحمد تعز نحو الحديدة على سيارات ومصفحات عليها مجموعة من الجند والمعدات ، وهنا ظهر الإمام عبد الله الوزير في حزمه ويطولته الذي عرف بها من قبل وصاحباه في احتلال قصر غمدان ، فقرر أن ينهض بنفسه مع قوة من الجيش والضباط المعول عليهم إلى الحديدة لمطاردة سيف الإسلام أحمد فقويل قراره هذا بالترحيب وأعدت القوة لهذه الخطوة الحازمة التي كان المرجع نجاحها يفر إلى السعودية ، فلم تكن معه قوة يعول عليها والجيرش عليه أو يتشل أو يفر إلى السعودية ، فلم تكن معه قوة يعول عليها والجيرش التي ترابط بتهامة قبائل إلى الإمام الوزير وكذا قبائل تهامة تكوه أحمد وموشورة منه سيا قبائل الزرانيق وصليل ، وكانت مع ذلك ماخوذة بروعة الثورة والأمل في قائدها من عوامل ترجع كفة الإمام الوزير وتغلبه على أحمد ، ولكنه القدر إذا جاء على البصر .

ومن الحق أنمه من يموم الحميس ثمالت يموم الشورة حميت البعمائسر بما استهلت به من رخاء وهدوء ، فقد شاهد يوم الأربعاء سيلا من برقيات التأييط والتهاني للإمام الوزير والاعتراف بحكومته من المداخل والخارج ، وشهد يموم الاربعاء ويوم الخميس ابتداء طوابير الوافدين من الخارج واللماخل فيهم الأحرار والمناضلون كالزبيري والمسمري ويحيى الواحي وفيهم المتناضلون أدعياء النضال والثورة وما أكثرهم وأخطرهم على النورات والدعوات والمبادىء .

عمموعات من الثوار والأحرار والمتصلين بهم ، وطوابير من أدعياء التحرر والثورية ، وأنهر من برقيات ورسائل التهاني والتأييد والاعتراف بالإمام الوزير ، ويخداول من المطالبة بالوظائف والمناصب ، ومطالب عمرانية وإدارية وعسكرية بتقدم بها الأحرار وقادة الثورة يطالبون الشروع في إتخاذها ، بعبدارات ولهجات تتارجح بين اللين والحكمة وبين غطرسة الدالة ، وقسوة الإمتنان ، بين هذه السحب الممطرة برداً وسلاماً وبهجة وحبورا المرعدة بخطر سيف الإسلام أحمد ، والمبرقة بمطالب الأحرار والإصلاح ، والملخمة بعبوات المستغلين وأدعياء التحرر والثورات الذين كثيراً ما خدعوا المصلحين ، واخدجوا الثورات .

هكذا يجد الإمام الوزير نفسه يوم الخميس ثالث يوم من عمر المولود الثورة ، فيسلم نفسه إلى حسن الظن بالايام ، فيرى أن الايام قد سالمته ، وأنه لم يبق من يقلقه إلا أحمد حميد الدين ، وإلا مجموعة متطرفة من الشباب والأحرار وهم في نظره خطر متركز بصنعاء فإذا فارقها لمطاردة أحمد فقد لا يعود إليها حينتذ ، ويضطرب الموقف بصنعاء وعلى هذه النظرية وبساطها نامت حكومة أسامنا الهادي لدين الله الوزير رحمه الله ، وزمل حزمه ، وتساخم نامت عزيمت وبطولته ، وتبخرت تجاريبه وقيادته العسكرية ، فإذا هو يتراجع وينتي عن تنفيذ فكرة المطاردة الأحمد ويقول : إن أحمد أحفر من أن أذهب لمطاردته ، ويقتنع بفكرته الكثير من قادة الثورة . هكذا رقصت الأحلام والمخاوف بأشباحها أمام أمير المؤمنين الإمام عبد الله الوزير وحكومته ، فترك الطريق لأحمد مفتوحاً وعدل إلى تدعيم الموقف بصنعاء ، وكل ما فعله أنه أبرق إلى حسين الحلالي أمير لمواء الحديدة بأن يقبض عبل أحد إذا أراد الاتجاه إلى حجة وإذا هرو استسلم

وأراد الوصول إلى صنعاء فله أن يصل آمناً .

كان أحمد الرهيب قد تحول في يومين تيساً سيقبوده الحلالي العجبوز بحيل وجرة قلم .

# ( رجال الثورة بصنعاء وموجات الادعياء )

كان تراجع الإمام الوزير عن قبرار مطاردته أحمد أول وهن أربك القادة للثورة فمنهم من نقد في هدوه ومنهم من غضب إلى درجة المطالبة بالتخلص من إمامة الوزير وعثل هؤلاء ، الشباب المتطرف بقيادة (حسين المقبلي) ومنهم من وافق الوزير على تراجعه لأهمية الموقف بصنعاه واعتماداً على مركزه السوحي بين الشبائل الشمالية .

وفي ظل هذا الارتباك جاءت سيول أدعياء الثورات والمستغلين والكاتدين ينفذون إلى الصفوف الثورية والمناصب وتصريف الأمور فابتعدت النورة وقادتها عن الاستعداد المسكري والاعلامي المذي كنان يجب أن يبواجه به الموقف والواقع ، وتركوا لاحمد وأعداء الثورة ليشرعوا في فتل حبال المؤامرة ضد الثورة ورجاها ، ثم ليسرعوا إلى الإجهاز على الشورة بتقطيعها من أطرافها ثم خنقها بصنعاءكما سترى وقد فارقنا أحمد وهو يحجز أمتعته بتعز ويعد عدته ، فإليه نعود لئرى كيف خرج من تعز .

# (سيف الإسلام أحمد)

فارقنا أحمد وقد عرف مقتل أبيه الإمام يحيى إجالا ، قبل أن يعرفه المرصدون لاغتياله بتعز ، فاستعمد في غفلتهم فكتم الأمر وحرّم شأنه ، وحال بين الخبر وانتشاره ، ولم يحض يوم الثلاثاء إلا وقد تم استعداده لحماية تعز مرقتا ولتحركه في منجاه ، وأعلن وهو يضادر تعز أنه سيتجه إلى صنعاء ، وقد فارق تعز آخر نهار الثلاثاء في نظام محكم وقوة محدودة على صدة سيارات عن طريق حيس فزبيد فبيت الفقيم فالحديدة وكان يتوقف في كل مركز رينها يكسب به

الموقف ، ويطبع على البلدة وعلى ذوبها والمسؤ ولبين شيخصيته العباتية البرهيبة ، لافتاً العواطف إلى أنه كل شيء ، ويضع في البلدة خبر مقتـل أبيه عنـد من يثق به ليقوم بدوره الدعائي ، وما أن بلغ الحديدة يوم الاربعاء إلا وقــد سبقته رهبــة تعبد له الطريق وإذا بالحلالي بين يديه كالأحجية اليمنية ، تيس مخصى ربع من كل حرف أوله ، فدرسا الموقف ، وكان احمد قد أبرق إلى الوزير يحشه على حفظ الأمن بصنعاء إلى أن يصل ، ولما فرغ من دراسة الموقف مع الحلالي وإتخاذ ما يجب فارق الحديدة يريد صنعاء ، فلما وصل باجل تلقى جواب الإمام الوزيس يهذه الصيغة : من أمير المؤمنين الهادي عبد الله الوزير إلى الأخ سيف الاسلام أحمد حفظكم الله نعزيكم وأنفسنا بوفاة والمدكم الإمام يحيى رحممه الله وعلى أشر وفاته أجمع ذوو الحل والعقد على إختيارنا للإمامة وكلفونما بالقيمام بها فلم يسعنما نظراً إلى الهوقف إلا الاجابة مكلفين غير مختارين ، فليكن منكم النخول فيها دخل فيه الناس ولكم لدينا المكانـة والاحترام والسلام ، فكان جـواب أحمد أن أعلن نفسه إماما في باجل ويثها من هناك برقياً ورسائل وتكني بالمؤيد بالله الناصر ، وأجاب على الإسام الهادي عبند الله الوزيس بله الصيغة : من أمير المؤمنين المؤيد بالله الناصر أحمد بن أمر المؤمنيين المتبوكل عملي الله يجبى بن أمر المؤمنين المنصور بالله محمد بن يحيى بن رسول الله إلى الناكث الذليل الحقير عبد الله وزير لقد ركبت مركباً صعباً عن طريق الغدر والخيانة وإنك ستسقط إلى الهاوية في القريب ذليلا حقيراً وإني زاحف إليك بأنصار الله الذين سترى نفسك تحت ضرباتهم معفراً فريداً ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والعاقبة للمتقين والله المستعان .

ثم أرسل رسله ورسائله وبرقياته إلى العشايد والأعيان يعلن إمامته ويستصرخ الدين والغيرة للأخل بثأر الإمام يحيى مهولا الحادثة وإنها فاقرة في الإسلام ، وبعد أن فرغ من ذلك ، توجه هو نحو حجة التي وصلها اخر نهار الجمعة ١٠ ربيم الآخر سنة ١٣٦٠هـ .

وقد كان أحمد وهو بالحديدة أرسل بواسطة الحملالي إلى الملك عبد العزيز رسالة يعلمه بالحادث وإن خطورة الحادث لا تقف عند اليمن لأن الشورة ومقتل ابيه الإمام عيى وليدا حركة من بسمون انفسهم بالأحرار والإخوان المسلمين ، وكلاهما خطر على العروش والأسر والملوك وعلى الدين كها زعم ، طالباً من عبد العزيز أن يتناسى ما كان بينها من خلاف فاليوم غير الأمس، وأن أحمد مسيكون له أيناً إذا رضي أن يكون له أباً مستمدا منه النجلة والمؤازرة ، وأرسلت رسالة أحمد من الحديدة على سيارة إلى جيزان مرفقة بكتاب من الحلالي إلى أمير جيزان ، وأخرى إلى عبد العزيز ، وقد سحبت رسالة أحمد وكتاب الحلالي باللاسلكي من جيزان إلى الرياض ، فقام الملك عبد العزيز وقعد وامر أمير جيزان بأن ينجد أحمد بكل ما يطلب ، فلم يصل أحمد حجة ويستقر بها إلا وأرسل اليه أمير جيزان بأواتل النجدة ذخيرة ومالا وجهاز اللاسلكي مصحوبة من الملك عبد العزيز برسالة معلم له بالمؤازرة حاثاً له على خوض المعركة في استبسال موعداً له بالمساعدة إلى آخر نفس وريال .

أحمد في حجة ، وعبد الملك وعلي بن حمود ، وعلي بن عبد الله الوزير

كـان أمير لـواء حجة السيد عبد الملك المتـوكـل من أبــرز القــادة وأكمــل الإداريين المدنيين والشرعيـين ينظر إلى الغــد بعين البصــير المجرب ، وقــد تلقى دعوة الإمام عبد الله الوزير في هـدوء وتحفظ منتظرا ما تسفر عنه الأيام .

وكان أمير لواء الطويلة وكوكبان السيد علي بن حمود شرف الدين من أكبر العلماء وذا طموح ومنزلة مرموقة بين الجماهير والعلماء ، قلعة لا يثبت على أمر سرعان ما ينخدع ويستفز ، وقد سبق أنه تعاهد مع الحسين بن الإمام يحيى والأمير بن علي الوزير وعبد الله الوزير ضد ولي العهد أحمد ، وقد علم الإمام يحيى وإبنه ولي العهد أحمد بتلك المعاهدة وكان علي بن حمود أميراً على لواء الطويلة المتناول كوكبان وقضاء المحريت فأشار أحمد على والمده الإمام يحيى أن يولي الوزير قضاء المحويت ويربط به الطويلة وكوكبان بحيث يصبح علي بن حمود تابعاً لعلي الوزير ، وكان من الإمام أن نفذ فكرة ابنه أحمد ، فدخل الأميران علي

حود وعلي الوزير في صراع على السلطة سر له ولي العهد أحمد وراح يضذيه ، وانزعج له أحمد المطاع ورفاقه وسعوا في إزالة الخلاف بين علي الوزير وعلي بن حود فاتصل أحمد المطاع بواسطة أخيه محمد والملازم اشرف المروني والملازم حسين الدفعي الذين كانوا حيذاك بالمحويت لازالة الخلاف بين الأميرين وقد تمكن محمد المطاع من تفهيم الأميرين بالموقف وأظهر علي بن حود قبوله النصيحة وتظاهر بالمصافاة لعلى الوزير إلا أنه تبين أنه لم يكن صادقا ثابتاً .

فها أن كانت الثورة ووصول ولى العهد حجة نيار الجمعة ١٠ وبيع الآخــر سنة ١٣٦٧ حتى تغير كل شيء ، فمن حجة بدأ أحمد في إثارة القبائل بالرسائل وإرسال القواد والدعاة لمهاجمة صنعاء ، وإتصل من فوره بالشخصيات القويمة التي يعمرف طموحهما ومنافستهما لعبد الله الموزير، ومنهم الأمير على بن حمود اللذي عرف أحمد من أين يقوده فإذا بعلي حمود غير متحرج من الغدر بعلى الوزير، فقد استقدمه من المحويث مظهراً التمسك بالعهد الذي يفرض عليهما التعاون لمؤازرة الإمام عبد الله الوزير ، فأسرع على النوزير من المحويت إلى السطويلة حيث قبض عليه على بن حمود محتجاً بأن اشتراك عبد الله الموزير في مقتل الإمام يحيى وإبنه الحسين ناقض للمعاهدة بينهم ، ثم خير على بن عبد الله الوزير بين أن يرسله إلى حجة أو يتركه يذهب صنعاء مجرداً من أية قوة ، فاختار صنعاء فذهب إليها مخفوراً ، وكبان لهذه الغبدرة أثرها فإن القبائل لا يعرفون معاهدة على بن حمود مع الوزير فيقولون أنه غدر به ، وإنما الذي يعرفونه الأمير الكبير على الوزير شخصية كانت تمالا اليمن وتعيش في ظلها رؤوس العشائر في الأمس بلواء تعز ويشغل الحديث عنها المجتمعات القبلية ، وهما هي هذه الشخصية اليوم طريدة تمر في ضعف وتضاؤ ل بمين القبائل من الطويلة إلى كوكبان وهمدان وبني مطر لا قيمة لها خائفة تترقب ، إنها ظاهرة عند هذه القبائل غريبة ، يفسر أسبابها دعاة ولي العهـد أحمد (أنـه غضب الله ) على عـلى الوزيــر الذي اشترك في قتل الإمام يحيى وأنه ( سر الله ) في أحمد الذي لا يقهر ، قبلت الجماهير هذا التفسير فجنحت إلى أحد الرهيب.

وبدأت في الأسبوع الأول للثورة ، الحرب الأهلية تبرق وترعد وأحمد

يزجى سحبها بتهويل مقتل أبيه وأنبه عن مؤامرة نصرانية كفرية يرادبها بيسع اليمن من الكفار الذين سيمحون الاسلام ويأخذون النساء إلى آخر ما كبان ينشره من دعاية يضرب على الوتر الذي بعرف أنه مشم أحاسس الجماهم الجاهلة وها هو يستغل شخصيتين لتأييد دعايته ، شخصية على الوزير الذي يطاردها (كما يزعم) (غضب الله) وشخصية على بن حمود الغاضبة الله على أعداء الله قتلة الإمام يحيى ، وقد اندفع على بن حود في بلاهته يحرض في الأخذ بثأر الإمام يحيى بصفة كهرب به الجو للحرب الأهلية التي راح أحمد في جنباتها بصول ويجول ويرغب ويرهب ، وبدأت القبائه إلى تنهال إليه إلى حجة التي كمان يقابلها بالصرامة والترغيب ، ولم يبد لها ولرؤ سائها أي وهن فلن يسمح لأحمد أن يشترط عليه أو يتهاون في تنفيذ خططه وأوامره ، ويسمر في نشاطمه واستعداده ، ويتصل بالملك عبد العزيز وبواسطته يثير الرأى العربي والملوك والرؤساء ضد الثورة اليمنية ، فإذا العروش تهتز غاضبة لمقتبل الإمام يحيي وإذا الملك فاروق وعبد الآله وعبد الله ملك الأردن يساندون أحمد أدبيا ومادياً ، وإذا الدعاية الاحمدية توج اليمن رجا، بينها نحن في صنعاء بالاسبوع الأول مخدوعون بالاستقرار ومظاهر الانتصارات المبكرة ، منظاهر حجبت عنا الحرب وسحبها التي تنجمع ويزجيها أحمد ، فإنصرفنا عن الاستعداد القوى لهما إلى وضم الأسس القوية لاقاسة مجتمع فباضل عبادل متطور، وإلى استقبال وفود الشوار حقيقة العائدين من عندن ومصر وحنول كل شاشر حقيقي مجمنوعية من المتملقين والمتناورين نقيم لكل وفد احتفالات تتعالى فيهما الهتافيات والتصفيقات سيها من أقواه وأكف المتشاورين ، فلقد أصمت صرخاتهم وأصداء أكفهم أسعد الكامل بغيمان ، والمظفر ، بأجينات تعز كما أصمت أفكارتها فصرنها أسارى المظاهر الساخرة بناكيا تسخر اللعب بالاطفال وهناك الحقيقة تسخر بنبا وتفارقنما إلى أحمد فيمهرها عزمه وحزمه وتهبه حبها .

# (ظاهرة مبكرة خادعة، وطيبة انطلق منها فشل الثورة)

لقد كان الإمام الوزير ، وأكثر قادة ثورة سبعة وستين وثلاثماثية وألف من طرز مثالي للأمانة والايمان والسلوك القويم والاخلاص لليمن . إن الشورة وضعت تحت أيديهم عشرات الملايين من الذهب الإنجليزي والعثماني وغيرهما ، ومثات الملايين من ريال ( ماريا تريزا ) الفضي وما لا يقدر بثمن من المجوهرات والسبائك والمذخائر والحلي والتحق إلى غير ذلك من النفائس الفتانة المبينة في مذكرة الإمام يحيى التي أشرنا إليها .

ومع هذا فها حدث الإمام الوزير ولا أحد من قادة الثورة بصنعاء نفسه أن يأخد منها لنفسه ريالا أو ذرة أو درة .

لقد أبقوا تلك الاموال الطائلة المغرية في مستودعاتها منتظرين أن تحسركها يد أمينة عليمة قديوة وطنية في سبيل إنهاض اليمن والتقدم به .

وبلغت مشالية هؤ لاء القادة . أن ظروفا أحوجتهم إلى ألف جنيه ذهباً نفقات بعثة إلى الخارج لصالح اليمن والثورة ، وكان بدار السعادة مستودع يضم الملايين من الجنيهات الذهبية قد ختمه الإمام يحيى بالحجارة القوية والاسمنت لانه من أملاك بيت المال (أي الدولة) فأشار بعض الحاضرين أن يفتيح المستودع هذا أو غيره ويؤخد منه الالف جنيه وكمية نقد للحاجات الملحة ثم يعاد إغلاق المستودع وختمه كها كان فكان من الكيسي والمطاع مصارضة هذه الفكرة لأنها ستكون بادرة سطو واختلاس المستودعات وسوقها .

فعسدل المجتمعون إلى استقسراض الألف جنيه ، وهكسذا كمان هؤلاء المملايكيو الاخلاق ،هكذا كانت الشخصيات الملامعة من قعادات ثورة ١٣٦٧ هـ في مثاليتهم واخلاصهم .

إلا أن الطيبة والتسامح جعلاهم يحسنون بالناس والآيام الطن ، وزادتهم في ظنهم الجميل تلك الإنتصارات المبكرة ، وذلك التابيد الشامل المبكرة في ثاني يوم الثورة وما تلاه إلى يوم سابع الثورة ، فإذا بهم يعتصدون عمل ما كمان والاوهام ، فابتعدوا عن الحزم والاستصداد الحربي ، وركزوا اهتمامهم بصنعاء على إقامة مجتمع أفضل متحضر متطور متقدم، ولم يعطوا الموقف الحربي إلا اهتماماً ثانوياً غير موجد التخطيط والتفكير، فللإمام الوزير وللرئيس جمال جميل مثلا أن يتصرف في المجال العسكري والحربي منفرداً .

ويهــلم وقعت الثورة في الغلط بـأسبوعهـا الاول ، مساقـة اليـه بخــــــعـة الإنتصارات المبكرة وباعتمادها على مقام الإمام الوزير الــروحي والقيادي الـــــــدي كان يتمتم به بين القبايل .

# ( الاعتماد على الوهم )

ثاني يوم الثورة قدمت القبايل الموالية للإمام الدوزير له مبايعة ومعاهدة فاكرم وفادتهم ، وأعطاهم السلاح استعدادا لما تأتي به الأيام من جهة ومن أحمد والمتطرفين من الأحرار ، وأعطاهم السلاح اعتماداً على أن هذه القبايل موالية له وأنها تعرفه وكل يمني بالفضل والعدل والتحرج عن سفك الدماء والتقيد بالمظاهر الدينية ، عكس ما يعرفونه عن ولي العهد أحمد من بطش وجرأة وإراقة للدماء وإزهاق للنفوص وارهاق للرعية ، أسرفنا نحن والإمام الوزير في حسن الظن وفي الاعتماد على مركز الإمام الوزير الروحي والقيادي فإذا بالثورة تعتمد على الخيال والدوهم ، فان أحمد كان يعرف مركز الوزير ويستعد لهدمه من قبل الشورة بسين ، وها هدو الوزير قد خلص أحمد من أبيه الإمام يحيى ومن أخيه سيف

فها عليه إلا أن يتخذ من مقتل أبيه الإمام يحيى والحسين اللغم الناسف مركز الإمام الوزير الروحي مستضلا مقتل أبيه ثم أخيه ، ولم يمض أسبوع على الوزير إلا وقد غير أحمد بدعايته رأي القبائل فجعل من الوزير قاتلا للإمام يحيى عن أمر النصارى والكفار ، وأن أحمد همو القوي اللذي سيأخمذ بالشار ويقائل النصارى والكفار إلى آخره .

هكذا صنع أحمد ونسف مركز الإمام الوزير الىروسي الذي كمان جل اعتمادًا عليه ومن الغريب أنّا لم نشعر بهذا النسف.

فظللنا نعتمد على مركز الوزير الديني الذي لم يبق لـه وجود إلا في عيالنا وأوهـامنا ، أوهـام زادتنا تعلقـا بسرابـا تلك الإنتصارات والتأييـدات الشـاملة المبكرة فتركنا الحبل على الغارب ، نركز اهتمامنا عـلى إقاسة المشاريـم العمرانيـة والحكوميه الدستورية المثالية تاركين الموقف الحربي لأحمد يضطط للحرب تخطيط الفائد العسكري الذي استطاع في اسبوع أن يقنع القبايل أنه سيد الموقف والحامي لليمن من النصارى والكفار ، ويحشد الجيوش ويبعث كتبه وكتائبه إلى هنا وهنا ، ولقد احس قادة الشورة بسعير هذا النشاط الأحمدي ولكنهم لم يتخلصوا من قيود الاوهام فيعدوا للموقف العسكري الاعداد الكامل المستوحي من حقيقة الواقع والحاضر وإنما استصحبوا حسن الظن والاعتماد على قوة مركز الإمام الوزير فإذا بنا نواجه الحقيقة المائلة ، بالخيال ونرسل إلى الملحمة جيشاً على النحو التالي في حملتي عمران وشبام .

# ( حملتا عمران وشبام )

جلبت الأنباء بتحركات أحمد في حجة ، واتصالاته بالملك عبد العزين وموقف على بن حمود ، ووصل الأمير على بن عبد الله الوزير طريدا من الطويلة إلى صنعاء بعد أن تعرض للخطر عبر طريقه ، ونظرته القبايل بمر بها متخوضا مخفورا ، فلم تثأر له ، كما كمان المنتظر ، فله عليهما حق المتبوع والمنعم والقمائد والهجرة (أي المقدس) فيا الذي أنسى القبايل كل هذه الحقوق فلم تثأر لمه ولم تغضب لصاحبها ومتبوعها ، بل تعرض للشماتة ومحاولة نهب مركويه ، لولا بقية حياء وعادات يمنية ، وخوف من عبد الله الوزير وثورته ، كل هـذا وذاله طرق أسماعنا في أول أينام الثورة طرقاً يلين لمه الحديث البارد ، وتتفتح له الاقضال المعقبة ، والأبيواب الموضدة ، فقسد كبان المبوقف بلغ النهايسة من التجهم والإكفهرار ، وما زال باب الحرب مغلقا ، وسيفها مغمداً ، على قبضته قلد وضعت الحرب اكفها المخيفة ، وكان الحزم واليقظة يقضيان والخطة الحبربية في مستهلها ، وفي اللحظة الأولى من الذخول في معمعانها ، أن يجتمع ذوو الرأى والقادة العسكريون مع الإمام الوزير لدراسة الموقف وعـل ضوء الـواقع والحـلـر والأخذ بالاحوط وأسوأ الفروض توضع الخطة الحسربية للحملتين ، إذ أن أدنى انتكاسة تصاب بها الحملتان أو إحداهما تثير ضراوة القباييل التي ما يبزال عندها بعض تهيب لمالإمام الموزير ، والتي يتوقف انحيازهـا إلى أحد المعسكسرين عملي هاتين الحملتين ، خلا أن كل شيء من الحزم والمشاورة لم تقع ، اعتماداً على مــا

ذكرناه من الاوهام فقد اكتفى الإمام الوزير بتمين رجال الحملتين ، فعين السيد البطل محمد بن علي الوزير لقيادة حملة عمران حجة ، وعين السيد محمد بن محمد الوزير لقيادة حملة شبام حجة ، وكان في أعيان حملة شبام الشيخ عبد الله بن صالح أبو طوم ، وأسند الإشراف عمل الحملتين إلى السيد عبد الله بن محمد الشاب الشاعر الأديب المتحمس الذي لم يتجاوز عمره العشرين عاما ، ولم يكن قد عرف الحروب ، فضاعت الخملتان وضاعت الثورة .

فقد ذهبت الحملتان على السيارات من دون أن يكون لها طلايع تعبد المطريق وتحميد الحملتين من المباغتات ، ولا لهما مؤخرة تحفظ خط اتصافيا بصنعاء وتكفل تموينها وإعدادهما ، ولا لهما جناحان يصدان تخطف الحملتين والالتفاف عليها ، بل ذهبت الحملتان على سياراتها كانها في رحلة إلى نزهة .

( حملة عمر ال حجة ، ومعركة ضروان ، ويطولة محمد على الموزير ) اجتازت هذه الحملة أراضي همدان وعيال سريح وما أن وصلت عمران وعيال سويح وما أن وصلت عمران وعيال سويح وهمدان ، فإذا بالسيد محمد بن على الوزير مجد نفسه وحملته بعمران في سريح وهمدان ، فإذا بالسيد محمد بن على الوزير مجد نفسه وحملته بعمران في وجه طلايح العدو وفي خضم من القبايل المهيئة للانقضاض والاطباق على حملته ، فتبادل مع طلايع جيش أحمد اطلاق الرصاص ولم يكن مركز حملته قموياً ولا حجيبناً فقد تمركزت قوة أحمد في المواقع العسكرية ، تساعدها الاهالي وبرغم نفلك فقد أرهبها محمد بن علي وأسكتها فقرر أن ينسحب إلى قرب صنعاء بحيث تصل إليه الامدادات إلا أن القبايل كانت قد تمرأت فلم يصل محمد علي الوزير على ألم ضروان همدان إلا وقد النفت عليه القبايل المحززة بجيوش أحمد وسيطرت على المرتفعات التي تم بينها طريق السيارات فحائت بين حملة الوزير ومواصلة انسحابها إلى قرب صنعاء ، ولم يتى بد من الإستسلام أو القتال في استماتية ومهامرة واستبسال المد في غابها ، ذعرت منها تلك القبائل والجيوش وأنعبت الموزير وحملته ، وكانت المعركة الوزير أن تنغلب على المحركة إلا أنها فوجئت بها أم يكن في وكان مقدراً طملة الوزير أن تنغلب على المحركة إلا أنها فوجئت بها أم يكن في

الحسبان ، فقد كانت المعركة الضارية استنفدت ما يحمله جنود الحملة من ذخيرة حيث كانوا يطلقون قذايفهم بكثرة اعتماداً على ما معهم من ذخيرة في الصناديق المحملة على السيارات فلها فتحوا تلك الصناديق وجدوا الذخيرة بها من نوع آخر غير صالحة للاسلحة المزودة بها الحملة ، وهذا نتيجة اشراف الشاب عبد الله بن عمد الوزير فسقط في أيديهم حتى هم معظم الحملة بالإستسلام إلا أن قايدهم نفخ من شجاعته قوة في الحملة وكان الجهد قد نال الفريقين ، وجاء الليل فحجز بين الطرفين فأتيحت للقائد الوزير الفرصة للإنسحاب فجمع أصحابه فحمد وعلى ما بقي من السيارات عاد إلى صنعاء بجهد وشدة وكان أرجاء المهن .

## حملة شبام حجة

كنان نصيب هذه الحملة أسبوا من حملة عمران فلم يكن لقائدها السيد عند بن محمد الوزير بطولة ابن عمه محمد بن علي ومهارته الحربية ، فقد وصل إلى شبام وعرف أن هناك جيوشاً جرارة يقودها الأمير علي بن حمود وغيره ، وكان في وسعه أن ينسحب ، فطريق الانسحاب والتراجع كان آمن وأضمن من خط انسحاب حملة عمران ، ولكنه دخل مدينة شبام قبل أن يحتل كوكبان والمرتفعات المشرفة عملى شبام ، فأطبقت جيوش أحمد التي يقودها علي بن حمود عليه ، ومسرعان ما استسلم فقبض عليه وعلى أفراد الحملة ، وسيق مع الحملة إلى حجة ، ونبهت مدينة شبام وأخربت دور الأمير السيد علي بن أحمد بن عباس شرف الدين ونهب كلها بها من مال ونفائس وذخائد لأنه من الثوار ومؤيدي الإمام عبد الله الوزير .

ولم يقىاتل من حملة شبام إلا الشيخ عبد الله أبو لحوم ، فقد انحاز مع أصحابه إلى قصبة ( مخفر ) خارج شبام تحصنوا بها تحصن الأبطال ، إلا أنه ثبت في موقف لا يجدي به النبات ولا رده ولا صلة بصنماء .

وكليا جاء به الثبات والاستبسال أن أبا لحوم وأصحسابه من نهم لم

يستسلموا إلا بشروط مشرفة ، منها العفو والأمان على الحياة والأعراض وعلى المتفاظهم بأسلحتهم ، وأن يذهبوا لا بصفتهم أسراء ، بل مسلمين على أحمد ومباثمين لد بالإمامة والعفاعة ، وقد ذهبوا على هذه الشروط إلى حجة ، فاستقبلهم أحمد بالحفاوة وأبقاهم بحجة ، ينها أودع السيد محمد بن محمد الوزير ووفاقه الحبس .

وبفشل هاتين الحملتين قوي مركز أحمد وأصبح الحاكم الحقيقي على قبائل الشمال والشرق والغرب وقوي شك بقية القبائل اليمنية في الشورة والإمام الوزير ، وراح معظم أعيان القبائل الجنوبية يتصلون باحمد ويتضربون إليه ، ما علما قبائل رداع ومراد والبيضا ، وأصبحت صنعاء في جاية الأسبوع الثاني للثورة في موقف تكاد فيه أن تقطع صلتها بالقسم الجنوبي والغربي ، زحف يهددها من الشمال ومن خولان ، ويجهز على من فيها ويسحق رجال الثورة ومن ورد عليهم من عدن والخارج من الثوار والمنتحلين لها المتشاورين ولم يمض على الشورة سوى أسبوعين .

# عودة الكثيرين من المهاجرين البيمنين ، وخدعة الانتصارات المبكرة ومركز الوزير

كان بقاء وفي العهد أحمد بعد قتل أبيه هو البركان الكامن فيه القوة المعدة لنسف الثورة ومحو قاداتها ، فكان على الإمام الوزير وقادة الشورة أن يجندوا كمل قواهم العسكرية والدعائية لمدره هذا الخيطر المائيل ، وأن لا تحجبهم عنه تلك الانتصارات والتأييدات المبكرة ، ولا الثقل الشعبي الذي كان يتمتع به الوزير ، خلا أن تلك الانتصارات المبكرة والتأييد الشامل المبكر حجبت عن قادة الثورة ذلك الخطر إلى درجة الاعتقاد أنه لا قيمة لأحمد بجانب المركز الروحي الذي للوزير ، بل لم تدعنا تلك الانتصارات الأولية نفكر قليلا في مركز الوزير بعد لمقتل الإمام بل ربطتنا به اكثر معللين بأن منه انطلقت الانتصارات وذلك التأييد الشامل . ولمو أننا تخلصنا من هذا الشد الواهم لمعرفنا بلا كلفة : أن مركز الوزير الروحي قد هزه مقتل الإمام عيى في ثورة يقودها الوزير ، وكان يقدر لمه

البقاء إذا لم توجه إليه أدنى ضربة من أضأل شخصية ، فكيف إذا كـان الضارب هو أحمد الذي طالما انتظر مقتل أبيه وعمل له ليتخلص من والده ومزاحمة أخوتــه ومنازعة منافسيه لو مات أبوه موتـاً طبيعياً وهـا هي الفرصـة سانحـة فيسقط أبوه قتيلا في ثورة يقودها عبد الله الوزير أعظم منافس لأحمد على الإمامة ، فهل يدع أحمد الداهية القائد العسكري والشعبي الفرصة تبطير، كلا لقد استطاع في الأسبوع الأول للثورة أن ينسف مركز الإمام الوزيـر الديني ، فيحـول الوزيـر في رأى القبائل إلى غادر تآمر مع النصاري والكفار على قتل الإمام يحيى وبيع اليمن إلى النصاري ، فأصبح ذلك المركز الله تعتمد عليه الثورة والشوار والإصام الموزير ، لا أساس له ولا وجود إلا في خيالاتنا ، وإلا سنواب انسلفع وراءه المهاجرون اليمنيون يعودون إلى صنعاء ، ويلهث وراء بريقه أدعياء الشورات والمستغلون ينفشون إلى المناصب والصفوف ويتملقون ويشبوشون الأفكار ، ويزيدون الثوار اعتقاداً بقوة المركز الشعبي للإمام الوزير وأن الثورة لا تحتاج معه إلى المزيد من الاهتمام بالموقف الحربي، فقيد طغت موجة هؤلاء المتناورين في الأسبوع الأول والثاني للشورة يتزاحمون على المناصب والكراسي والموظاتف والمكاسب بحجة أنهم ثوار وأحرار نزاحمأ اكتسح التفكير والخطط التي كان ينبغى أن تتخذ لحماية الثورة من الأخطار المحدقة إليها ، والمحدقة بهما ، فإذا بصنعاء ودار ضيافتها . بابل الثانية تتبلبل فيها ألسن المطامع المستغلة ، والبلاهة الشورية وسماحتهما . والمكماييد المندسية وسمومهما . إن هؤلاء المستغلين المنشاورين والكائدين لا يكاد أن تحس جم عند النضال والشداشد إلا متربصين من بعيد ، فبإذا ذهب الخوف انسدفعوا إلى الصفوف والمناصب متعنترين منشاورين بصلف ووقاحة وتملق بها يجتلبون الثوار وقـاداتهم ، يسلقونهم بـالسنة حـداد يتخدر بهــا قادة الثورات الغالبة على أغلبهم السماحة والسماجية ، والشجاعة والبلاهة ، فيلقى أولئك القادة السمحاء القياد إلى هؤلاء الذخلاء الأدعياء وهذا ما أصيبت به الثورة من ثاني يوم من ولادتها ، فلقد قدم قادة الثورة والثوار من كل مكان ، وكمان من أول القادمين إلى تعز الضاضي محمد النزبيري والأستباذ عيى المدين العنسي والأستاذ أحمد الحبورش والأستاذ أحمد البراق والأستباذ أحمد نعمسان مع

صيف الحق إبراهيم في موكب كبير من عدن ثم عاد الجميع إلى عدن إلا نعمان ومعهم عمد البدر بن ولي العهد أحمد ومن هناك طاروا إلى صنعباء كيا وصل من مصر مجموعة من الثوار منهم الأستاذ محمد المسمري والسيد يحيى السوادعي وغيمرهم ، أما المتشاورون الادعياء فقيد غمروا تعمز والحديسة وإب والطرقبات ووصل منهم جحفل إلى العماصمة صنعاء ودار الضيافية ونفذوا كالمكروبيات والأمراض المعدية إلى قلوب وأفكار القادة وصفوف الشوار من الشباب والأحسرار وإلى المناصب ومصادر التوجيه فحولوا الشورة إلى إجتماعـات تعقد ، وجلسـات تقام وموائد لهم فيها ما يلد من الطعام والشراب ، وإلى برقيات ورسائل ترد من الالوية والخارج يطالب ذووها بحظوظهم من مكساسب الثورة ، ثم تنقشم تلك الاجتماعات وتلك الجلسات والموايد عن أبخرة الطعام تميل بالاعناق إلى النعاس والمنام وعن لا شيء إلا ( هوى في هواء ) وإلا ضياع الـوقت وتركــه لأحمد حميـــد المدين ، هكذا كانت الثورة وقاداتها مع الأدعياء في الاسبـوعين الأولـين من عمر الثورة ، ويختم الاسبوع الثاني بظاهرة جديدة خادعة زادت الأفكار بلاهة والمطين بلة ، هي فكرة الإعتماد على الجامعة العربية وقد كان منا ومن الإخوان المسلمين الذين كان عِثلهم الأخ عبد الحكيم عابدين الخطيب العالم الذي كان يخطب وتخطب فتهتز بالمتاف والتصفيق أرجاء المدنيا ( دنيانا نحن ) صنعاء ودار الضيافة ، دنيانا هماه التي صبق أن أعلن منها محمد البدر خروجه عملي واللم وكسان لإعلانيه وتنظاهم الكثير من الإنتهازيين والمخادعين ، ( لا نحب أن نذكرهم ) أثره على ما بقي للثورة من قواء وأحاسيس إنه يوم مشهور زادنا خبالا واسترخاء ختم به الأسبوع الثاني من الثورة ، وقد بقي الأستاذ نعمان بتعز وعدد من أقبطاب الأحرار الشائرين وكمان الحماس والهناف بتعنز وإب إذ ذاك يتعلق بأجواز الجوزاء ، حجب عن النعمان والموشكي والارياني ومن حولهم الواقسع المر القائم بالشمال المهدد للثورة في قاعدتها الاساسية بصنعاء فلم يكن أمام الشباب وطبقة المنسبين إلى الثقافة والسياسة إلا إرسال سيول من البرقيات وكتــلات من الرسايل إلى الإمام الوزير ومجلس الوزراء بصنعاء يطالبون فيهما بإقنامة المشماريع والمساواة في الوظائف وإصلاح جهاز الحكم إلى ما هناك من مطالب قد فات أوانها ونسف الموقف الحربي بالشمال بنيانها .

ولم يبق لها مناخ إلى غيالات المتحمسين بتصر وإب ذلك الحصاس الذي حبس القاضي عبد الرحمن الإرياني ورفاقه هيئة الجمعية الإصلاحية بإب ودفع الاستاذ أحمد محمد نعمان والسيد زيد الموشكي أن يتحركا إلى صنعاء في موكبين ، نعمان وموكبه عن طريق إب فلمار ، والموشكي وموكبه عن طريق حيس فزيد فالحديدة .

وكلا الموكبين الموشكي والنعماني حبسها حابس (القصوى) فلم يصلا إلى صنعاء ، صنعاء التي أصبحت ولم يخض على عمر الثورة إلا اسبوعان في أمر مريح من داخلها ومعرضة لحصار خانق من خارجها ، فلندع صنعاء ووفود الثوار ثابتين في الاسبوع الثالث بصنعاء ، ونرى الادعياء المتداورين وهم يفرون ويختضون أو على الشورة يتآمرون ، لندع ذلك كله وعنهم ومن صنعاء نسير فنواكب الموكيين النعماني والموشكي ثم نتيخ باب مع الإرباني .

# ( الموكب النعماني )

إن حزب الاحرار بعدن الذي يرأسه الاستاذان الزبيري والنعمان ، كان يتقصه أن زعيميه النعمان والزبيري إبتمدا عن قلب المعركة داخل اليمن المتوكلية وعاشا قبل الشورة في جو دافيء بحرارة الامن بعدن خارج جحيم المعركة ، فيعدا عن واقع الوضع الرهيب فكانا يسبحان في شعور الطمأنية والهدوء المستوحين لها من عيط عدن الآمن ، فلم يركزا تخطيطيهها وتقاريرهما بدقة على الحقيقة المرة الماثلة أسام المناضلين يصنعاء وبين القبائل المحيطة بسنعاء ، وقد دفع هذا الإستيحاء والشعور النعمان والزبيري إلى الثقة بالزمان . وأن أيامه قد تبيات لتفجير الثورة ، ولقد إنفجرت في هذه الظروف المار بعض فصولها وملاعها .

وما برح الاستاذ النعمان بعد قيام الشورة وخروجه من عدن إلى تعز وما مسمع به عن الموقف بالشمال متلبسا بشعوره الذي دفعه إلى الخروج من تعز في مجموعة من الشباب اليمني وأعيان الاحرار منهم الشيخ نباشر العريقي والشيخ جازم الحروي .

وقد وصل مع المجموعة إلى إب وسمع ما يجري في الشمال من حوادث في غير صالح الثورة .

ولكن الحماس الظاهري الطافي على أجواء تمز وإب جعل النعمان يستمر في ظنه الباسم ، فيضارق تعز مع المجموعة نحو صنعاء ، ويرغم التحلير لمه واصل رحلته مقتنعاً بأن كلما يجري بالشمال سحابة صيف ، وأنه بمجرد خطبة يلقيها بذمار أو غيرها في القبائل المتحمسة لاحمد يتغلب على عواطفها وقعقعة أسلحتها وزجرة قاداتها .

ولقد وصل النعمان إلى يريم وجاءته الانتدارات والتصائمع بالنرجوع إلى تعز وإلا فسيقع في الخطر فاصر على رأيه واستمر بسرحلته إلى ذمنار فإذا الحقيقة دامية عجوز غير ذات خليل .

شمطاء جزت شعسرها وتنكسرت مكسروهسة للشم والتسقبسيل

وهناك نظر الجحيم الجماهيري ولمس الواقع المر ، وحاول أن يخطب في تلك الجماهير القبلية الصابلة ليردها إلى الحقيقة ، ولكن هيهات هيهات أن توقف الخطابة والحجة سيل العرم .

ما ليس يدفعه المهند مصلتا لا الكتب تدفعه ولا الاقلام

فقد وقع النعمان في جحيم الوعي الصايل الجماهيري وتبين للنعمان كها تبين لغيره أن اللحوة الشورية تقوقعت في مجموعة من شباب وسكان المدن ، وابتمدت عن الجماهير القبلية فوقعت في هذا الوضع الذي أيقظ قادة الثورة وقد خات الاوان ، فقد وقع السيد النعمان وجميع رضاقه في الاسر بلمار وفيهم الكاتب الصحافي اللبناني ( رشيد سنوه ) والقاضي أحمد بن قاسم العنسي والقاضي محمد أحمد صبرة والشيخ جازم الحبروي، والشيخ ناشس العريقي والقاضي محمد العسيل وغيرهم وقد قلف بالجميع إلى سجن ذمار ، الذي سيق إليه من يريم القاضي محمد بن إسماعيل الربيع والقاضي إبراهيم بن أحمد الحضراني ، وكان لوقوع النعمان ورفاقه في الاسر دويًّ هد ما يقي للثورة من معني وإنطاق دعاة ولى العهد أحمد يعدون ذلك من كرامته الذي ألم فبضته ساقت

أعداءه من الخارج والداخل وفي ذمار ندع النعمان وموكبه لنذهب إلى الموشكي. وموكبه .

## الموكب الموشكي

واكبنا الموكب النعماني من تعز إلى أن أغسد ذلك السيف بسجن ذمار، وكنا قد ودعنا السيد زيد الموشكي بتعز وهو متكهرب بالحماس بعد العدة لرحلة نحبو صنعاء عن طريق الحبديمة ، وهما نحن نعبود إليه بتعبر فشراه يتواصل اجتماعاته برجال الثورة الأحرار الذين أحسنوا الظن فتركوا الأمر بأيلي المشربصين بتعمز وياب وبالحديدة ، فإذا بعكفة (حسرس) ولي العهمد أحمل والسياغي يسند إليهم حفظ الأمن بتعز وبإب . وبالسيد يحيي عبـد القادر أمـير إب وبالسيد محمد أحمد باشا أمير تعز ، الذي اتفق الموشكي ورجال الثورة على أن يبقى بها من رجال الشورة العقيد أمير الألاي محمد السري الشائم والسيد عمد بن يجيى الوريث وغيرهما ، ويفارقها الموشكي إلى صنعاء بعد جولة استطلاعية واستعدادية في تهامة ، وقد فارقها الموشكي في سوكب يضم الشيخ حسن بن صالح الشايف والقاضي عبد الله بن عبد الإله الأغبري والأستاذ على ناصر العنسي والسيمد يحيى بن محمد بماشا والشيخ محسن الصعر ويمسر الموشكي وموكبه بحيس فزبيد ، وينضم اليهم الخادم غالب الوجيه ، فيمدخلون الحديدة فيحتفي بهم أمير الحديدة القاضي حسين الحلالي صــاحب الخادم غــالب ، وكان موقف الحلالي قند بدأ ينكشف للمسؤولين بصنعاء فأمروا بقصله من الحمديدة وأن يحل محله السيد زيد بن يحيى عقبات ، فتدخل الحمادم حتى استبقى الحلائي وفي هذه الفترة . والموشكي وموكيه بالحديدة . طرأ التغير السريع عبلي موقف الشورة العام بحيث أخمذ الحماس والهتماف بتعز وإب والحمليدة تهبط درجته ، ويدأ المتربصون والإنتهازيون الذين اندسوا في الصفوف وشغلوا فيها مناصب هامة بدأوا يتظاهرون بمعاداة الثورة ، ويساندون ولى العهد أحمد .

وأول ما فكروا فيه بعد الاتصالات يأحمد أن قبض كل عمل من في جهته من الأحرار ومن تعاون معهم بإخلاص ، وقمد كان السيد بحمد بن أحمد باشما أسير تعز شمويفا ، فقد أوحى إلى محمد الموريث ومن لديمه يتعز من الشوار بأن المبوقف قد فلت زمامه من ين الوزير والثوار فعلى الوريث ورفاقه أن ينجو! بأنفسهم إلى خدارج اليمن المتوكلية وإلا فهـو مضـطر أن يلقي عليهم القبض فاصغوا إلى إشارته وفروا إلى عدن .

كما أرسل من يحد المشوكي ورفاقه بالحديدة وأن ينجوا بأنفسهم فلم يأحدوا بنصيحته فقد كنان الموشكي والخنادم خدوصين بأنها سيقنعان الحلالي بالوقوف إلى جانب الثورة واستمرا مع رفاقها يواصلون الإجتماعات بالحديدة وأنهم في إجتماعهم يخططون إذا داهمتهم الجنود وقبضت عليهم وأودعتهم سجن الحديدة ثم نقلوا في الأخلال إلى سجن مناخه بحراز وبعد متاعب السفر في الأخلال وصلوا حراز وفي سجن مناخه قدف بهم ، وهناك أسدل السجن ليله على موكب من مواكب الأحرار يقاسون ما يقاسيه أعلام موكب النعمان بسجن خمار من الهول الذي فغرقاه ليبتلع المجاهد الكبير القناضي عبد المرحمن الإريائي والمؤرخ ورفاقها بأب وغير أب .

# الارياني وتمسكه بنظرية سقراط

مر النعمان بإب وهناك اجتمع بالقاضي عبد الرحمن الارباني والقاضي عمد الأكوع والشيخ الفيلسوف حسن الدعيس والنقيب عبد اللطيف بن قايد وغيرهم واستعرضوا الموقف المتجهم سيا في الشمال وحاولوا أن يقنصوا النعمان عن المذهاب إلى صنعاء وأن يستبقوه بإب إن لم ير الرجوع إلى تعز أو عدن فاصر ويزداد الوضع خطورة تهدد الثورة في كل موضع ، فالموشكي مع رفاقه بسجن مائحه ، وصنعاء يطبق عليها الحصار بفكه ، وكل القبائل الشمالية ملفة حول أحمد ، وقبايل الجنوب وأعيانها تخطب رضا أحمد ، كل هذا عرفه الارباني ورفاقه الذين أصبحوا ينظرون بإب المتربصين يتنظاهرون بالولاء لأحمد ، إلى ما هناك من دوافع عمل طلب رجال الشورة للنجاة كما فعمل الشيخ حسن الدعيس من دوافع عبد الكريم العشي فقد فرا إلى عدن يوم سقوط صنعاء ، ولكن الارباني تمسك بمثالية سفواط فلم يستجز الغرار في مثل هذه الظروف فرجع مع

رفاقه البقاء بإب طمعا في التغلب على الموقف ولو في إب وتعز . ولكن الأحداث لم تدع للإرباني ورفاقه وقتا لمصالحة الموقف فقد جماءهم الحفل من مأمنهم فإن الجند اللين اعتمدت عليهم الشورة بإب كانوا يسوم سقوط صنعاء أول من انقلب على الثورة فاعتقلوا الزعيم الإرباني والاكوع ويقية رفاقه يوم الأحد رابع جمادي الأولى كها اعتقل إخوان لهم ولنا بتعز ، وهكذا رأينا شجرة الحرية وزهدوها تنفيل ثم تتناثر إلى السجون . لتساق بعد سقوط صنعاء إلى أنياب السباع ومناسر العليور ، وإنها لحكمة ستختم بها هذا الكتاب ولتعد إلى صنعاء .

## صنعاء ، والاسبوع الثالث للثورة

لقد ذهبتا بعيداً عن صنعاء محلقين حولها مع الحوادث التي كانت تتجمع سحبهما لتطبق أصاصيرهما على صنعاء وتقتلع الثورة ورجبال الثورة في مهدهما (صنعاء) ، وترمي برجال الثورة إلى حيث تنظرهم السجون والقبور والطيور ، وهم أعيان اليمن وحصيلة جيل كامل فيسه تكونت شخصياتهم وتجمارهم وثقافتهم ، وقد تجمعوا - ويا لهول القدر - من الخارج ومن الداخل ومن كل صوب ، ومنهم من وقع في السجون خارج صنعاء ، ومنهم من ينتظره السجن .

ومن كان متهم في صنعاء ها هو قيد الحصار الذي يكاد قرناه وطرفاه أن يلتقيا ليخنق أقطاب الثورة في مهدها صنعاء ، وقد أحس رجال الشورة بصنعاء بأنهم وثورتهم في أسبوعها الشالث يقتربون مع الشورة من المصير الرهبب إن لم يتخلوا خطة قد تنقذ الموقف .

## فكرة حكمية لم تنفذ

أمام هذه الزوابع المنظرة بسقوط الثورة رحكم الإمامة الدستورية اجتمع فوو الرأي من رجال الشورة . وفي مقدمتهم الأمير علي الوزير والرئيس جمال جميل والأمير حسين عبد القادر والسيدان أحمد المطاع ، وحسين الكبسي والشيخ عبد الموصاب نعمان، وعمين المدين العنسي ، ومحمد الزبيري . وبعد تقليب الموقف ظهرا لبطن ، اقتنعوا أن الشورة تقترب من الفشـل إن لم يتنخذوا طـريقاً تحـول الثورة عن المنحـدر الذي حفـره حسن الظن ، والجـمـود الذي أصبب بـه رأي وعزم أمير المؤمنين الإمام الوزير رحمـه الله ، وإن أنجح طـريق يرجى منهـا النجاة يكمن في المواد الآتية .

#### المواد

- ١ ـ أن يتخذ من تعز عاصمة ثانية للحكومة الثورية .
  - ٢ .. أن تكون رداع قاعدة عسكرية للثورة .
- ٣ ـ تعين الأمير علي الوزيـر أميراً للواءي تعـز وإب ويكون الشيـخ عبد
   الوهاب نائبه بإب .
- \$ .. أن يقوم الإمام عبد الله الوزير برحلة إلى رداع يضع فيها القاعدة العسكرية ويتصبل بقبايل المشرق رداع ومراد والبيضا وقيف والسوادية الذين سيتأثرون حتها بشخصيته فقد كانوا بدأوا يتجمعون لينقذوه
- مسحب كمية كبيرة من المال والذخيرة والمعدات الحربية من صنعاء إلى
   رداع .
- تعيين الرئيس جمال جميل والسيد عبد الله بن علي الوزيس والاسير
   حسين عبد المقادر نواباً للإمام عبد الله الوزير بصنعاء عند غيابه
- ٧ تحصين الجبال المطلة على صنعاء كنقم وعصر وتنزويدهما بالماء والمؤن .
- ٨ تطهير صنعاء من كل مشتبه فيه والقبض على أعيان أسر لم يبق للكرها الآن موجب .
- ٩ ـ فصل القاضي حسين الحلالي من إمارة الحديدة وتعين زيد عقبات الخادم غالب محله .
- هذه هي أهم المواضيع التي اتفق على اتخاذها وتنفيذها رجاء تلافي الموقف

بأول الاسبوع الشالث للثورة قبـل وقوع النعمـان بحبس ذمار والحوشكي بحبس مناخه ، وقبل إحكام الحصار على صنعاء .

وقمد كانت همذه الخطة حازمة وحكيمة ، إلا أن القدر وقف في طبريق تنفيذها ، فالإمام الوزير كاد يفقد الرأي فقد شد نفسه بقصر غمدان فلم يوافق على قيامه برحلته إلى رداع ولا باتخاذه بها قاعدة عسكرية ، ولا وافق عـلى ذهاب الامير على الموزير والشيمخ عبد الموهاب نعصان إلى تعز وأب ولا سحب أموال وذخيرة إلى رداع وتعز ، فقد كان رحمه الله مأخوذا بحسن النظن بالايام ثم بالجامعة العربية ، وبأن مركزه السروحي ما يسزال قويــا بين القبــايل وأن الأزمــة ستنفرج ، وأن تحوله عن صنعاء قـد يعرض صنعـاء والحكومـة الثوريـة للسقوط وأن الامير على الويزر قد يتغلب على لواءِّي تعز وإب ، يضاف إلى ذلك أن فكرة عودة على الوزير إلى تعز لم تلق تشجيعا من نعمان والزبيري ، ومما زاد في حسن ظننا وظن الإمام الوزير بالجامعة العربية وأنها ستحل القضية ماكان إمامنا يتلقاه من الاستاذ عبد الحكيم صابدين مندوب الإسام حسن البنا إلى صنعاء من سعلومات عن الجامعة العربية وما يقوم به الإخوان المسلمون . من نشاط لتدعيم الثورة اليمنية ، وكان عبد الحكيم صادقاً فيها حكاه من نشاط الاخوان المسلمين وتبدعيم الشورة اليمنية إلا أنبه كنان يجهل النواقع اليمني ، وغسير متعمق في السياسة ، حتى يعرف أساليبها برغم أنه كان من فحبول الخطباء والعلماء ، وقد التقت براءته وسماحته ببسراءة الإمام الموزير وسماحته ، فتمولد من همذا اللقاء استمرار الإمام الوزير في حسن ظنه الذي ضيع الفرص والأخذ بالحزم .

ولم يكن عند قادة الثورة التصميم فيجبروا الإسام الوزير على قبول هذه الخطة ولا في الوقت سعة لتقبل أي تأجيل ، فقد كانت الأخطار تمشي بسرعة المعاصفة ، وأصبح أحمد على أثر معركتي شبام وضروان يدفع العاصفة بقوة . فقواده وفي مقدمتهم عيلي بن حمود يسوقون جحافل القبائل من كل صوب ، وتنضم إليهم كتائب الجيش النظامي من كل مركز حتى من صنعاء ، فقد التحق بأحمد معظم الكتائب الخيشا النظامية التي كانت بصنعاء وحولها بمعداتهم ، واتصل أحمد

في سرية بالحاميات في جبل نقم بما فيهم المشرفون على كهوف نقم المودع بها الأسلحة والمفخيرة ، واتصل بحرس قصر غمدان وغيرهما من التكنات العسكرية الهامة وربط مع معظمهم اتفاقاً على أن يكونوا إلى جانبه في الساعة الحاسمة التي يقتحم فيها صنعاء ، واعداً لهم بالرعاية إن أجابوا ، وإلا فإنه سينقم من عوائلهم بين قبائلهم الموالية له . وينتقم منهم في القريب العاجل .

كل هذا والإمام الوزيـر غارق في بحيـرة حسن الظن الـذي جعله لا يرى أي خطر بل صار متساعاً مع من بدأ يعارض الثورة بصنعاء ويسخر بهــا مما أقلق قادة الثورة ، وقرروا أن تسند الإدارة العسكرية إلى الريس جمال جميل .

## الرئيس جمال جيل ، والقيادة المسكرية

لم ينفىذ من القرار السابق ولا بند واحمد ، فلم يحصن نقم ولا عصر ولا غيرهما ولا طهرت صنعاء من أعداء الثورة ، ولا فصل الحلالي ولا غيره .

وغاية ما هناك أن الإمام الوزير استجاب إلى دعوة المصالحة مع ولي العهد أحمد التي اقترحها بعض الأعيان

وقد قبل أحمد هذه الدعوة ، وتعين من صنعاء وف إلى حجة مكون من السيد قاسم العزي أبو طالب والقاضي أحمد الجرافي وذهب الدوفد ولم يصل إلى عمران إلا وقد غير أحمد نظره وأمر الوفد بأن يعود إلى صنعاء .

وما أن عاد الوقد إلا وزادت الحال سوءاً، ونشطت العناصر المضادة لنشر الاراجيف، وكثرت البلبلة بصنعاء ، مما حل بجموعة من قادة الثورة بنان يعقدوا مع الإمام الوزير اجتماعاً أقنصوه بأن تسند القيادة العسكرية والأمن إلى جمال جميل ، وقد قبل هذا العربي الكريم تحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة ، وماذا ترى هذا البطل سيعمل في وضع منهار من كل الجوانب ، إن روحه المؤمنة الثاثرة فرضبت عليه أن يعمل الحماية صنعاء وبحاولة فك الحصار وتأمين صلتها بالجنوب ، ذمار ويريم ورداع وإب وتعز إلى ما هناك .

وبأي قوة يا تراه ، ولا جيش ، ولأ قبائل . ولم يكن هناك إلا عدد قليـل

هم المخلصون من شباب المدارس والكليات الحربية وبعض أفراد من القبائل والجيش ، وقد استطاع جال أن يكون من هذه النتات قوة استطاع بادىء الأمر أن يرسل منها جانباً فتحت الطريق من نقبل يسلح إلى ذمار ، ثم قسم صنعاء أن يرسل منها جانباً فتحت الطريق من نقبل يسلح إلى ذمار ، ثم قسم صنعاء وما حوضا إلى أربع مناطق أسند حماية كل منطقة وإدارتها إلى من يثق به من لتحون تحت إشرافه وعهدته ، المنطقة الثانية بإب الشقاديف والسبحه والمطار لتكون تحت إشرافه وعهدته ، المنطقة الثانية بإب الشقاديف والسبحه والمطار شعوب ورأس صنعاء وما حولها إلى السيد أحمد المطاع والعزي صالح ، المنطقة الثانية إلى ألم يعين الدين وعبد الله الشماحي وأحمد الشامي وحسين المقبل وغالب الشرعي ، وقد قام كل بالمصل في حلود وأحمد الشامي وحسين المقبل وغالب الشرعي ، وقد قام كل بالمصل في حلود التصاصه ، وبدأ الموقد يتحسن فقتحت الطريق إلى ذمار وتم الاتصال بقبائل وداع وقيفه والسوادية ومراد وعبيدة ، لتنجد الثورة وإمامها الوزير إلى رداع فأصر على المؤشى .

#### إن القنضاء إذا رمى دك القنواعد من ثبير

وبدأ زحف القبائل على صنعاء من جميع جهاتها ، فأطبق علي حمود على عصسر فهاجمه عمي الدين بمجموعة من شباب المدارس والضباط إلى عصسر تساندهم المدفيعة فاضطر علي حمود على الانسحاب من عصر إلى المساجد .

بينها زحفت قبائل خولان وسنحان وبني بهلول وبلاد الدوس وآنس وبني حشيش على جبل نقم ، الذي كنا نعتقد أنه قمد حصن بمن يعتمد عليهم وزود بالمياه والمؤن ، فإذا جميع نقطه ومستودعاته كلها لم يدخل عليها تغيير ، ولم يكن إلا الشيخ علي القردعي والسيد محمد بن علي الوزير مع مجموعة صغيرة ترابط بقمته من دون أن يكون عندها التموين الكامل .

فــواصلت القبائــل زحفها في نقم من دون أن تلقى مقــاومة من أيــة نقطة حتى وصلت قمة نقم وهناك قاومها القــردعي ومحمد الــوزير وأصحــابهـم مقــاومة الأبطال ابهزمت لها القبائل من قمة نقم إلا أن المرتبن في أثناء جبل نقم وكهوفه من النظام إنحازوا إلى هذه القبائل الأحمدية ، فانقطعت المواصلة بين صنعاء والقردعي ورفاقه المرابطين بقمة جبل نقم فإذا بالقردعي عصور مع رفاقه بقصة نقم ولم يكن لديهم من اللخيرة ما يكنهم من الحركة ومهاجمة ورمي من تحتهم بجبل نقم من القبائل الأحمدية ومن انضم إليهم ، فوقفوا بالقمة مرابطين ولم يبق لديهم إلا كمية قليلة من الخبز اليابس وقليل من الماء حتى إذا نفذ كان خروجهم كما سيأتي ، وأصبح جبل نقم وكهوفه ومستودعاته بيد جيوش أحمد فتم لهم السيطرة على صنعاء والمطار والعرضي يقذفونها بالمدافع بل وبطلقات البنادق فقطعت الطريق الجنوبية مما أحيط خطة جمال جيل التي كان قد شرع في تنفيذها فقطعت الطريق الجنوبية عما أحيط خطة جمال جيل التي كان قد شرع في تنفيذها ويقتوب الأسبوع الثالث للثورة من نهايته .

وقد عاد الحصار على صنعاء أشد بما كان في نهاية الأسبوع الشاني فقد أطبقت القبائل على صنعاء إلى قرابة أسوارها ، كأنهم الجراد المنتشر الجائع يسيل لعابهم على ما تحتويه صنعاء من كنوز وذخائر وأموال ، ولم يبق لرجال الشورة إلا أن يستميشوا في الدفاع عن صنعاء بمرين الاغراء ، والتخويف بالله من نتائج بلجلاء القبائل عن ضواحي صنعاء بطرين الاغراء ، والتخويف بالله من نتائج تعريض صنعاء للنهب وهنك الحرم والمقدسات فكانت المراسلة بين علي الوزير وحسين الكيسي وأحمد المطاع وبين علي حود والشيخ حسين الأحمر شيخ حاشد والشيخ عمد المقفري شيخ بلاد الروس والنقيب محمد الصوفي رعبة صنعاء من الويل ، وراوغ علي حود ، وفي يوم الأحد 14 ربيع الآخر من سنة ٧٧ انتدب أحمد اللسامي وعبد الله الشماحي لللهاب إلى قبة عبيد جنوب صنعاء أسفل جبل نقم بالقرب من بيت معياد للاجتماع مع الصوفي والفقري عملا أسفل جبل نقم بالقرب من بيت معياد للاجتماع مع الصوفي والفقري عملا أبلا إنفاق على ذلك ، كما قرر رجال الثورة إرسال وفد إلى الجامعة العربية .

أحمد الشامي وعيد الله الشماحي مع الصوفي والقفري كانت قبة عبيد مورد الماء ، المكان المعين للاجتماع ، وبعد الوصول إليها

من صنعاء ضرباً من المخاطرة ، فهي بيد العدو ، والطريق إليها من صنعاء بمتناول بندقية العدو من الجانبين ، ولم يكن هناك نظام تتقيد به القبائل المحاصرة صنعاء عند هذا الاجتماع، ولكن حرص الشامي والشماحي ورجال الثورة على تقليل الخطر أخرج المندوبين على سيارة مدنية تخترق بهمها الطريق إلى بيت معيماد بين وابل من الرصاص وقد أصيت السيارة بعدد من الطلقات ، وقد وصلت السيارة إلى بيت ميعاد متأخرة عن الوقت المحلد بساعة ، فلذهب المندوبان الشماحي والشامي مشيئا إلى قبة عبيد وقد فارقها الصوفي والقفري فيجد المندوبان نفسيهما هناك في قبضة مجموعة من الجيش النظامي والقبائل الأحمدية غاضبة على الإمام الوزير ورجال الثورة قتلة الإمام يحيى ، وحاولموا أن يقبضوا على المندورين وهم يترحمون على أبيهما شيخ الإسلام عبد الموهاب الشماحي والسبد محمد بن محمد الشامي ، ويفرعون المندوبين بأنها عكس ما كنان عليه سلفها ، ولم يتخلص المنذوبان إلا بخطبة ألقاهـا الشماحي شــرح فيها الــوضع وأن المطلوب حقن الدماء وإصلاح الشأن بما أمر الله به من الإصلاح بين المسلمين ، وأن المندويين كانسا على صوعد مع الصوفي والقفري ، وقد هـدأت الخطبة ثنورة المجموعة ، وطلب المندويان منهم رفيقاً يـذهب معهـما إلى مقـر الصوفي والقفري فعادا مع الرفيق إلى بيت مبعاد اللذي كان أهلوهما ظاهـراً معنا خماقة من مدفعية صنعاء ، وفي الباطن علينا ، ومن هناك تم الاتصال مـم الصوفي والقفري نجم عنه أن يجتمع الصوفي والقفري مع وفد فيهم على الوزيـر لتوقيع اتفاقية تصنون صنعاء من ويبلات النهب والخراب ويكفسل بالنوصول إلى عقد صلح بين الوزير وأحمد في خلالـه يقرر مصـير اليمن ، وتعين يـوم الأربعاء موعدا لإعطاء الصوفي والقفري الحقيقة .

وقد استجاب الإمام الوزير إلى هذه الخيطة وحرر رسالة للصبوفي يذكره يالله وبما لمه من حقوق على البمن وعلى قبيلة خولان ويطلب منه سحب قبيلة خولان من حول صنعاء ، وحرر رسالة للصوفي والقفري يوافق فيها على إرسال على الوزير لمقابلتها ، وفي يوم الأربعاء خرج الشماحي إلى بيت معياد متنكراً مشياً واجتمع بالصوفي والققري وسلمها الرسالتين ودرس معها الوضع وتحتم فك الحصار عن صنعاء ، وتعين يوم السبت ثالث جسادي الأولى موعماً لاجتماعها بعلي الوزير ومرافقيه ، ولئلا يتعرض علي الوزير للخطر والرماية تقرر أن يصل الصوفي والقفري إلى جنوب عرضي اللفاع بصافيه صنعاء مع مجموعة من أصحابها ، وكان المطاع قوي الصداقة مع الشيخ حسين بن ناصر الأحمر ، وقد كان أجرى معه بواسطة الرسل والرسائل شحابرة تـوصلا فيها إلى ما يقـرب من الاتفاق مع الصوفي ، ولم يبق إلا أن يصل الأحمر إلى الروضة ثم يأتي إلى خارج باب شعوب يـوم الأحد رابع جادى الأولى ليجتمع بالمطاع وحسين الكبسي لوضع الخطة لانسحاب القبائل من حول صنعاء والدخول في مصالحة مع أحمد يشرف عليها العلماء والشايخ والأعيان .

وفي هذه الأيام غادر وفد الثورة صنعاء إلى الحجاز ليجتمع بـوفد الجـامعة العربية .

## ( وفد الحكومة اليمنية الدستورية إلى الجامعة العربية )

كان الإمام الوزير وحكومته الدستورية قد اتصل بالجامعة العربية التي كان الجميع ببالغون في التعويل عليها وعلى أنها ستحل مشكلة اليمن .

وقد جرت هذه الأمال الويل والثيبور على الحكومة اليمنية الدستورية ، تركتها وإمامها الوزير ، كلا على مولاهما ( مولى ) لا وجود له هو ( الجامعة ) التي تركت حكومتنا لا تعد أية عدة لا للدفاع ولا الميتة الشريفة ، بل تركتنا نستصحب السلامة ، وتركت الإمام الوزير يفرض أنه إن لم ينظفر ويستمر على عرش الخلافة الهمنية ، فإن الجامعة متنقله وتنقد الثوار من قبضة وفي العهد أحمد . هكذا تركته آماله في الجامعة ، والجامعة لا وجود لها حارجي ، فقد كانت الجامعة إذ ذاك لعبة بيد الملك فاروق وملك الاردن عبد الله ، والملك عبد العور أل سعود ، والأمير عبد الله ، والملك عبد

وكل ما تملكمه الجامعة هــو مبتــاهــا الفحَم والإســراف في الحفــلات ، وإلا المواعيد للإمام الوزير ولم تف بأي وعد ، فقد كانت أغدقت الوعــود على إمــامنا الرزير بواسطة أعيان الإخوان المسلمين ، وبما وعدت به أنها سترسل إلى صنعاء أمين الجامعة حينتذ عزام باشا مع هيئة من الدول العربية لوقف الحرب في اليمن وتقرير مصيره الكفيل باستقلال اليمن ، وحسم الحلاف بين المتصارعين .

وفعلا تمين الوفد باطلاع الملك عبد العزيز لخروجه على طائرة إلى صنعاء ليوقف الجانين عن الحرب ثم يقوم إلى حجه ويقوم بجولة إلى صعده وتعز وإب والحديدة ورداع ليأخد صورة ، عليها ينبني الحل والصلح الذي يضمن المسلحة العامة وحياة المتحاربين ، هذا ما وعدت به الجاممة واتفقت عليه مع الإمام الوزير وولي العهد أحمد في ثاني أسبوع للثورة ، ولما عرف أحمد قرة موقفه صعى في عرقلة وفد الجامعة واتصل بالملوك الذين لبوا مسعاه ، فإذا بوفد الجامعة الباخرة ، فقد تفضل صاحب المعالي أمين ( الجامعة ) الطويل العريض عزام باشا باللحماب لا على قدميه بل على القيطار إلى ميناء السويس يصحبه بعض موظفي الجامعة والشيخ يوسف يسبن والسيد حسن بن علي إبراهيم ، ومن ميناه السويس أقلعوا على باخرة مصرية قاصدين اليمن على أن يصرجوا على جدة ، وما أن وقفوا بجدة إلا واستقدمهم الملك عبد العزيز إلى الرياض ، فأبرق أحمد إلى الملك عبد العزيز يطلب منه تأخير وفد الجامعة حتى يحتل صنعاء ، لأنه يثق أنه سيحتلها قريبا ، فيوقف على الجامعة التدخول في اليمن ، وقد عمل الملك عبد العزيز باقتراح أحمد فأخر وفد الجامعة التدخول في اليمن ، وقد عمل الملك عبد العزيز باقتراح أحمد فأخر وفد الجامعة بالرياض .

مما اضطر حكومة المدورة وهي في مازق حرج آخر أسبوعها الشالث أن ترسل إلى الرياض وفدها المؤلف من القاضي عمد الزبيري والسيد عبد الله بن على الوزير والفضيل الورتلاني الجزايري على طائرة فوصل الوفد الرياض وعقد اجتماع الجامعة بإشراف الملك عبد العزيز ودار حوار حاد اقتضى تكوار الاجتماعات ويرغم ما لاقاه وفد اليمن من معارضة ونقاش في زال المزبيري ورفيقاه يواصلون جهودهم المضنية حتى اقتنع أمير الجامعة والمجتمعون بالخروج إلى اليمن ولم يبق إلا ترتيب الخروج .

وإن الوفد ليبذل جهوداً جبارة بالرياض ، ونحن نبذل جهوداً مضنية بصنعاء للدفاع عن صنعاء والثورة وتفتيت تحشدات القبائل المطبقة على صنعاء ، إذ بعملاء وأنصار أحمد في نفس صنعاء يركنزون مر اسرتهم في قصسر غسدان وداخله اللهي غفلنا عن حراسته اعتماداً على تعهد الإمام الوزير بحمايته ، واعتماداً على أنه مرابط فيه ، فقد تسقط اليمن وصنعاء ، ولن يسقط قصسر غمدان ، وإننا لفي تطهير صنعاء والدفاع عنها والسهر على اسوارها وأبوابها وخوض قتال مرير في ضواحيها ، نتنظر صباح السبت المذي سيجتمع فيه على الوزير بالصوفي والقفري ، وتتم اتصالات الكبسي والمعلاع يوم الأحد بالشيخ حسين الأحمر ، إذ بالطمنة القاصمة تغمد نصلها المسموم في قلب الثورة وإمامها وقلمتها في قصر غمدان فيستسلم الإمام عبد الله الوزير إلى أيدي مجموعة لا قيمة لما في الساعة الثالثة بعد غروب الشمس يوم الجمعة لواة السبت ثالث جادى الأولى سنة ١٣٦٧ هـ .

# كيف نجحت مؤامرة أحمد في قصر غمدان

على أثر مقتل الإمام يحيى ألقي القبض على أولاده الموجودين بصنعاء وهم يحيى واسماعيل وقاسم وعلي مع بعض المتصلين بهم وأودعوا في مكان مستقل يقصر غمدان بالقرب من مقر الإمام الوزير اللذي تسامح معهم ورقع عنهم الرقابة بحيث أصبحوا يتصلون بمن يريدون في شبه حرية ، بينها كان أصحابهم يذهبون إلى صنعاء ويعودون إليهم بلا رقابة ولا حرج نما حل المطاع وجمال جميل وأمثالها على نقد الإمام الوزير على تساهله ، ولكنه قال : إن عينيه مفتوحتان ، وما هناك ما يثير القلق فإنهم لن يستطيعوا أن يعمل .

من هنا نقلت المؤامرة في كبد قصر غمدان ، وكان سيف الإسلام يحيى ابن الإمام يحيى بطل المؤامرة فاتصل ببعض مرتب القصر وبالمواليين لآل حيد الدين في صنعاء كما اتصل بأخيه وفي العهد أحمد الدي خطط المؤامرة وأمدها بالأموال ويمن يعتمد عليه من الرجال إلى صنعاء مع رسائله إلى مرثب القصر المهددة والمرغبة ، فتمهدت لأولاد الإمام يحيى الاربعة الطريق إلى القيام بانقلاب

على الإمام الوزير في داخل القصر، ولم يأت يوم الجمعة ثاني جمادى الأولى إلا وكل من في قصر غمدان من نظام وشرطة ورسم مرتبط بهم ما عدا الشيخ محسن وكل من في قصر غمدان من نظام وشرطة ورسم مرتبط بهم ما عدا الشيخ محسن الرجال الذين أرسلهم أحمد ومن يعتمدون عليهم من الاسر بصنعاء وهي أسر معروفة ، ولم يبق داخروها ، كيا تم الاتفاق مع بعض المرتب بأبواب صنعاء وغيرها ، ولم يبق معهم إلا عسن هارون الذي عجزوا عن استمائته . وما أن غربت شمس الجمعة إلا وقد فرضوا من خطة الانقلاب في القصر وتأكدوا من استعداد فروعهم بصنعاء وضواحيها ونقم للقيام بدورهم في أول لحظة للانقلاب في القصر ، وفي الساعة الثانية من ليلة السبت أغلق باب قصر غمدان وقطع عدا المنفرة من جربة المدافع على دار القصر غمدان بقد جمال ، وأطلقت المدفعية أية مقاومة بينها كان الشيخ عسن هارون قد وثب واستولى على جانب من القصر ومنه باب ستران الذي ينقذ منه إلى ضواحي صنعاء الجنورية .

وكان أولاد الإمام يحيى قد أرسلوا بعض أتباعهم إلى باب دار الإمام الوزير يرمون الدار ويتفون : سَلَّم يا وزير فصنعاء قد استسلمت ولم يبق إلا أنت ، سلم وإلا هدمنا الدار عليك ، وفي استسلامك سلامتك ، فارتبك الوزير وأجاب إلى الاستسلام فعارضه الحاج عزيز يعني والقاضي محمد السياغي ومن معها مطالبين بالمقاومة ثم المقامرة بالحروج من الدار والإتصال بالشيغ عسن هارون الذي ما يزال يقاوم ويجاولون معه انتزاع جربة المدافع فإن نجحوا صنعاء ، وإلا فإن الموت أشرف من القاء أيديهم إلى عبد الله السمة ورفاقه ، ولكن الإمام الوزير لم ير في المقاومة ثمرة فطلب الأسان واستسلم ، وذهب مع رفاقه إلى يحيى بن الإمام يحيى الذي أودعهم الحبس وأمر بإشعال الذيران على منارة القصر وداره ايدانا بالإنتصار على الإمام الوزير في القصر . واعلاما للمتآمرين في صنعاء بنجاح الإنقلاب وإشارة لهم ولمن في نقم وضواحي صنعاء للقيام بدورهم .

# الدور الذي لعبه أتباع أحمد بصنعاء ليلة السبت ٣ جمادى الأولى عام ١٣٦٧ هـ

كان هؤلاء الأنباع قد اتفقوا مع المتآمرين بقصر غمدان على خعطة منسقة الخيوط ، منها اشعال النيران من قصر غمدان من اعلى الدار اللذي كان بهنا الإمام الوزير ومن منارة غمدان إيداناً بأن عملية الانقلاب في قصر غمدان قد قمت وتم التغلب على الوزير ، وما أن ظهرت النيران من غمدان إلا وأولئك الأنباع في انتظارها على سطوح منازهم المعدة عليها رزم الرماد المعجونة بالبترون ، وقد جمع أولئك الأنباع إلى جانبهم وبيونهم الكثير من الجيش النظامي المرتبلين معهم ومن المتسللين من القبايل ومن أرسلهم أحمد إلى مجموعة من المتاون والصخابين .

وما أن ظهرت النبران من قصر غمدان حتى أشعلت النبران من على سطوح دور أولتك الأتباع الذين لا نذكرهم الآن ، ومن دور غيرهم المعروفين ، يصاحبها إطلاق نيران البنادق من السطوح والمتافات السائية من السطوح ومن السطوح ومن السطوح ومن السطوح ومن السطوح المتافات السائية من السطوح ومن الشوارع : بأن الإسام الناصر أحمد دخل قصر خمدان وقيض على عبد الله الوزير ، وأن الناس آمنون بأمان الله وأمان الإمام أحمد ، وانطلقت هده الإشاعة تجوب صنعاء ، وما هي إلا بعض ساعات وإذا بصنعاء شعلة من النيران على السطوح المرحبة رغبة ورهبة بالإسام أحمد وانتصاراته ، تصب اللعنات وكلمات التشفي والشماتة على الوزير ورجال الثورة كمثل : لعن ( الله قتلة الإمام المباغتة الملاملة كان رجال الثورة كل بركزه في صنعاء وبير العزب وعلى أسوار صنعاء ، والاذاعة بأيديهم تليع الأخبار ورحف السيد حسين الحوثي من تهامة على حجة والسيد أحمد الشامي يحرض من الإذاعة الأحرار على التضحية وعلى الصود وآداء رسالتهم الوطنية ويختم كلمته بقول شوقي

وللحسرية الحمرآء بساب بكل يد مضرجة يدق

ثم تجمع الكثير من رجال الثورة إلى الريس جمال جميل بحركز قيادته بباب السبحة وكان موقفهم في هذه الليلة كها يلي .

## رجال الثورة ، وليلة السبت

كان الموقف بصنعاء في الأسبوع الأخير من الثورة قد تجهم وأحس رجال الثورة; أن هناك بصنعاء حركبات سرية ضد الشورة ولم يمر بخلدهم أن مركز المؤامرة هو بقصر غمدان ، فوجهوا اهتمامهم لكشف حقيقة المؤامرة خارج قصر غمدان بصنعاء المحاصرة وفي يومي الخميس والجمعة غرة جمادى الأولى وشانية كانت المعلومات قد وجهت الاهتمام على أسر بارزة معلومة ومن على مستواهم ندع بيانهم ، واتخذ الرئيس جمال جيل قراراً بالقبض على هذه الأسر وعلى تفيش دورهم ، وتطهير صنعاء من كل مشبوه ، ولم يتن إلا تصديق الإمام الوزير على تنفيذ القرار الذي أرسل إليه عند غروب شمس الجمعة ، وقد كمان يعارض مثل هذا الاجراء ، وبعد أخذ ورد معمه وافق على تنفيذ القرار ، ويعد أخذ ورد معمه وافق على تنفيذ القرار ، ويعد الرئيس جمال بساعدة عيي الدين وغيره في تطبيق القرار من بعد مغرب الجمعة ، فقبض على بعض أعيان تلك الاسر وأودعوا لدن الرئيس جمال بباب السبحة .

وإن حركة التطهير لفي بدايتها ليلة السبت إذ بصنعاء بالساعة السرابعة من هذه الليلة شعلة وصراخ وطلقات بنادق ورشناشات تعلن كلها أن أحد مشربع بقصر غمدان بين يديه عبد الله الوزير مستسلما منحنياً ، وما على الناس إلا أن يلزموا بيوتهم آمنين بأمان الإمام أحمد (خدعة ) ماهرة من خدع الحرب ، أبرمت بحكمة مما بعل رجال الثورة في ارتباك غير مصدقين بأن قصر غمدان قد فلت من يد الوزير فتجمعوا إلى مقر الرئيس جمال فحاول الاتصال بالحرزير في قصر غمدان فإذا بالتلفون مقطوع ، فقرر المنجمعون أن يتفرقوا لحماية الأمن وأبواب صنعاء والإذاعة ولكن خطة المتآمرين كانت عكمة الحلقات ، فقد تم لما أن تنشر اللاعر في صنعاء بوجود أحمد بغمدان ، وتدفع القبايل المحاصرة صنعاء على ممهاجة أبواب صنعاء في ضراوة فلم تلق بمعظم الأبواب مقاومة قوية فإن المذعر المستولى على من بقي من الحاميات الموالية للثورة في الأبواب والأسوار عا جعلهم المستولى على من بقي من الحاميات الموالية للثورة في الأبواب والأسوار عا جعلهم

يسابقون في إظهار الموالاة لاحمد ، واستولى المتآمرون على الإذاعة ، وذهبت كل مقاومة من رجال الثورة عبثاً ، ودخلت القبائل تندفع من الأبواب كالإعصار إلى قلب صنعاء وأحاطت بمقر قيادة الرئيس جال تصب عليه وابلا من الرصاص من كل جهة ومن قصري السعادة والشكر اللذين احتلها السيد أحمد عبد الرحمن الشامي لحمايتها ، وقد قياوم جال مضاومة الإيطال ، ولم يبق لديه إلا أفراد لا يتجاوزون العشرة منهم محمد السعيدي ، وهنا خرج جال من باب خلفي في يتجاوزون العشرة منهم محمد السعيدي ، وهنا خرج جال من باب خلفي في وهناك بجانب بير العزب الأستاذ عبي الدين وغالب الشرعي وعمد أحمد عبد الرحمن الشامي وعبد الله الشماحي وبعض شباب المداوس والضباط استمروا في في ظلام الليل قطعان القبايل في قلب صنعاء تهاجم البيوت والمحلات التجارية في غلام الليل قطعان القبايل في قلب صنعاء تهاجم البيوت والمحلات التجارية وتقلل وتسلب في غير تمييز ولا رحمة ، ولم يبق لرجال الشركة إلا أن يفكروا في مصيرهم ، وقد حاول الكثير منهم الفرار ولم ينجح منهم إلا المقليل ووقع الباقون ومن لم يفر في قبضة القدر التي أسلمتهم إلى حكم أحمد كيا أبشري بعمد وصف مأساة صنعاء لهلة السبت وما بعده الم

# مأساة صنعاء ليلة السبت وما بعدها

صنعاء سرة البمن ، وموحى التاريخ ومستودع التفكير الخلاق البنياء قبل الإسلام ومحك الفلسفة الاعتزالية والزيدية والاستماعيلية في القبرون الاخيرة ، وملتقى القبائل العسكرية الكهلانية والحميرية الصعبة المراس ، ومسرح صراع الطفاة والغزاة مع الأحرار وهماة العرين اليمني .

صنعاء الرابضة في قلب سهلها الذي سخت الطبيعة عليه بـالهواء الـطلق والنسيم العليل والتربية الخصبة ، والمياه الغزيرة المتدفقة من الينابيح الظاهرة والجوفية ، ومن مواسم السحب المنتظمة ، ( صنعاء ) المنضدة والمتطقة بالرياض الغناء ، والمروج الناضرة ، التي جعلت صنعاء عروسة الجزيرة العربية ، كأنها النجوم الزرقاء على ديباجة خضراء ، في كبد سهلها الخلاب غيسر المنفهة ، نقد احتضته الطبيعة بتلك الجبال المتناسقة الشاخة كثيرة الأغوار والمتعربات اللهامرة

بالمعادن والمياه ، ومصادر الشرى ، وبقبايلهـا ذات النفور والمضامرات والشراسة والأباء .

صنعاء مهوى أفتدة أبناء اليمن ، ومطمح أطماع الغزاة والطغاة ومربع مؤسسي الحكومات والأسر ، صنعاء صعبة القياد فليس بها مقر لحاكم ضعيف ، ولا مطمأن لحكومة بدأ الترف يسوقها إلى الانحلال والميوعة ، صنعاء أم الشورات ومهد الشوار ومثقفة الأحرار والأبرار ، ومشار الأراجيف على ساكنيها والحاكمين فيها أراجيف نزمت بمدلولها مواطني صنعاء لزوم الحرارة للنار .

حين اتخذ الصنعانيون انفسهم لمدلول الأرجاف لفظ ( الوقز ) وكأن الذي وضع هذه اللفظة كان من حكياء عامة صنعاء الذين جرعتهم الأواجيف بكاسها المسمومة المريرة ، وجرت إلى صنعاء ومواطنيها الكثير من الأخطار والحريل ، إن الأراجيف التي أولع بها الصنعانيون هي على أنفسهم وعلى من يستظلون بحكمه لا ضد عدوهم بل لتقوية عدوهم وأبهان تضامنهم ، على هذ درجت الأجيال والأراجيف تنخر في تضامنهم عند الشدايد نخر السوس للخشب ، فصدق الذي أطلق على الأرجاف لفظه ( الوقز ) فالوقزة في عرف اليمنين هي ( السوسة ) .

استغل أحمد وأتباعه هذه الطبيعة إلى جانب الدوهن الطارىء على خطة الإمام الوزير فكان ما مبتى من سقوط الوزير ، وسقوط صنعاء بأيدي القبائل ، فينخلها قرابة ربع مليون من القبائل لا هدف لهم إلا نهب وتدمير العمران ، دخلت هذه القبائل صنعاء بين زغردة أهمائي صنعاء وأراجيفهم وإشعال النيران بانتصار الإمام أحمد رغبة ورهبة وبلا شعور ، دخلت مسلحة بالبنادق والفؤوس والمحمال والجمال والجمال والحمير ، غير ناظرين إلى زغردة ولا نيران ملتهبة ، ولا صيحات بهم ويأحمد مرحبة ، فكلها كانت تنظره تلك القبائل المغيرة هي الأموال والمخاشر التي تزخير بها صنعاء ، فقد اندفعت تلك الجيوش تهاجم البيوت والمتاجم البيوت والمتاجد ملتهمة كل مافيها ، متناحرة فيها بينها ، واستمرت في همجيتها طيلة السبت وسبعة آيام حسوماً ، ذاقت فيها صنعاء من الهول ما ينطبتي عليه تصوير ابن الرومي في هذه القطعة .

کم أغصوا من شارب بشراب کم ضنیناً بنفسه رام نجوی کم ضنیناً بنفسه رام نجوی کسم آباً رأی آخیاه صریعاً کم ضنیدی باهیاه آسلموه کم رضیعاً هناك قید فیطموه هاجیوهم فکیایید القوم منهم

كم أغصوا من طاعم بعلمام فتلقوا جبينته بمالحسسام وهدو يعمل بصارم صمحسام ترب الخديين صرعى كرام حين لم يحمه هنالك حامي بشبا السيف قبل حين الفطام طول يدوم كانه ألف عام

أسبوع حل بصنعاء يعادل ألف عام ابن الرومي ، تحملت فيه صنعاء من المسول ما تأود له الراسيات بمشهد من الحسن وتشجيع من إسماعيل وعباس وقاسم أبناء الإمام يحيي ومن علي بن حمود وأضرابهم اللين لم يهتز لهم أمام هله الحرائم ضمير ولا عاطفة ، وكل مااهتم به هؤلاء القادة في هذا الأسبوع هو حراسة قصور الإمام بحيي وكهوفه والدفاع عنها من مهاجمة القبايل لنهب ما فيها من أموال وذخاير وأسلحة وذخيرة ، تركز إهتمام القادة هؤلاء على الدفاع عن هله الأموال مع الاهتمام بتنيع رجال النورة وكل مستنير للقبض عليه أو قتله أو سحنه ، ولم يكتف بعض هؤلاء القادة وأذنابهم بتشجيع المفيرين على الفساد بصنعاء ونهبها .

بل انطلقوا في عصابات الانفسهم ينهبون ويرتكبون أبشع الجرائم الدفاعناً أشبعوا به ثروتهم وخزاينهم ويطونهم وجيوبهم ، ولقد كان اسماعيل بن الإمام يحيى يهاجم البيوت فيسلب ويهتك ، ثم يقف على عربيته أو متن فرسه في الشوارع يسخر بأقواج المدهوشين الهايمن من أهالي صنعاء ويضحك من مناظر صفوفهم الطويلة المشتبك فيها الرجال والأطفال والنساء وهم تائهون وشبه عرايا اللذي أصبح معظمهم لا يعرف أين أفراد أسرته ، على هذه المناظر يقهقه اسماعيل وأهاله .

ويأتي علي بن حمود فيدوس بخيله ورجله الانسلاء ويقتل ويتبـر ، ويلتقي الجميع حول اطفاء الوميض المنطلق مع الشورة من الحياة المتطورة ، ولن يخمد ذلك الوميض ما بقي رجل من رجال الثورة ، فإلى رجال الشورة ومصيرهم بعد قشل الثورة .

## رجال الثورة بعد فشلها

بخبخ أحمد بحجة لهذا الفوز الخادع حقا بمظهره ، وهو فموز قوق ما كان يترقبه ويتنظر فقد تخلص من أبيه ومن مزاحمة إخوته ، وفي يده يسقط أعظم منافسيه في الملك والإمامة ( عبد الله الوزير ) وكل معارضيه وناقديه وأصبح هم الحاكم المطلق لليمن والإمام المستبد ، ومن حجة أصدر أوامره إلى جميع أنحاء الميمن بجمع كل رجال الثورة وكمل مفكر ومتحرر والاحتفاظ بهم في السجون وتقديم إحصاء لهم إليه .

فانطلق كل مأمور في تتبع رجال الثورة يقتنصونهم من بيوتهم ويتتبعون من فر فقبض في صنعاء ليلة السبت وينومه على عند كبير منهم الإمام النوزير ومن كان معه في قصر غمدان منهم الحاج عزيز يعني المطري والقاضي محمد السياغي . والشبخ محسن هـارون . وفي صنعاء قبض عـلى الأمير عـلى الوزيــو وجمال جميل . وحسين الكبسى . وعبد الله السلال . وحسن العمري . ومحمى الدين العنسي . وأحمد الحورش . وأحمد البراق . وأحمد المروني . ومحمد أحممد المطاع. وعبد الله المجاهد الشماحي . والحاج حزام المسوري . ومحمد الحلبي وعلى السمان . وغالب الشرعي . وعلى الشرعي . وأحمد محميد الشامي . ومحمد أحمد عبد الرحن الشامي . وعبد الوهاب نعمان وحود الجايفي . وأحمد عبوب . وعمد الغفاري وعلى السنيدار وغالب السوي ، وقد ضر بعض الأحرار منهم أبو الثورة أحمد المطاع فقبض عليه في الحيمة والعـزى صالـح وعبد الســـلام صبسره وعلى عقبـات فوقعـوا بقبضة المسربصين بـالطرقـات ،ونجا, حسين المقبـلي فاجتاز الحدود وكان الشبيخ علي بن نباصر القبردعي بقلعة نقم قبد نفدت عليمه اللخيرة والزاد والماء ، وفي مقاومة الأبطال الخالدين اخترق المحماصرين لمه بنقم حتى بلغ خولان فغُدِرَ به وقاتل حتى أتيل ، وكان الشيخ محمد أبو راس قد وصل إلى صنعاء وهي محاصرة فقبض عليه وسجن بصنعاء ، وفي أب قبض يوم الأحد

رابع جمادى الأولى على القاضي عبد الرحمن الارياني ورفاقه كيا سبق ، وقد تركنا الاستاذ أحمد نعمان ورفاقه بسجن ذمار ، وني سجن حراز المشوكي ورفاقه .

وانطلقت الأيدي في كل أنحاء البمن تنبيع رجال الثورة والتنوير والشباب المثقف في كل مدينة وقرية إلى السجون تقدمهم ، وعضي الأسبوع المشؤوم الأول على فشل الشورة وقد غصت السجون في اليمن بصفوة الشعب اليمني من علماء وقواد ومشايخ وشباب وضباط ، وأحمد بحجة يستقبل وفود المهنئين وسرقياتهم وأسماء المسجونين ، وهو من جهته ومعلوماته الشاملة ينتبع الشخصيات التي تهمه فيأمر بالاحتراس على من قد سجن منهم وبالقبض على من لم يهند إليه أولئك الأذناب حتى عرف أنه اقتنص جميع الشخصيات التي طالما يتطلع إلى فرصة افتراسه لهم ، ولم يفته إلا الزبيري وعبد الله بن علي الوزير والفضيل وأما من عداهم فقد وقعوا من الخارج والداخل في قبضته ، وما هي سجون اليمن تغص جهم فيصدر أمرا إلى جميع الألوية بتصفية المسجونين وسوق معظم الصفوة منهم اللهي نص عليهم في الأغيلال إلى حجة وإبقاء من عداهم في سجونهم منهم اللذي نص عليهم في الأغيلال إلى حجة وإبقاء من عداهم في سجونهم حيث ما هم .

## صفوة الشعب تساق إلى حجة

بعد التصفية بدأ إرسال الصفوة إلى حجة في دفعات منظمة يطوف بهم على مدن اليمن وقراها التي يمرون بها وهم محاطون بالجنود والأخلال في أهناقهم أو المغالق في أيديهم كيا ترى في هذه الصورة أحمد الشامي وجبد الله الشماحي والشهيد حسين الكبسي ثلاثتهم مقرونون والمغالق الخشبية الطويلة في يد كل واحد من الشلائة ، وكلها مرت الدفعة بقيلة أو مدينة أوقفوا عن السير تشهم المغوغاء بالحصى والتراب والقاذورات ، وتقدفهم بالبصاق والشتائم ، وكذا فارقوا المجتمع واصلوا السير على الاقدام أو على السيارات ، وهكذا دوالك إلى أن يقدم بهم حجة ، وهناك يحر بهم في أزقة حجة الضيقة المنعرجة بين كتلات من الجماهير المتجمهوة على جوانب الطرقاك وعلى الربا والبيوت ، وكلهم كأنه في مسرح رقص وسكرة نصر ونوبة جنونية يسخرون بالقادمين في



الأغلال ويشمتون بهم ويقلغونهم بالتراب واللعنات بين ضرب الطبول وطلقات البنادق، (والمحجرة) اي زغردة النساء والمغارد والزوامل (أناشيد المجموعة من الرجال ) ، والبرع ( رقص الرجال على الطبول ) وهكذا إلى أن يصل الاسارى إلى ساحة قصير الإمام أحمد نحو مساعة إلى شلاث صاعبات . يتلقون اللعنبات والخطب ، القصائد المشحونة بأنواع التكثير والغسيق ، وقد يطل عليهم أحمد من على ثم يسار بهم إلى السجن ( نافع ) للمغضوب عليهم والقامرة لطبقة مغضوب عليها من طبقة منظور إليها ( والمنصورة ) ، لمن الغضب عليه محدد أو غير وطني حقيقي ، أول دفعة إلى حجة هو السيد محمد بن محمد الوزير والشيخ عبد الله

أبو خوم وبجموعتها على أثر مصركة شبام في الأسبوع الشائي للثورة قبل سقوط صنعاء ثم الأمير عبد الله بن أحمد الوزير بعد سقوط صنعاء وتنازله عن الإمامة لأحمد مع جماعته . ثم الرئيس جمال جميل والأمير علي بن عبد الله الوزير . وقلد سمجن من آل الوزير كثيرون بقاهرة حجة منهم عمد بن عمد وعبد الله بن أحمد والمامنا اللمستوري وثلاثة من أولاده وأخوه محمد بن أحمد وابناه عبد الله بن عمد والمراهم من عمد السمد وعباس وعلي بن عبد الله الوزير وأولاده عباس وابراهيم وزيد وقاسم ، المدفعة الثالثة إلى حجة معظم من سبق ذكرهم المقبوض عليهم ليلة سقوط صنعاء مع غيرهم ويقدرون بسبعين وقد اجتمعوا بسوق شرس بالأستاذ أحمد نعمان ورفاقه وقدرهم نحو ثماني وكانوا في الأغلال ونحن في المغالق وفي شرس أعطينا أكلة بحق شهية تمكن ذوو الأغلال من تناولها بايديهم .

أما نعن ذوو المغالق غدون تناوضًا بالأيدي أهوال وقد أطعمنا الجنود المحافظون علينا، وبعد هذه الأكلة بشرس حمتنا السيارات نحن والموكب النعماني إلى حجة بين تلك الجماهير ومظاهرها وفي ساحة سعدان قصر الإصام أحد أفرغتا السيارات إلى الساحة التي وقفنا بها أكثر من ساعة ، وكلما حولنا من أغوار وجبال وبيوت وأشجار قد غطتها الجماهير الصاخبة الشاتمة المصفقة المرغردة الراقصة المطبلة ، وبعد أن أخذنا النصيب الوافر من ذلك الهرج والمرج أخذ أحمد الجرافي وحسين مطهر وحمد العلفي وعلى لعلقي وحمد الشامي إلى حبس المنصورة ، وسيق الموكبان النعماني والصنعاني إلى سجن نافع ثم تتابعت الدفعات ، فقد جماة المؤشكي وجماعته وصلي عاصر ، وعلى الغفري ، والحاج عمد هاشم ، وعلي الغفري ، الاحراجي وجماعته وسما القاضي عبد الرحن والحيات يتلقاهم سجن نافع فيلتهمهم التهام الليل أضواء النهار .

ويستقبلهم. في سجن حجسة السابقسون الأولسون من إخسوان لهم ، في مقدمتهم الأستاذ قاسم غالب المعافري والشيخ صالح المقالح والشيخ نعصان محمد نعمان ورهين نافع الأخ سالم الزرتوقي والشاعر السيد محمد بن عملي المطاع وغيرهم ممن سبقونا وسبقوا ثورة ١٣٦٧ هـ إلى السجن الرهيب نافع وعاشوا فيه وفي سراديبه ردحا من الزمان قبل أن يبتلع رجالات ثورة ١٣٦٧ هـ .

# ( ما وراء سجن نافع )

فشلت الثورة فمرت اليمن المتوكلية بحنة قاسية استحكمت حلقاتها في أول عمام من فشل الشورة ، فرجالات اليمن من قادة ومستنيسرين وأحسرار وهم صفوة الشعب وحصيلة أربعين عاماً وقعوا في قبضة الإمام أحمد اللذي أحنت له. رأسها اليمن والتف حواسه إخوته سيوف الإمسلام وأشركهم في الحكم وزال سا بينهم من خلاف ، وتأكدت الصلة والصداقة بين الأسرتين المتوكلية والسعودية وتضافرت العوامل والظروف على تسدعهم الإمام أحمد الذي التنزم خطة أبيمه في سياسة العزلة ولم يأخذ بخطة أبيه في تذويب الشخصيات تدريجياً بل اتخذ سياسة التقتيل والسجن ، وها هم قبد سقطوا بين يديبه من كل صبوب من الحارج والداخل وفي سجن نافع وغيـره قذفهم ، ثم انتقـل من حجة إلى القـاعدة بلواء تمز ليثبت موقفه بالجنوب ، ومن القاعدة بتعز إنطلق في التخلص من رجال الثورة والشخصيات التي يرى فيها الخطر، يصدر أوامره إلى حجة وصنعاء بإعمدام من يراه ، وابتدأت المجزرة بالسيد زيد الموشكي والإمام عبىد الله الوزيىر اللذين أعدما بقاهرة حجة ضربا بالسيف ثم تتابع الإعدام بحورة حجة وبصنعاء يخرج من السجون جماعات جماعات بين صبحات الجماهمير وتصفيقهم ، وهتافات أدعياء ثورتنا بالأمس وتحريضهم وكان ينوم الجمعة هنو موسم الإعدام قل أن يعدم في غيره .

وخيمت على اليمن معجابة استسلام قاتمة جثم ثقلها على صدور الأحرار. بالسجون ، لا لما يقامسونه من مرارة السجن والقتل بىل تخوف على الشعب من سوء المصير الذي يقوده إليه أحمد ومهد له اغترار قادة الثورة بمظاهر الإنتصارات البدائية فتركوا الحزم والأخذ بالحيطة والحائر وتركوا صفوفهم مفتوحة لأدعياء الشورة حتى حل بالثورة وقاداتها واليمن ما تعيشه اليمن اليوم من مأساة وما يرتقب لها من مصير أسوأ إن لم تتارع الجمهورية وقاداتها بالحزم والاصلاح . إن فشل الثورة وما وقع فيه قاداتها وشبابها من سجن وقتل لم يسلب قادة الثورة إيمانهم بنظريتهم وعدالة قضيتهم وقد أقلقهم ما وقعت فيه اليمن نتيجة التخطيط الناقص للشورة ثم ترك الحرزم بعد الشورة وراح المصير القاتم يرقص بأشباحه المخيفة أمام أفكارهم وفي ضمائرهم .

إن تصور هذا المصير أنساهم فشل الشورة والسجن وهول وأسرهم المحرومة المشردة ، والسيوف المصلتة على رقمابهم فراحوا يفكرون فيها يجنب الشعب هذا المصير .

وإنا للمس هذا الشعــور والتخوف والإيمــان من هذه القـطعة من قصيــدة لعبد الله الشماحي وهو بسجن نافع لحجه .

قدر يجن وأصة تنهاد صرف الحياة ونورها أعصار وهنا النصوح بأسرها يحتار والشعب فيه للمصير خيار فعل مصيرك يحكم الجزار وأنا عليك وإن جغوت أغار هي أن يحرر شعبي الأحرار فالسجن تهلم سوره الأفكار أن الشعوب بكفها البتار ولكل شيء غاية وقرار ماذا وراءك أيها الأسوار الجسهل أشقاها وعن أبوابها فساستملت عن طيبة لعدائها لا السجن والتقيل يرهب عزمه وأرك يا شعبي الخيار سلبته هذا الذي في السجن أقلق خاطري فلأعملن مع السرفاق لغاية من ها هنا من سجن نافع نبتذي ولسوف يعلم أحمد وسيسوف وطا وإن طال السرى حكم القضا

وينقضي عامان على سقوط الثورة وقد قتل من قادات الثورة وأعلامها صبراً عشرون بحجة هم ، عبد الله الوزير ، وعلي الوزير ، ومحمد بن محمد الوزير ، ومحمد بن علي الوزير ، وعبد الله محمد الوزير ، وعبد الله بن حسن أبو راس ، ومحمد بن حسن أبو راس ، وحسن بن صالح الشايف ، ومحسن هارون ، وعزيز يعني ، والخادم غالب الموجيه ، وزيد المشوكي ، ومحمد المسمري ، وأحمد المطاع ، وحسين الكبسي ، ومحي المدين العنسي ، وأحمد الحورش ، وأحمد البراق ، وعبد الوهاب نعمان ، وأحمد ناصر القردعي .

وقتل بصنعاء وتعز علي سنهوب ، وعلي محسن هارون ، ومحسد ويحان وعصد ويحان جيس العراقي وحمد قايد الحسيني ، وحسين الحسيني وعلي العتمي ، وجمال جميل العراقي وأمير الآلاي محمد سرى الشائع والعنجيه . مر هذان العامان المشؤ ومان وقد طارت إلى ربها تسعة وعشرون روحاً من أعلام اليمن والإسلام لا يعوض الواحد منهم بالألف رحمهم الله ، ولقد مضى العامان وما من ساعة إلا وكل المسجونين ينتظر كل واحد أنه سيدعى لتضرب عنقه بساحة الشهداء حوره ، ومع ذلك فيا ترى واحداً عن استشهد اكترث بالموت وهو يساق إليه ، لقد كانوا يتمثلان في قولد المعني عزة وإيمان متبسمين وفيهم استبشار ، عزة وإيمان يتمثلان في قولد المحدد التنبي عندما تقدم إلى الإعدام قائلا .

ومن لم ينله السيف من الأحرار المسجونين فقد استمروا في انتظار الشهادة ليلحقوا بإخوانهم الشهداء ، ولم يكن بجرز في قلوبهم إلا أن يتمكن أحمد والجهل من إخماد روح التحرر والثورة فيتناسوا ما هم فيه وما ينتظرهم وراحوا يفكرون في اتخاذ خطة تقدح روح الثورة ، وتبعثها من جديد .

وبعد طول تفكير قرر أولو الرأي أن نبداً الخطة بخطوتين مزدوجتين بها يتوقف القتل فيتمكن من بقي من قادة الثورة وشبابها من أداء المرسالة وإحياء الثورة من جديد على ضوء التجارب والعظة من الثورة الأولى وفشلها وهاتان الخطوتان المزدوجتان هما : إثارة الخلاف بين أحمد وإخوته ، وثانيها توعية من نلمس منه استعداداً من المرسم وجنود السجون وشباب رهائن القبائل الذين نختلط بهم أحيانا .

ولقد نجيحنا في اجتلىاب مجموعة من الجنود والرهائن ، وكان هؤلاء البررة رسل دعاية إلى خارج السجون ، تغيرت بهم نظرية الكثير من السخط والإحتقار والتفكير إلى العطف والاحترام والتقديس للمسجونين والشهداء والثورة، وكـان

<sup>(</sup>۱) كم تفريت في سبيهل بالادي وتعرضت المحممة مواراً وأنا اليوم في سبيهل بالادي ابالل الروم راضيا خمارا

wind the second 1924 erty. ك ارجه الرصة دخاراندو له عاد وال ملالتمولانا ومالك امرناونا حسااميرام ونهن دس اعدامان الناعوللي الدرية العالدين اليالي وسترة عدرل وطنالاعا لودمتعنا بهالاولالانعلاسيورك الهورى ووانوا فدم الدسساد ومولام واشفع الدر ى مالت الاا2 عدالساب عدالوهاب الرحوهمول تتواا تشفق بيه ربنا والمسالمين فلدخاف الحالبه واخوا اله و يا جريد مونه مالدر المها ولوسيعًا بين فيوه الم ينف عاله ما بدرياد وبالانفياسي والدمن عادرجي سؤج انتراغوتنا دملحا ناجله وتعين الممامين والع مسلاه فإن عجانك البطرقا ووستعلم اعدا والهاي بلنعروالعمكن المطوارة سن الرحان انقا وحليد وعده لريعنا فاخت

رسالة من خالة المذاف واسمهما مريم، وكنانت نمبر عن نفسهما بمحمد وهي عصة زرجة الإصام أحمد أمة السرحن بنت عبد الله نصمار ، والرسمالة سوجهة إلى الإسام أحمد تستصطفه عمل إين أختها الفاضى عبد الله .

لأحمد عبوب النصيب الأوفر في التأثير الفكري والشوجيم السروحي في الجنود والرسم والرهائن .

وعن طريق هؤلاء الرسل من الجنود والرهائن انطلقت أول رصاسمة عن سجن نافع إلى تضامن الإمام أحمد وأخوته سيوف الإسلام وما ثلك الرصاصمة إلا إثارة مطامع سيف الإسلام محمد البدر بن الإمام الناصر أحمد في ولاية العهد.

مده الرسالة هي الرد من الإمام أحمد على الرسالة السابقة.

#### ولاية العهد

بدأت فكرة ولاية العهد من نافع وقاهرة حجة ، وإلى البدر محمد بن الإمام أحمد نقلت في مظهر خلاب بواسطة السيد محمد بن أحمد الشامي الذي كان بحبس المنصورة أشبه بطليق وبواسطة السيد حمود نائب حجة وغيرهما وقد الرب عليه الفكرة ، واجتذبته ببريقها الذي جعله يشطلب لها أنصاراً يدعون إليها ، ويؤثرون على أبيه ، فيشار عليه : إن خير من يضطلعون بالدعوة هم في السجون .

ومن هنا ومن أواتل العام الثالث لفشل الشورة أي عام تسعة وستين هجرية بدأت صلة محمد البدر بالقاضي عبد السرحمن الأرياني والأستاذ أحمد نعمان والسيد أحمد بن محمد الشامي وغيرهم من قادة الثورة المسجونين ، وتشبع البدر محمد بفكرة ولاية العهد ، وإن أداة تحقيقها يكمن في السجون ، وسارت بمرحلتها الأولى سرية لم يطلع عليها لا سيف الإسلام حسن ولا إخوته ، وأهتم " البدر بوقف المجازر في المسجونين ، وراح بطريقتمه الخاصة المقنعة يثمير عواطف أبيه على إخوته وبدأ في نقل بفية المسجونين من نافع إلى قاهـرة حجة ووســع لهـم في نفقاتهم وفي الدراسة والمطالعة والتأليف فعلق الفاضي محمد الأكوع على الجزء الأول والشاني من الأكليل تعليقاً هاماً وشرح القناضي عبد البرحن الأريباني والقاضى عبد الله عبد الاله ديوان الأنسى الحميني ، وألف القاضي عبد الشماحي نبذة تاريخية أهداها إلى البدر محمد وشاد به وبمواهبه ، عما ضاعف طموح البدر إلى ولاية العهد ، وتحولت قاهرة حجة إلى جامعة من أساتذتها الأرياني ومحبوب والمروني والشماحي وحسين الحوثي وأحمد الشامي ومحمد الوزير وأحمد الوزيسر وابراهيم الحضراني وأحمد المعلمي والأستباذان أحمد نعميان وعلي ناصر العنسي ومحمد الأكوع وعبد الله السلال وعلى الغفري وغيرهم تخزج فيهما إبراهيم الوزير وزيد الوزير وقاسم الوزيس وإبراهيم السوزير ومحمند بن عبد الله الوزير وعلي عبد الله السلال وعبد الله عبد السلام صبره وعبد الله بن عبد الله الشماحي وغيرهم وأحمد جعمان من الرهاين .

وقد كان لوجود الأحرار في حجه وهم خلاصة جيسل بأكمله من المفكسرين

والأدباء والشعراء وذوي الغيرة أثره على حجه أولا ثم امتد إلى آفاق بعيدة فتناول قدم الشمالي وقبائلها بما كنان يحمله الرهائن وزوار حجه والسخباً من سائسر الانحاء لا سيا من الشمال لارتباطها بمركز حجه وهذا التأثير ما زال يعمل عمله في أفكار محصورة من الشباب أمثال محمد المحطوري عبد الوهاب بن حسن الشماحي ويجيي بن حسن نصار وعبد العزيز المقالح ومحمد الشهاري وعبد الوهاب جحاف وعبد الرحمن حميد ومحمد عبد الملك ومحمد الناظري وعبد الله عناش وغيرهم كثير.

وفي هذا الجو راحت فكرة ولاية العهد تنمو ومن حجة وقاهرتها تضرم نارها فتتسع فتلاعب عواطف الإمام أحمد وتداعيها فتسسلسها ، ويبدأ الإمام أحمد وتداعيها فتسسلسها ، ويبدأ الإمام أحمد في تدعيم مركز ابنه البدر في الخارج والداخل ؛ وينشرح إلى ما يسمعه من الثناء على ابنه البدر ، ويدا أحمد في الانقباض عن إخوته وعاولة إذاحتهم عن طريق ابنه البدر ، وكان قد ارتاح بجوت أخيه سيف الحق ابراهيم بحجة مسموما في السجن ثم بموت أخيه سيف الإسلام بحيي ابن الإمام بحيي وقد كان هذا يحيي أخطر إخوته وأشرفهم نفساً لم يشارك إخويه إسماعيل وعباس في جرائمها التي ارتكباها في أسبوع مأساة صنعاء بل ترفع عن ذلك ودافع عن كثير من الأسر ، مع أنه بطل انقلاب قصر غمدان ، وقد قيل أن أحد تخلص منه بالسم ومها يكن فإن أحد ارتاح بوته ، ثم زج أحمد أخويه إسماعيل وعليا في سجن حجه بيت المؤيد مع الحسن بن على .

ويبتدى الاحتكاك بين الإمام أحمد وأخوته بشأن ولاية العهد ، وراح كل من البدر وأعمامه يدعو إلى فكرته ، ويكسب أنصارا ، فاستقدم البدر وهو بالحديدة من حجة السيد أحمد الشامي والقاضي عبد الرحمن الارباني والأستاذ نعمان فيدفعون فكرة ولاية العهد إلى دور العمل ويقف أحمد الشامي يعلن ولاية العهد في قصيدة رايعة يملح بها أحمد ويشرح بها مواهب البدر ثم مخاطبه بما يتطلب منه الشعب ومستقبله ، وختتم الخطاب بهذين البيتين .

إذا لم تكن أنت الخليفة بعده وفاء وشكراً بل جزاء محشا

فللا نبضت للشعب روح ولا علت لله رايلة حلتي يكلب جهسنسها

وقد هزت هذه القصيدة الإمام أحمد بتعز سمح معها لدعوة ولاية العهد بأن تنطلق إلى إعلانها وطلب البيعة لإبنه البدر من عموم أعيان البمن وعهد إلى القاضي عبد السرحمن بتحرير صيغة البيعة مدعمة بالحجة فقام القاضي عبد تلرحمن بذلك ، وبناء عليها أخذ البيعة للبدر من علماء زبيد ومن في تعز من العلماء ورجال الدولة ، وقد أسرع الجميع إلى ذلك تزلقاً للإمام أحمد غير آبين إلى ما رمى إليه الأحوار من الدعوة إلى هذه البيعة من بدر بلدرة الخلاف بين أفراد الأسرة وتحزيق وحدتها .

ويتلقى القاضي عبد الله الشماحي وهو ما يزال بحجة رسالة من البدر مرفقة بتعليمات من الشامي لأخذ البيعة للبدر بولاية المهد في لدواء حجة فراح الشماحي يدعو إليها ويلهب الجماهير بخطاباته المقنعة ، وفي أثناء هذا الحماس المشوب بالمعارضة من بعض الشخصيات قدم ولي العهد حمد البدر إلى حجة من الحديدة يصاحبه أحمد الشامي وأحمد نعمان فتشام الحفلات الكبرى لمبايعة البدر والإشادة به ، ويبلغ الحماس لدعوة ولاية العهد درجة دفعت سيف الاصلام الحسن وإخوته إلى إعلان معارضتهم لولاية العهد والضغط على الإمام أحمد بأن يمنع الدعوة إليها وأن يرجع الارياني ونعمان والشماحي والشامي وغيرهم من دعاتها إلى سجن حجة ، فيأمر الإمام أحمد بوقف الدعوة الهها ويظهر أنه غير راض بها ، ولكنه لم يسعد بارجاع المطلقين إلى السجن ، كها ترك ابنه وإعمامه يتصارعون .

ويقدم الملك سعود صنعاء آخر عام ثلاثة وسبعين فيستقبله الإصام أحمد في صنعاء ويغدر سعود صنعاء ، ويستقر الإمام أحمد بصنعاء ويعيد بها الأضحى ويستهل عام أربعة وسبعين وهمو بصنعاء وحوله القاضي عبد الرحمن الإرياني اللذي تمكن من إقناع الإمام أحمد باطلاقي من حجة فاطلقني مع الأمر ببقاء عائلتي بحجة فوصل الشماحي إلى صنعاء في العشر الأواخر من الحجة عام ثلاثة وسبعين وضمه الإمام إلى حاشيته بجانب الارياني ، ويقدم ولي العهد صنعاء

معه أحمد الشامي وجمعه الشامي وجموعة عن أطلقوا من السجن ، ويفتح البلر قصره دار البشائر لإقامة أندية علمية وأدبية يشرف عليها البدر ويحضرها كثير من العلماء كالعزي الشرفي والسيدين عمد المنصور وعبد القادر بن عبد الله وجموعة من الشباب المستنير كالأستاذ عبد الله البردوني وعبد الله حران وغيره ، وكان حسن العمري مشرفا على الإذاعة فسخرها في تقوية ولاية العهد ولم يمكن الحسن وأتباعه من استفلال الإذاعة ، ويبلغ الصراع بين البسلر وعمه الحسن إلى درجة تعج الباب لتدخل القبائل في النزاع ، فقد أصبح كل من البيدر والحسن بصنعاء حتى اعتقد الإمام أحمد أن إخوته يدبرون اغتياله بصنعاء ففارقها بغتة إلى تعز تاركا ابنه البدر في صراعة مع عمه الحسن وإخوته ، صراعاً دفع الحسن إلى أن يعلن فكرته المعارضة لولاية المهد على صفحة جريلة الإيمان الرسمية ، عما زاد الخلاف والصراع عن انقلاب المقدم أحمد على إخراج أخيه الحسن من اليمن ويختض الصراع عن انقلاب المقدم أحمد الثلايا والحاج مرشد السريمي وإعلان عبد الله بن الإمام يميني إماما .

# انقلاب المقدم أحمد الثلايا والحاج مرشد السريحي وإمامة سيف الإسلام عبد الله

يوم الحميس ١٤ شعبان عام ١٣٧٤ هـــ ٢٥ مارس عام ١٩٥٥ تمهيداً للإنقلاب

إن فكرة ولاية العهد المنطلقة من سجون حجة ها هي قد نضجت وراحت تأتي بثمارها المتوالية ، فللجزرة البشرية وقفت ، والمسجونون السياسيون يفرج عن الكثير منهم ، وتنشق الاسرة المتوكلية على نفسها ، ويتصل المطلقون السياسيون بالإمام أحمد وابنه (البدر ولي العهد)، ويجسر الإمام أحمد أخاه سيف الإسلام الحسن على مغادرة اليمن ، والحسن رغم بخله وجموده وقسوته سيها في جباية الأموال هو رجل الأسرة الملاكة بعد الإمام أحمد في الديني المحترم في ودراسته النفسية الميمنية والشعب إلى جانب مقامه المروسي المديني المحترم في وسفاسف الفسوق ، وهد في نظر الأحرار دعاة الإصلاح عدو لدود وحجر عشرة ، وقد أملت عليه خبرته ونظرته الملكية العميقة موقفه المتصلب ضد ترشيح المبدر لولاية العهد إذ كان مقتنماً أنها خدعة انطلقت من مساجين حجة ليتخذوا من البدر وسيلة إلى إنهاء حكم الاسرة المتوكلية . لأن البدر في نظر الحسن على حقيقته ساذج لا يعقد عليه أمل في حماية عرش ولا في التفاهم لحماية الملك ، ويرغم تظريته هذه فكم حاول أن ينفاهم مع البدر وأيسه الإمام أحمد ، فيحول

رجال فكرة ولايمة العهد الإرياني ورفاقه دون تحقيق هذا التضاهم على قاعدة منطقية لصالح الأسرة المتوكلية ، وتلك القاعدة هي أن يتخطى البدر والإمام عن الإرياني وتعمان ورفاقها وعن المستنبر من الضباط وغيرهم اللين يبطلق عليهم الحسن المعطلين والهذامين .

وقد تمسك الحسن بهده القاعدة اساساً للتضاهم، عما جعمل الإمام وابنه يقتنمان بصحة الإشاعة المروج ها الأرباني وصحابة بأن الحسن وابنده يتقنمان بصحة الإشاعة المروج ها الأرباني وصحابة بأن الحسن وإخوته يتآمرون على الإمام والبدر، وأن من خطط تنفيذ المؤامرة إقصاء أتصار البدر والإمام عن المناصب الحساسة والمسكرية من حول الإمام والبدر، واحلال أنصار الحسن علهم، وبهذا الشرط الذي يطلبه الحسن للتفاهم وتلك الدعاية المضادة له، توسعت شقة الخلاف فأصبح الإسام في قلق من إخوته لا على مستقبل ابنه البدر بل على حياة الإمام وسلطته، وهمو يعرف الحسن على مستقبل ابنه البدر بل على حياة الإمام وسلطته، وما هناك إلا أن وصرامته وأنه لا سبيل إلى صرفه عن نظريته بالإستمالة، وما هناك إلا أن يتخلص منه باحراجه من اليمن ، فكلفه بأن يقوم بجولة في خارج اليمن ، وفعلا فارق الحسن اليمن ، وبفراقه استدني الإمام أحمد اليه أنحاء سيف الإسلام عبد الله وفي تعز أقام عبد الله كرئيس وزراء ومستشار لاخيه الإمام أحمد .

بينها ترك أخاه الجاهل عباس بن الإمام يحيى في أعماله بصنعاء ولمواثها والانغماس إلى قمته في شهواته وأبدى على أبناء أخوته عطفا مادياً في حدود تأمين المعيشة المتوسطة

وبدا الجو كأنه قد هدأ وبدأت على وفي المهد عوارض التنكر لنا وللقضية وأسدل على ولاية المهد والتكلم لها أو عليها ستارة من الصمت ، خلا أن هدأ الهدوء لم يتركه دعاة الغورة يستمر ، إذ عمدوا إلى النقطة الحساسة فأتاروا تخوف البدر من عمه عبد الله وبقية الأسرة المتوكلية من أن يتمكنوا بلينهم لملإصام وإحاطتهم به من إثناء الإمام عن فكرة ولاية العهد سيا والمذهب الزيدي لا يقو ولاية العهد ، وقد كانت تهدو من الإمام أحمد كلمات تمزيد من شاوف البدر ، كشول الإمام للبدر ، قوم لك سلبه ، (وهذا مثل يحني للعاجز الكسول الكل كشول الإي لا يقتدر أن ينفع نفسه دع من سواه ) ( والسلبة ) الحبل من الليف ، كها

أثار دعاة الثورة مخاوف عبد الله ومن اليه على العرش وعمل الأسرة إذا سا تمكن البدر من السيطرة على اليمن بمساعدة أبيه ، وتمولى الأحرار المنتظاهرين بمناصرة للبدر .

وسارت حركة الإثارة في الاتجاهين تعمل عملها وتؤدي نتائجها .

#### ( الاجتماعات )

لقد نجحت الإثارة وما بقي إلا دراسة الوضع والتخطيط للثورة من جديد فتعددت الاجتماعات بتعز ، وصنعاء ، والحديدة بين دعاة الثورة والناقمين والمحرومين ، ويظهر على المسرح القيادي العسكري المؤمن الطيب النفس المقدم أحمد الثلابيا المتشيع بحب الله واليمن وعط احترام الجيش وضباطه وعارفيه ويظهر بجانبه شخصية عسكرية قوية الملازم الحلج مرشد السريحي ، وحول المثلاثي التقى دعاة الثورة والناقمون فاضرموا عواطف الثلايا على الوضع القائم من احتجاب الإمام أحمد وادمانه المرفين إلى تحكم المسدين المستغلين المعتمدين على صلتهم فيتلك الحفنة التنافية من الغلمان والنساء المحيطة بالإمام ، وكان على صائعه غيظا من تردي الوضع . إلا أن مأساة فشل ثورة سبع وستين هجرية وتجاربها التي شرب الثلايا كأس صرارتها ، جعلته يفكر ويتلمس الطرق إلى ثورة وانقلاب يكفيل مصلحة اليمن ، وكان يرى أن المصلحة لا تأتي عن طريق القتل وإراقة اللماء .

وقد كان الإمام أحمد يبدو وكأنه من التخدير والمرض اللذين كان يتنظاهم بهيا في شبه ميت مسلوب الارادة ، وتفكير الثلايا هذا تركه لا ينزع إلى ثورة تقتلع من أول يومها حكم الأسرة المتوكلية ، بل شورة تحجب الإمام أحمد عن مسرح الحكم وتنصب من الأسرة المتوكلية إماما غير مستبد ، وعنده قابلية وتفتح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ولا أمل في البدر أن يقوم ضد أبيه ، وقد بدأ البدر يتنكر لدعاة الثورة والاستنارة ، والحسن متحجر متزمت وصدو للإصلاح والتسطور ، ولا بد من انقلاب ونصب إمام سيف الامسلام عبد الله هدو اللذي يكن يرشح ، وتشاء المصادفات أن يزداد البدر ابتعادا عن الأحرار وتملحاً من الماهم وأن تزداد غاوف عبد الله فيتصل عبد الله بالثلايا من دون أن يعلم المقاء معهم وأن تزداد غاوف عبد الله فيتصل عبد الله بالثلايا من دون أن يعلم

ما لديه من تفكير وحيرة ، فيجتمع بالثلايا ويبدي له تلمره من الوضيع فيصادف هذا التذمر هوى في نفس الشلايا إلا أن حقله سيطر على أعصابه فلم يزد على بدائه مشاركته لعبد الله في إنكار الوضع ، مظهراً أن علاجه بيد الإمام ومساعدة ذوي الرأي الذين في طليعتهم عبد الله ءوأن كل مابيد الشلايا وأمشاله القيام بالواجب العسكري في إجراء ما يأمر به القائد الأعلى الإمام .

ويفترق عبد الله والشلائي ، وكلاهما يستعرض الأخر ويزداد سبحا في المتفكير ، وتتجدد الاتصالات مباشرة ، ويواسطة السيد حسين الويسي والأمير الحسن بن علي بن الإمام يحبى وغيرهما من خاصة سيف الإمسلام عبد الله تجنبها أن تلفت الاتصالات المباشرة الإمام آحمد .

وقد نجم من هذه الاتصالات تأكد الثقة المتبادلة بين الثلاثي وعبد الله فيصارح كلاهما الآخر فيقبل عبد الله خيطة الثلاثي التي لحنا إليها ويتعهد بالتزامها وإنهاض اليمن نهضة شاملة . وبإطلاق المسجونين وبالاتصال بالأرباني ورفاقه ذوي الرأي والوطنية ومعرفة رأيم في الموضوع ودراسته ، فيعرض الثلاثي على الأرباني ونعمان خطته فيترددان في امامة عبد الله أولا ثم يوافقان على الحفظة وراح الاستاذ نعمان يتصل بعبد الله ، ويشرع الشلائي في تهيشة المظروف للانقلاب فيواصل التردد بين صنعاء وتعز وكما عبد الله للتعبشة والتمهيد ولم يحسبا لا هما ولا الأرباني للبدر ومن حوامه بالحديدة، ولا لمحمد الزيري وحزبه بحصر.

ولا للحكومة السعودية والجمهورية العربية الحساب الكامل .

فالزبيري لن يعارض في إزالة الإمام أحمد عن السلطة ، وكدا الجمهـورية المصرية إنها سيرحبان بتنحية الإمام أحمد ، والسعودية هي أميل إلى عبد الله من البدر وأما البدر فتافه النظر وقمد بعداً يتنكس للأحسرار وميؤ وس. أن يشوم بعمل ضد أبيه .

ولم يحسب دعماة الإنقلاب لمكسر الإمام أحمد ومراوغته وشخصيته القموية

الحساب اللازم فإن احتجابه وإغراقه في المرفين وتظاهره بالأمراض المنهكة لعقله وارادته ويدنه أقنع دعاة الانقلاب وغيرهم أن الإمام أحمد أصبح في حكم الميت ولم تبق فيه بقية يتخوف منها ، وأنه لأدفى ضغط عسكري سيتنازل لأخيه عبد الله راضياً بأن يعيش عترساً في قصوره مع الحريم سليب التفكير والإرادة المرتزين وبتنازله لعبد الله تنقطع حجة البدر في ولاية العهد ، وتنقاد القبائل وقد يقتنع الحسن ولو على مضض ، لأن في قيام عبد الله اقصاء خطر تولي محمد البدر للإمامة وهو في نظر الحسن كياسبق .

وكنان سيف الإسلام عبد الله قد ضم إليه أكثر أفراد الأسرة المالكة وأقعهم بنظرته واعتمد في صنعاء على أخيه سيف الإسلام عباس وعلى الأمير الحسن بن سيف الإسلام على وغيرهما ، وعلى هذا الحساب والتقدير والمظاهر بن عمل الانقلاب ، ولم تكن الخطة قد اكتملت بوضع قاعدة بالحديدة من رجافا حمود الجايفي وأحمد الشامي المرجودين بالحديدة وكان الثلاثي. في طريق الاتصال بها واقترح على سيف الإسلام عبد الله أن يعين عملا بالحديدة لمحمد بن حسين عبد القادر وعبد الله الشماحي ليتمكنا من إرساء القاعدة مي القبض بالحديدة ويتصلا بالجايفي والشامي وغيرها ومن مهمة هله القاعدة هي القبض على عمد البدريوم الانقلاب والسيطرة على الحديدة .

كيا كان الثلاثي يفكر في تبديل الجنود بقاهرة تعز ، ودار النصر بصبر ، إلى غير ذلك ، وقبل أن تستكمل عملية خطة الانقىلاب يتدخل القدر لتعجيل الانقلاب إذ حصل احتكاك من بعض الجنود وأهالي حوبيان تعز فتكون حادثة الحوبان .

#### (حادثة الحوبان المنحوسة )

كان شيخ الإسلام عبد الرحن الارباني، والأستاذ أحمد نعمان وغيرهما عن وافق على خطة الثلاثي الانقلابية بعد مناقشة وأخد ورد، وكانا مع االثلاثي يهتمون بإتقان الخطة للانقلاب، وأن يعجل بالانقلاب مخافة أن يحوت الإسام أحمد الذي كان يبدو وكأنه قد اقترب من الموت، ويموتسه سيعود سيف الإسلام الحسن ويستولي على الحكم حتيا فيطول شقساء اليمن ، ويحجبه الحسن عن النور ، ويجمد منابع الحياة والإصلاح ، ويقضي على دعاتها كالأزياني وكل متحر لا بالموت فيريحهم ، بل بقيرهم أحياء في السجون ، ولا يصبح من البلو شيء ، كيا أن عبد الله سيتلاشى في أخيه الحسن . وفي جو هذه المناقشات خرج بعض الجنود النظاميين من مصحكرهم (عرضي تعز) (١) إلى الحوبان صباح الأربعاء 10 شعبان للاحتطاب والصيد فجرت بينهم وبين بعض أهالي الحوبان منازعة قتل بها أحد الجنود فعاد رفاقه مستصرخين الجيش ، وكانت دعاة الانقلاب قد ذمرت الجيش ضد الإمام أحمد وجعلت الجيش يكاد في متقد أن الإمام أحد لم يعد ذلك الرهيب ، فخرج الجيش من جميع ثكناته ينهب قرى الحوبان ويجرقها ويقتل من وجد ثم يعود إلى ثكناته بتعز بعد مضرب شمس

ولم يكد الجيش يستقر في تكناته حتى عادت إلى أفراده المخساوف من الإسام ، قيفكر أكثرية الجيش بالمفارقة بصفة جماعية إلى خارج حدود البمن وفعلا بدأت سرايا الجيش تحزم أمتعنها ، وتأخذ أسلحتها ، وتحرك بعضهما للفراد ، بينها اتصل الإمام أحمد سرا بمشايخ صبر وغيرهم وسالجيش البراني (القبل) ليسحق الجيش النظامي .

وقد كان هذا الجيش النظامي هو المعول عليه للقيام بالانقلاب بتعز ، وكان ضباطه المهمون معدين لذلك ، ومنهم الملازم الحاج مرشد السريجي فبإذا تقرق هذا الجيش أو كان سحقه أو جله فمعناه تجميد الانقلاب واكتشافه ، فلم يق بد من تعجيل الانقلاب . وراح الثلاثي والحاج مرشد ومن معها من الضباط ليلة الخميس يرجعون من غادر العرضي وتجميعهم ، ودفع الجيش للقيام بالانقلاب قجر الخميس ه شعبان سنة أربع وسبعين قبل أن يسبقهم الإمام أحد إلى سحق الجيش مهونين أمر الانقلاب ، فالإمام قد أصبح كميت وأزنه بجود مهاجته إلى قصره يستسلم ويتنازل لأخيه سيف الإسلام عبد الله

<sup>(</sup>١) أي المسكري

الذي يؤيد الجيش، فاقتنع الجيش بهماء التعليلات التي دفعته هي وتخوف إلى تفجر الانقلاب فجر الحميس.

#### (فجر الخميس ١٥ شعبان سنة ١٩٧٤)

صندق الجيش شياما (تهوين) جانب الإمام ، منع الحدوف العمين في قلهم منه الذي جعلهم يتصورون السحق والتعذيب ، ويفكرون في الخلاص وما هو عبد الله سيكون إماماً . فلا داعي للفرار . ويشي الجيش فجر الحميس رابع عشر شعبان عام أربعة وسبعين وثلاث مائة وألف وراء الملازم الحاج مرشد السريحي المجحزي ( بعلل الموقف ، ودغيت الانقلاب ) فيحيطون بقصر الإمام أحمد القائم جنوب ( المعسكر ) عرضي تعز والملاصق له ، ويحتلون من سور المقصر خافر حراسته وأبواب صوره ، ويقيضون على ضباط الحرس وما هناك من المقورات ومعدات ويرسلونها إلى العرضي هاتفين بمطالبة الإمام أحمد بالتنازل عن الإمامة .

ثم استسدعى المقسدم أحسد الشياري إلى العسرض جميع ذوي السراي والشخصيات من أعضاء الحكومة الأحمدية المتوكلية ، منهم نعمان والإرباني ، وأمير البيضاء عمد بن عبد الله الشيامي ، وعمد الداري ، وحود الوشلي ، وزيد عقبات . وعبد الله الشماحي وعيى السياغي ، وأحمد زبياره ، ويجيى الكبسي ، ويجيى عمد باشيا المتوكل ، وأمير جبيشي تعز عمد الحوثي ، وعمد بن علي المجاهد ، وعبد الله عبد الإله الأغيري ، وأحمد بن عمد المهدي ، وقياسم بن ابراهيم ، وعمد بن حسني عبد القادر ، وعمد بن المسامن ، ويجمد بن المخاصرون سيف الإسلام عبد الله من غرفته بالقصر فيحضر ، ويبدأ الاتصالات مع الإمام أحمد فتظاهر بأنه في حالة مستحضر ولم يجب إلى التنازل .

فيندفع الحاج مرشد ويهاجم القصر وراءه الجيش والذي استمر في إطلاق الرصاص على حجرة الإمام بالقصر نحو خس دقائق كيا ضربت المدفعية شرفات القصر صارحين بتنازل الإمام ومبايعة عبد الله مهددين أنه إذا لم يستجب الإمام

ويبايع عبد الله فسينسفون الإمام مع قصره ويسحقون المجتمعين بالعرض فيذهب أمير الجيش محمد الحوتي وأمير لواء البيضاء محمد الشامي فيوقفان إطلاق المناز ويتصلان بالإمام أحمد فإذا هو متناوم وفي مظهر مستحضر فيعرضان عليه تأزم الموقف ومطلب الجيش فيجيبها في هدوه واستكانة إلى أنه متنازل ويحرر ورقة فيها شيء من المواربة: إذ يقول أنه متنازل لأخيه عن الأعمال وأنه من قبيل انتقال الخناتم من اليمين إلى اليسار، ويتلقى المجتمعون همذه الورقة بالقبول متجاهلين أنها لم تصرح له بالتنازل عن الإمامة بل عن الأعمال: ويايع الأعيان عبد الله في الساعة الثانية من صباح الخميس.

#### ( الأستاذ أحمد نعمان )

سار الأستاذ النعمان والزعيم الإرياني مع مقدمات الإنقلاب كما سلف ، ويجىء الإنقلاب مفاجأة قبل استكمال الاستعداد فإذا بالثلاثي ورجال الإنقلاب أمام الأمر الواقع اللهي لم يبق معه خيار للإنسحاب ولا مبرر للانفلات عن مؤازرة الإنقلاب مهما تكن النتيجة ، وتجرى المبايعة لعبيد الله بن الإمام يجير وتظهر على وجه النعمان وهو يبايع مسلامح التخوف عام فبإن النعمان قبد ذاق بثورة سبعة وستين هجريا مرارة المضامرة التي قلفته في سجن ذمبار ثم جرتبه في الأغلال إلى حجة ومنجونها الرهيبة وإلى ما يعلد السجون تما هو أشد منها كما جرت اليمن إلى تلك المآسى ، فالأستاذ نعمان هو اليوم غير الشائر المغامر انه الثائر السياسي المجرب الحذر الحريص على رقبته من الأغلال ومن السيف وعلى رجليه من القيد وعلى يديمه من المغلقة التبي ذاق مرارتهما في ثورة سبعة وستين وأصبح يتخيل أشباحها الرهيبة صباح يوم الإنقلاب اليوم فالإمام يوارب في كلمة تنازله ، وعبد الله مدهوش ، والبدر محمد بالحديدة وله خيطره ، ولم يكتم مشاعره سبها عن موقف البدر بالحديدة وينعقم اجتماع من الشلايا والإمام عبد الله والنعمان والإرياني ويبدى فيه النعمان موقف البدر وأن إرجاء حل مشكلة البدر ساعة من نهار تكون الخطر ، وفي سرعة من النقاش وافق الثلاثي والإمام عبد الله على إرسال وفد برئاسة النعمان إلى الحديدة لإقناع البدر أو القبض عليه قبل أن يتمكن من القيام بحركة معاكسة للانقلاب ، فيلعب النعمان على رأس وفد من أعضائه القاضي عبد الله عبد الإله الأغبري والسيد أحمد بن المهدي على طائرة الساعة الرابعة من صباح الخميس ويصل الحديدة ، فإذا به يعجز عن القبض على البدر ويقمع في قبضة البدر فيقوي موقف البدر بالنعمان وبالسيد أحمد الشامي وحمود الجايفي وعمد الرعيني وغيرهم فيضع البدر بالحديدة من يعتمد عليه مع القوة اللازمة ويرسل إلى الملك سعود وفدا من النعمان والشامي فيقيمان الدنيا ويقعدانها وإذا بالجمهورية العربية المتحدة والقاضي عمد الزبيري بوجهان دعاية إذاعية وصحافية ضد الإنقلاب الثلاثي كان لها أشرها في جو الإنقلاب الثلاثي كان الم استاذان الزبيري والعيني والأحرار في الحارج يرون أن الأسير عبد الله بن الإسام يحيى عميل أمريكا وأنه سيحول الإنقلاب إلى أداة عمل البمن تحت النفوذ الأمريكي .

أضف إلى ذلك أن الأحرار بالخارج وفي مقدمتهم الربيري والعيني وإن كانوا على صلة بالثلاثي وأهدافه اللورية إلا أنهم لم يكونوا ولا نحن قد انتهينا إلى قرار نهائي منه تنطلق الحنطوة الأخيرة إلى الثورة ونطامها ونظام حكومتها ، فإن حادثة الحومان كها سبق أرغمت الأحرار في الداخل إلى تلك الخطوة الأخيرة قبل التزود لها عسكريا ونظاماً عا جعلهم يرون الإبقاء على مظهر الإمامة ، ، فأعلنوا سيف الإسلام عبد الله إماما ديمقراطياً عن طريق تنازل الإمام أحمد له .

وبلا شك ان االاحرار في الخارج فوجئوا بأمرين النين بالإنقلاب أولا قبل أحمد ، أوانه ، وثانياً بابهقاء على أحمد ، أوانه ، وثانياً بابهقاء على أحمد ، ولكن هذه المفاجأة مها كانت ما كان لأحرارنا بالخارج أن يندقعوا بها إلى محاربة الإنقلاب بالداخل وإن كانوا قد ذعروا من إمامة عبد الله ويقاء أحمد ، فتخيل إليهم ان الإنقلاب قائم في غابة بين شدقي الهول ، يكتنفه أسد مفترس و هو أحمد ، ونتب مخائل و هو عبد الله » .

ويفسر هذا التخوف أن الزبيري أرسل إلى الثلايا رسالة شسرح فيها هـذا التخوف وطلب من الثلايا إعدام الإمام أحمد ،والخلاص من سيف الإسلام عبـد

ائله ليستطيع الإنقلاب السيطرة على الموقف وبلتف جميع الأحرار حول الإنقبلاب ، وقد حمل هذه الرسالة الأستاذان محسن العيني ويحيي جغمان إلى الشلايا وجرت بينها محاورة إنتهت بالتقاء التفكير حول ترسيخ الإنقلاب في مراحل تنتهي بالتخلص من الإسامة وأحمد وعبد الله وعماد العيني وجغمان يحملان جواب الثلايا وأفكاره ليدرسها الزبيرى ومن حونه ويوقفوا حملاتهم ضد الانقلاب ولكن الأستاذين العيني وجغمان لم يصلا إلى عسدن إلا وقد تغلب الإمام أحمد على الانقلاب وعلى رجاله ، ونال أحرار الخارج والمداخل ما كانوا منه بحدرون کیا ستراه فیها بعد(۱) ، قبان البدر قبوی موقفه بعد وصول النعمان (٢) إليه فثبت موقفه بالحديدة وصعد إلى حجة يصحبه النعمان والشامي اللذان بلسانيها كهربا جو القبائل وشحناه بصواعق من نار يرسلانها من شوامخ حجة على الانقلاب ومقره ورجالاته ، ومن حجة هز السدر اليمن سرقياته ورسائله يستصرخ القبائل والقادة لفك الحصار عن أبيه الإسام أحمد ، ويسرسل إلى تعز برقيات التهديد ، وبرقية يعلم أباه سراً بواسطة مديـر اللاسلكي بتعـز العسولي بموقفه ، فيشتد أحمد ويتصل من حاله في كتمان بضايعه من الجيش البراني بتعز وما حولها ويحبل صبر وغيرها يعلمهم بموقف ابنه البدر وأن يستعدوا لما يتلقونه منه ويحبرر منشورا بخبطه ظاهبره النصح للجمياهير يبالهدوء ولبرجال الإنقلاب بالحكمة في التصرف كان له أثره ، وقد شعر الثلاثي بحراجة الموقف ، وإليهما وإلى رجال الانقلاب بتعز نقف ، أما النعمان فقد نجا بنفسه ، وبالبدر التحق وإعارة لسانه وقلمه هو والشامي .

## ( رجال الانقلاب بتعز )

تم الإنقلاب من دون أن يراق بحجم دم وتنازل الإمام أحمد لأخيه عبد الله وبويع عبد الله إماما، وتكنى بالمتوكل على الله وكان ما سلف ونوقشت مع ذوي الرأي والأعيان اهم المشاكل وغادر نعمان تعز إلى الحديدة في ثقة بأنه سيتغلب بأسلوبه على البدر فيغلق باب الفتة (وقد أغلقه علينا) وفي ظل هذا الظن والاطمئنان

<sup>(</sup>١) انظر كلمة العيني في الملحق .

<sup>(</sup>٢) أنظر في الملحق رسالتي الإمام أحمد .

إنصرف رجال الانقلاب إلى تدعيم حركة الانقلاب وما تطلبه من نظم جديدة ، فأرسلت البرقيات إلى عموم البمن معلنة إمامة عبد الله المبنية على تدازل الإمام أحمد نظرا إلى ما عليه الإمام أحمد من مرض اقعده عن القيام بأعباء الإمامة وواجباتها نحو الشعب ، وقد قوبل هذا التنازل بارتياح وتأييد ويعلير الأمير الحسن بن سيف الإمهام علي من تعنز إلى صنعاء يشعر الموقف لعمه سيف الإسلام علي من تعنز إلى صنعاء يشعر الموقف لعمه سيف الإسلام عباس والمسؤولين والأعيان ويعرض عليهم صورة فوتوغرافية لتنازل الإمام أحمد ويأخذ البيعة لعبد الله .

ويحمل من عبد الله والثلاثي توجيهات أولية لتنظيم الأعمال في صنعاء والشمال ومشاورة ذوي الرأي ، ويعود الحسن بن علي آخر نهار الخميس إلى تعز بما لمسه من ترحماب عمام ، ويحمل معه رسائل التأييد من أعيان صنعاء وعلمائها . وفي الساعة الثانية من مساء الخميس ليلة الجمعة عقد اجتماع بمقر الثلاثي بالعرضي حضره رجال الانقلاب وذوو الرأي .

وكان الحسن بن علي بعد عودته من صنعاء قد زار الإمام أحمد بعد المغرب فلمحه من وراء باب غرفته قبل أن يشعر به فإذا ببالإمام يتمشى بساحة غرفته كاصح ما يكون ، ثم برك أحمد ببركة الأسد وأخل القلم يكتب والخداع والشر يتطاير من عينيه النجلاوين الرهبيتين فتأخو الحسن بن علي من باب المغرفة خطوات ثم تحرك حركة تشعر أن هناك قادماً ، وتقدم في بطم إلى غرفة الإمام وحنل فإذا بالإمام أحمد ملقى على صريره متظاهراً بأنه في حالة مستحضر فاقد الإحساس ولم يزد أن قلب عينيه إلى وجه الحسن الذي فارقه إلى المجلس المنعقد بالعرضي وشرح ما نظره مقترحاً اتخاذ خطة حازمة مع الإمام أحمد ولو بقتله ، وقد أيده الحاج مرشد مفيداً : أننا إذا لم نسبق إلى قتل أحمد فسيقتل رجال الثورة ، وشمر الحاج مرشد لفيذاً القتل لأحمد فعورض فاوقف .

واستمروا في دراسة الوضع على ضوء ما حمله الحسن بن علي عن صنعاء . فاطمانوا على الوضع الداخلي ، بأن أخسطر المشاكل قد اختفت أكثرها بتنازل الإمام أحمد من دون أن يسراق دم ، ثم إن أكبر الشخصيات المسؤولة يميلون إلى عبد الله مثل أميري لوأمي البيضاء وإب محمد الشامي وأحمد السياغي ، ولم يكن هناك إلا البدر محمد ، وقد ذهب الاستاذ نعمان المرجع أنه سينجع في الكناب على البدر . وفي ظل هذا الاطمئنان والفرض تركز الاهتمام على موقف سيف الإسلام الحسن الموجود بالخارج ، وموقف الملك سعود والجمهورية العربية والجامعة الصربية . فشكلت ثلاثة وضود ، ومن مهمة الوفد إلى الحسن إقناعه يميابهمة عبد الله وإيقافه بالخارج حتى تستقر الأوضاع ، وفعلا عين أفراد الوفود وتم إعداد كل ما يلزم لسفرهم بعد صلاة الجمعة .

ويسفر صباح الجمعة ويفرغ من صلاة الجمعة لا عن ذهاب الوفود بل عن موقف البدر وضمه النعمان إليه وسفره إلى حجة وما قمام به من تعميم المبرقيات يستصرخ القبائل إلى آخزه .

وهنا تنقلب الخيطط رأساً على عقب ، ويلوح في الأفق الخيطريبرق ، فتحدر منشوراً بخطه رزعه لله المسام الخارج فتنوقف الوفود ، وتكشر الشوائب عن أنياب الإسام أحد ، فيصدر منشوراً بخطه وزعه ليلة السبت يعلم فيه الجمهور أن ابنه البدر قد صعد إلى حجة وأن القبائل تلف حوله ، وأن الإمام قلق لهذه الماغتات وأنه قد أمد البدر بأن لا يعرض البمن للفتنة والحرب الأهلية ، وناشد الإسام الجمهور أن يخلاوا إلى الهدوه والسكون ، وطالب أنحاه والثلاثي أن يكوننا الجمهور أن يخلاوا إلى ما هناك ، عما هز الشعور واستعداد إليه هيبة المملاق أحمد و فها هو بفكره القوي ، وخوصه القوي ، وضطه القوي ، إذن هو غير مريض ، وهو لم يتنازل عمكذا تنجاوب الأوساط والأفكار في أي موضع ظهر مريض ، وهو لم يتنازل عمكذا تنجاوب الأوساط والأفكار في أي موضع ظهر الماطنة السو والشر الخفين ، فإنه لم يظهر في مدينة تعز إلا وحرك الأهالي بمظاهرة ضد الانقلاب يقودها الشيخ الفصاري الأهنومي ، وضعلا لخماري وأحد يتحصوا مقر الانشلاب بالمرضي ، وفعلا دخيل الغماري وأحد والمتعار المتالموين أن نظاه بعد أن قتلا جندين وجرحا أحد ضباط الانقلاب ، فقتل النماري وأحد رافاته بعد أن قتلا جندين وجرحا أحد ضباط الانقلاب الشيخ عسن الصحر .

وقيد ترك المنشور البلبلة الكلامية والفكرية تسود المجتمعيات ، ولكل هنذه المباغتات عقد رجال الانقلاب جلسة مستعجلة فيها بحث الموقف .

### ( بحث الموقف على أثر فشل النعمان )

ها هو البدر احتفظ بسلطته بلواء الحديدة ، فأطلق من مستشفى الحديدة حمود الجايفي المذي كمان قمد نقمل إليه من حجة ، وبمالجمايفي ربط القيادة العسكرية وحفظ الأمن .

والتف حول الجايفي محمد الرعيني ، ومجموعة من الضياط ، وأقام البسدر بالحديدة للإدارة المدنية السيد بجيى عبد القادر ، واحتجز كل مشتبه به .

وتغلب على النعمان ورفاقه وضمهم إلى أنصاره وأرسل إلى الملك سعود وفداً مكوناً من الشامي والنعمان فأقاما الدنيا وأقعداها وتركا في مسامع الجزيرة طنينا ، وبعد أن ثبت البدر موققه بالحديدة فبارقها إلى حجبه يصحبه أمسر لواء الحديدة السيد محمد بن أحمد باشا المتوكس . إذ كان غسر مطمئن اليه ، وتلتف حوله القبائل ويصل حجه فيطلق يقية المسجونين السياسيين منهم حسن العمرى وعبد الله السلال والقاضى محمد بن على الأكوع والشيخ على محسن باشا والسيد عبد القادر وأبو طالب ، ويضمهم إليه فاخلصوا له في المعركة ، ومن حجه يستصرخ القبائل والأعيان والعلماء ، ويتصل بأبيه برقيا فيعلمه بموقفه ، فيشتـد الإسام أحمد فيرسل منشبوره السياسي السالف الذكر فيحمدث تلك البلبلة ، ويدوي صوت القاضى محمد الزبيري من مـذياع صوت العرب ضـد الانقلاب وسيف الإسلام عبد الله ، فتجمعت السحب المشذرة بالخبطر ، فقلبت خبطط الانقلاب على رأسها ، دعت قادات الانقلاب للراسة الموقف من جديد ووضع تخطيط جديد ، فينعقد اجتماع طارىء صباح السبت بمقر القيادة العرضي ، ويشتد فيه النقاش فيرى العسكريون الذي منهم حسين الجنباتي والجدري وأحمله الدفعي ومحسن الصعر وفي مقدمتهم الحاج مرشد ، يرون ويصرون على المسارعة إلى قتل الإمام أحمد ثم يفعل الله ما يشاء ، أو عملي الأقل إخراجه من قصره الحلاصق للعرضي واحتجازه في مقر القيادة بالعرضي ليؤمن من مكايسده ومؤامراته سيا بعد عملية المنشور ، وكان في هذا الرأي الحزم والصواب إلا أنه عورض بشلة من عبد الله والثلايا وغيرهما بحجة أن الحكومة الانقلابية بنيت عمل تنازل الإمام أحمد ، وفي قتله أو احتجازه إثارة يستغلها البدر ، ورأوا أن يضغط عليه ليعلن تنازله بصراحة لا غموض فيها في عور يصدره بخطه المذي كتب به المنشور وغرر رسالة إلى ابنه البدر يوقفه عن أية حركة ، ويلزمه بمسائلة عمه عبد الله ومبايعته ، ويستقدمه للمفاوضة إلى تعز أو صنعاء ورسالة ثالثة إلى الجمهور والأعيان بصفة منشور يعلن فم فيه موجبات تنازله ويقللب منهم الطاعة لأخيه عبد الله ، فإن أبي الإمام أحمد احتجز أو قتل .

ولذلك ذهب إليه وقد منهم القاضي عبد الرحن الأرياني وأمير جيش تعز السيد محمد الحوثي ومجموعة يتقدمها الإمام التوكل على الله عبد الله بن الإمام عجم فيخيى فيدخلون عليه وقد ظهر في جلد النمر كامل الصحة فيعرضون عليه الموقف وتشكك الناس وحراجة الوضع الذي قد يدفع الجيش إلى إقامة مدبحة فاجعة ، ويتبعون ذلك بعرض مطالبهم فيجيبهم إلى ذلك ، ويفيدهم أنه لم تبق عنده أية رغبة في الإمامة والقيام باعبائها وان كل ما يهمه استقرار اليمن واستقلاله، وان كل ما يهمه استقرار اليمن واستقلاله، وان كل ما يهمه ويتمني لأخيه عبد الله النجاح والفوز ويعده أنه سيسانده في كل أعماله لصالح الشعب . وحرر شلات وشائق أحدها عن تنازله لعبد الله عن الاعمال والثانية إلى الشعب والجيش والثالثة لابنه البدر .

فيعود الوفد من أحمد وهم مثلوجو الصدور مثنتمون بصدق ما قاله أحمد وأبداه ، ويأسر الإمام المتنوكل عبد الله الثلاثي ببرسم آلاف العسور للشلائمة عررات وتوزيعها في أنحاء اليمن بالطائرة وغيرها واذاعتها(١) ويحدث نشرها نوعا من اقتناع الجمهور بتنازل أحمد لأخيه وتسود الطمأنينة والتفاؤل ، وخفيت بل الحتفت المراقبة من قبل القيادة الانقلابية على أحمد عملا بالشرط المذي طلبه

<sup>(</sup>١) أنظر الوثيقتين بالملحق .

عليه أصدر عرراته الثلاثة ، فتمكن أحمد من إبرام مؤامرته بتعز في سرعة كها سنمر بك ، وتبينان كل ماعمله أحمد وأبداه مع الوقد لم يكن إلا مكيدة خدر بها قادات الانقلاب فقد انصرفوا عن المراقبة على أحمد إلى تدعيم. النظام الجديد في الداخل ومواجهة ما يتمخض عنه موقف البدر إن هبو أصر عبل العناد ، فيلزم الإمام المتوكل عبد الله أخاه العباس بنشر عررات أحمد وإرسال صور منها إلى المبدر إلى دعوة أبيه كها أن إمامنا المتوبلة بصنعاه ليحركهم إلى حجة إذا لا يستجب البدر إلى دعوة أبيه كها أن إمامنا المتوبل على الله عبد الله استدعى الأمير أو إب القاضي أحمد السياغي فيصل إليه يوم الأحمد ويعقد معه جلسة خاصة نحو ثلاث مساعات لم يحضرها حتى الثلاثي ، عما أوجب قلق قادة الانقلاب واتهام إمامهم عبد الله بأنه يدبر مع السياغي خود السياغي فور ورجال الانقلاب عما جعل بعضهم يبرر موقف النعمان ، ويعود السياغي فور انتهاء اجتماعه بالإمام عبد الله من دون أن يقف مع أحد فيترك وراءه قادة الانقلاب في اضطراب فكري اجتمعوا له وبعد مشاورة قرروا الأناة إلى أن يتين موقف البدر وتنهي مشكلته ثم لهم المراي مع الإمام عبد الله اذ يعد مشاورة قرروا الأناة إلى أن يتين

وتغيب شمس الأحد ويأتي مساق ه بسكون ليلة الإثنين وكأن كل شيء هاد كل ما يهزه صوت المزبيري ضد حكومة الإمام عبد الله والاذاعة جده ضد الانقلاب . وانه لهدوء كان أحمد يعمل طيه ليحوله إلى جحيم ويسفر صباح الاثنين ثامن عشر شعبان خامس يوم من عمر الانقلاب الثلاثي في وكره بعرضي تعز ولم يأت عصر الاثنين إلا وشرع في تنفيذ خططه فتغلب على المحافظين عليه وأرسل النساء والأطفال من قصره بعرضي تعز إلى قصر صائه ثم شرع في الهجوم على مقر القيادة الانقلابية بالعرضي الذي بدأ على النحو التالي .

### معركة عرضي تعز

أبرم أحمد المؤامرة في سرية وسرعة خارقتين أعانه عليها مهمارته الحسربية وقدرته في المداورة والمواربة . إلى جانب سذاجة رجمال الانقلاب وطبيبة الثلاثي وحنان الإمام عبد الله على أخيه أحمد من القشل ، فلم يسفر صباح الاثنين إلا وقد فرغ من خطته ، ففي غفلة رجال الانقلاب اجتلب أحمد معظم المرتب بكل القلاع العسكرية بحبل صبر وصاله والجحملية وتعز واستوقق منهم بأنهم إلى جانبه في أول حركة يقوم بها من قصره بالعرضي الذي كنان قد صلاه بالزاد والحماء والحطب والمنخيرة ، كيا استمال بعض مشايخ لواء تعز منهم إسراهيم حاميم وبعض الكتيبة العسكرية المحافظة عليه في قصره بقيادة الشابط إسماعيل الأكرع واتصل بمعظم الجيش البراني ( القبل ) وبعض مشايخ الشمال الذين كانوا بتعز ولم يحق بمدينة تعز وما جاورها من المواقع الجبلية وغيرها إلا بعض المراكز العسكرية النظامية وإلا مقر القيادة الانقلابية بعرضي تعز لم تتسرب إلى المرابطين بها خيوط المؤامرة .

ولم يكن مقر القيادة الانقلابية هذا بالموقع العسكري الحربي فهو عبارة عن مقر إدارة وتجمع يستقر به الجيش وينام ويتعلم التمرينات العسكرية الجسمية ، غير حصين ولا صالح للدفاع والإشراف ، تُشرف عليه القلاع من صبر وغيره ويتحكم عليه قصر الإمام اللاصق به ، ولا بثر فيه ولا مستودع واسم للها ، ويأدن مضايقة على من فيه يقضى عليهم ، وإلى جانب هذا أنا لم ندخر فيه أية كمية من المله والزاد ويأتي ظهر الانتين وجانب المؤامرة الاحمدية بتعز أرجح من موقف الانقلاب ولا يتوقف نجاح المؤامرة إلا على ضرب من المغامرة يحرك بها موقف الانقلاب ولا يتوقف نجاح المؤامرة إلا على ضرب من المغامرة يحرك بها أحد.

ومن الاعتمرافي بالحقيقة أن أحمد همو من أولئك القلة المدنين لا يدعمون الفرص الحربية تمر من بين أيديهم بل يأخملونها ولو من بمين لهوات الاخمطار ولم يكن أحمد رعديداً ولا متردداً عند أن يطلبه النجاح أن يغامر ليموت أو ينجح .

فقد كان معظم الكتيبة المحافظة عليه الخروج متشددين لم يجد عندهم ليناً معه ، ومن المحتم تغلبه عليهم ، فإن مساعدة المرتبطين بأحمد في خارج قصره متوقفة على أن تبدأ من أحمد بحركة وفكه هو الحصار المضروب على قصره ، وإذا هو لم يعجل بحركة فإن المؤامرة ستنكشف ويسحقه في قصره الجيش ، ولذلك ــ وقد مهد أحمد لمبادلته ـ أخذ الأمنه وسيفه في يده وتقدم إلى بياب قصره ففتح

الباب بسمه مَان لها دوي أخرج المحافظين من غرفتهم متجهمين نحو البـاب فإذا بهم مع أحمد وجها لوجه وسيفه مصلت بيده فصرخ فيهم هـا هو إسامكم بيتكم ما تريدون منه ، تريدون أن تقتلوا إمامكم أمير المؤمنين انكم لا تقدرون فـإمامكم محروس بالله ، من يريد منكم المبارزة أو منع الإمام من الخروج فليتقدم ، فتأثم المحافظون ووقف كل واحد مكانه كأنه مسمور وتقدم الضابط أسماعيل الأكوع نحو أحمد فهجم عليه أحمد وأخمذ بتلابيبه فخارت قبوى الأكوع ولم يبمد حراكما فنادى أحمد الجند خذوا هذا العاق إمامه واطرحوا بنادق الإمام فيلقبون البنادق ويجتجزون الأكوع فينامرهم أحمد أن يتركنوا الأكوع فقند تأب وعفا عنبه ، ثم أخرج أحمد النساء والأطفال من قصر العرضي وأمر الأكنوع ويعض العبيد باطلاعهم إلى قصر صالة ، وأمر الجنود الذين كنانوا محافظين عليه بعدة أوامر فينفذونها كالآلات وفتحموا عن أمره مستمودع النقود ونقلوا منمه إلى داخل قصمر القدر الذي طلبه ثم أغلق باب المستودع ولم يغفله إلا بحبل ووكـل حفظه إلى جنديين من المحافظين محذرا إن فتح ليفعلن ويفعلن ، ثم أذن لأولئك الجنود بأن يناخذوا بننادقهم التي ألقوهما بين يبديه ووجمه ثلة منهم ومن الجنود الذين كنان أدخلهم في سرية قصره وجه الجميع إلى إحتجاز السيارات الواقفة بالساحة حول العرضى مقر القيادة وقبض كل سيارة تمر فينفذ الأمر ، بينها شرع من على قصره المشرف على مقسر القيادة بضمرب المقر والمراكز الإنضلابية المتشائرة هنما وهنماك بالبنادق والرشاشات ، وبدأت المعركة التي لم يكن رجمال الإنقلاب ينشظرونها . فلم يعدوا لها أية علم .

واسعـدهم من كان الأسبق، وما هي إلا ساعـة من نهار إلا وقد ضـرب على مقر القيادة الإنقلابية الحصار وقد اشتعلت المعركة، وعاد الضابط اسماعيل الاكوع من صالة على السيارة ماراً ببـاب مقر القيـادة فيخرج إليهـا الحاج مـرشد ورفاق معه بين وابل من رصاص أحمد وتمكن الحياج مرشد من القبض على السيارة بعد أن قتل الضابط الأكوع وعبد الله العبد على السيارة التي اقتادها إلى المقر مع سائقها كامل خادم أحمد الذي أصيب بجراح مات منها.

واشتدت المعركة وطلب الثلايا من مدفعية قاهرة تعز وغيرها الضرب على قصر الإمام بسالعرضي فلم ترفض بل ذهبت أولا تضرب على غير الهدف حتى أثناء ليلة الثلاثاء وإذا بالمدفعية تصب قنابلها على مقر قيادة الإنقلاب إلى جانب ماطر من رصاص الرشاشات والبنادق من كل جهة ، حوَّل قيادتنا إلى أمون ونحن إلى ليوث تحترق في غابها بما اضطر رجال الإنقلاب والجنود إلى مفارقة الطابق العلوي وانقطع الماء والزاد والنور ، وكانت ليلة من ليالي الهرير أظهرنا فيها من البسالية والمقاومة قوق ما تعير عنه كلمة البطولة ، وتبين فيها إمامنا المتوكل على الله عبد إلله رابط الجاش قويا .

فقد أرسل إليه أحمد إندارا بخطه : انسه سيسحقه ومن معسه إذا لم يستسلموا وقد استهل أحمد إنذاره بالإبيات الشهورة مع تبديل بعض الكلمات .

أرى خلل ( الجيال ) وميض جمر ويموشك أن يكمون لـ ضمرام إذا لم يسطفمها عملياه قموم يمكمون وقمودها جشت وهمام

فأجاب عليه الإمام المتوكل عبد الله جوابـاً كله حجة وقــوة يذكــره بغضية الجيش وتنازله ووعــده وعهده ، وكيف أنــه حمى أحمد من المــوت الذي يهــدده به أحمد ثـم قال : وما أنا وأنــت إلا كيا قيل : أريد حياته ويريد موتي .

ثم ناشده الوفاء بعهده وبما فيه صلاح الشعب الـذي بجب أن يكون فــوق كل اعتبار ومصلحة ذاتية إلى آخر تلك الرسالة الجوابية .

ولكن تلك الرسالة لم تغن ، فقد كان جواب أحمد أن ضاعف من إسطار المقر بالقذائف المدفعية وغيرها ، ويصبح صباح الثلاثاء والمقر قمد تحول إلى أتمون من نيران القنابـل التي تصب عليه من كمل جهمة ، واشتـد بـالمحصورين فيـه العطش والجوع . وبدأ الجيش الانقلابي ينقسم ،، فمنهم وهم الأكثرية من يطالب بالتسليم وطلب الأمان من أحمد ، ومنهم من أصر على القتال وفي مقدمتهم الثلايا والحاج مرشد فقد دعيا إلى أن تضرب مدفعية المقر قصر أحمد حتى تنسف جانبه التصل بالمقر م يقوم الجيش بالمجوم على القصر من جانبه المنسوف بينها يلتف نصف الجيش بقيادة الحاج مرشد على القصر من جوانبه الأخرة ويقتحمون أبوابه ومينضم اليهم فوج (لواء) القناصة الموابط خارج المقر بعدد من المراكز والبيوت ، وهي خطة مفامرة ، الموت فيها هو الراجح ، أما النجاح بعد التضحية فهو بيد الله ، وعلى هذه المغامرة أصر الثلاثي والحاج مرشد ومن إنحاز إليها وحاولا الاتصال بالقناصة .

ولكن أكثرية الجيش المحصور بالمقر كان الهلع قد استولى عليهم فرفضوا الحقلة وأثاروا في المقر الشغب فاشتد النزاع وحاولت تلك الأكثرية أن تفتح باب المقر وتخرج منه معلنة استسلامها ، فتدخل الإسام عبد الله والمطري والوشيل وعقبات والشماحي فهدأوا الشغب وطلبوا من الجيش الثبات والمقاومة على أن يكون الاتصال بأحمد لإبرام صلح مشرف يتقدمه عقد هدنة وفي هذه الحالة صادف أن أرسل أحمد إندارا واتصل تلفونها بأخيه عبد الله ، وبعد أخذ وود واقتى أحد على المدنة في خلالها غزج اليه من المقر مندوب .

### ﴿ الهٰدنة ومحمد الذاري سامحه الله ﴾

تمت الهذنة في عصر الشلائاء فتوقف إطلاق النار من الجانبين ، وانتلب السيد محمد بن يجيى الذاري, أحد المحصورين بالمقر ، فخرج الداري عصر السيدائاء من المقر على أن يدهب إلى أحمد لعقد صلح يضمن سلامة رجال الانقلاب وحياتهم وكرامتهم والتسليم لأحمد ، وكان أحمد مستحدا إذ ذاك لقبول تلك الشروط إذ كان يعرف أن في المحصورين مجموعة مستميثين لا يستهان بهم من الأشداء يتجاوب معهم لواء القناصة النظامي ولا يقل عددهم عن ستمائة شاب ، فإذا قرر المحصورون المهاجمة له فقد يكون لها أثرها .

ولكن الذاري خرج من المقر منهوك الأعصاب فنسي رجال الانقلاب فلم

يتجه إلى أحمد بل طار من خارج المقر إلى بيته ، وساد الهـ دوء فغلب علينا نمحن والإمام عبد الله النوم .

ولكن الشلائي والحاج مرشدا وعمدا قليلا من الضباط لم يناموا ولم يبق لديهم أمل في المقاومة ، فالجيش لم تبق لهما عليه سيطرة ، ولا أصل في السلامة ولا في وفاء أحمد ، فانتظرا مع وفاقهما أول الليل ففتحوا من مطبخ المقر فجوة وخرجوا منها ومن تعز آمين الجنوب المحتل .

وعلى أثرهم خرج الجيش لا ليقروا بل لينضموا إلى أحمد بطريقة تجعله لا يعتقد أنهم مِن أتباع الثلاثي والجيش الإنقلابي .

أما نحن وإمامنا فقد أرخينا أعصابنا المتعبة لنومة عميقة لم يوقظنا منها إلا تفجر قنابيل المدفعية ورذاذ البنادق والبرشاشيات المتجدد اطلاقها في السياعية السابعة من ليلة الأربعاء ، لها استيقظ الناثمون مذعورين فيتلمس إسامنا ومن حبوليه وهم لا يتجاوزون العشيرة الحاج سرشيد والشلائي وضبياط المدفعية والرشاشات فلا نجد إلا أنفسنا وثلاثة جنود أقعدتهم الشيخوخة بحرسون باب المقسر، ومن هؤلاء الثلاثية عرفتها كيف فنارق الجيش المقبر، فناستولت عليتها الدهشة التي في سرعة تحولت ضربتها المذهلة إلى مهزلة بالحياة تركتنا نقهقه هازلين بالحياة ، وفي هذا الجو المذهل الساخر والمدفعية والرشاشات والبنادق تدك مقرنا بقذائفها وترقص شظاياها بينناء اتصل الإمام عبىد الله بأخيه أحمد تلفونيا على ضوء شمعه ، يعاتبه على نقض الهدنة التي بموجبها أرسل منا المندوب الذاري لعقد صلح مع أحمد فأجاب أحمد أنه لم يصل المذاري ولا غيره ولذلك فالهدنة ثعد ملغاة ولم يبق مجال لصلح ولا مراجعة وما لعبد الله ومن معه لديه إلا أن يستسلموا بلا قيد ولا شرط وإلا فسيأمر الجيوش باقتحمام المقر وقشل كل من فيه ، وأعطانا مهلة نصف ساعة للتفكير ثم إعلامه بما نقرره في الساعة التاسعة التي فيها سيتصل بنا تلفوينا ، وأغلق التليفون ، وتوقف إطلاق السار ، وبالطبع قررنا الإستسلام اللي جرنا إليه مع رجال الانقلاب موقف الذاري الذي قوت فرصة الإستسلام المشروطة .

### ( الاستسلام ، ورجال الانقلاب )

كان الانقلاب قد لفظ أنفاسه ظهر الاثنين . وأبقى إمامه وبعض رجالاته " في المشر ، وبعضهم خارج المقر ومن المقر بالساعة العاشرة من ليلة الأربعاء لفظت إمامة المتوكيل على الله عبد الله أنفاسها ، فلحقت الإمامة الانقلابية الديمقراطية بإمامة الوزير الدستورية في الرفيق الأعلى .

ويقي رجال الانقلاب في المقر وغيره ، وكنان يرجى لهم الحياة وعدم السجن لو تمت المصالحة مع أحمد خلال الهدنة إلا أن خروج الذاري وموقفه كان كارثة على رجال الانقلاب ، فقد خرجت حقيقة الوضع بالقر من انهيار معنوية الجيش واختلافه ثم فراره ، خرجت تلك الحقيقة بخروج مغوارنا الذاري عما جعلت أحمد يلغي الهدنية ويرفض المصالحة ويندرنا كيا سبق ثم يتصل بنا في المساعة الناسعة للإجابة على طلبه ، فيجيبه أضوه المتوكل عبد الله بالإستسلام المطلق وبدلك انتهت الإضاصة الإنقلابية الديمقراطية وما بقي إلا رجال الانقلاب .

#### (رجال الإنقلاب)

وفي مقدمتهم الزعيم أحمد الثلاثي ، قبض عليه وهو في طريق فراره فجر يوم الأربعاء .

٢ ـ سيف الإسلام عبد الله ورفاقه المحصورون بالمقر وهم ١ ـ همود الوشلي ٢ ـ عبد الله الشماحي . ٣ ـ على المطري ٤ ـ زيد عقبات ٥ ـ يجيى الكبسي ٣ ـ يجيى عمد باشا المتوكل ٧ ـ علي حجر ، قبض على ثمانيتهم وغلت أيديهم بعمائمهم واعتقلوا في مبنى وزارة الخارجية ، وسرعان ما أطلق البعض .

كها قبض في ليلة الأربعاء على بقية رجال الانقلاب خارج المقر بتعمر وإب وصنعاء ، وفي مقدمتهم القاضي عبد الرحن الارياني ، ولم يفلت من الفبض إلا بطل الانقلاب الحاج مرشد ، فقد أعمانته عضلاته ، وقسلماء الحمافيتان وحياته الحشنة وإيمانه بعدالة الانقلاب إيمان العامة ، أعانته هذه الحملال على التسلق واختراق الصحاب والجبال إلى الجنوب اليمني المحتل ، وما أحوج اليمن إلى مثل ملف الشاب وخلاله ، إلى جانب قيادة جكيمة قديرة مهابة غلصة ، فإنا واليمن لن تصل إلى أهدافنا وتطلع اليمن الشخصية اليمنية المنتظرة ونتجنب العثرات لن تصل إلى أهدافنا وتطلع اليمن الشخصية اليمنية المنتظرة ونتجنب العثرات والمجازر إلا إذا تحققت تلك القيادة الحالصة اليمنية المخلصة لها حماة ومنفلون شباب غشوشنون متمعددون ، وبيمنهم ودينهم ومنون وعلى كرامة واستقلال يمنهم حريصون . فالشباب هم القوة الرسوخ المبادىء ، ونهضة الشعوب ، ولن يكون الشباب قادرين على أداء هذا الواجب إلا إذا استمدوا قوتهم من أنفسهم ومن واقع بلدهم ، فلا يقعوا فريسة للمطامع الأجنبية والأفكار المستودة المردية ، ولا ألموية بيد أدعياء الشورات والوطنية والدين ، فإن هؤلاء الأدعياء المراسوان المؤذي القاتل لقادات الإصلاح والثورات والإنضاضات والانقلابات ، فكما قضوا على ثورة عام سبعة وستين هجريا وسائوا أبطالها إلى بطون السباع وغالب الطيور فهم هم الذين قبروا الانقلاب في مقره ، في مقره ،

### وساقوا معظم رجالاته ، إلى ( الإعدام )

وفي صباح الأربعاء ٢١ شعبان ابتدأ إعدام رجال الإنقلاب فأعدم بتعز :

١ .. الزعيم المؤمن طيب النقس المقدم أحمد الثلايا .

٢ ــ الشيخ علي الغولي .

٣ .. الشيخ على المطري .

٤ ــ الشيخ محسن الصعر .

و الأمير السيد محمد بن حسين عبد القادر ، ولما مثل في ساحة الإعدام
 قال كلمته المأثورة : اللهم إن أحمد قد أسرف في قتل الأبرار فلا تسلط سيفه على
 أحد معدنا .

٦ ـ القاضي يحيى السياغي .

٧ \_ القاضى حمود السياغي .

٨ - الضابط أحمد الجدري .

- ٩ .. الضابط أحمد الدفعي .
- ١٠ \_ الضابط أحمد معصار .
- ١١ ـ الضابط عبد الرحن باكر .
  - ١٢ \_ الضابط حسين الجناي .
    - ١٣ ـ الضابط على السمه .

وأرسل سيف الإسلام عبد الله بن الإمام يجيى صع أخيه سيف الإسلام العباس من مبنى وزارة الخارجية إلى حجة وكان إعدامهما هناك بقناهرة حجمة ، كها أعدم في صنعاء عبد الله الشامي صهر العباس .

(المقاضي عبد الرحمن الإرباني ونجاته والسيف مصلت على عقه) وأخرج القاضي عبد الرحمن الإرباني من معتقله بتمز وسيق مخفورا مغلولا وأخرج القاضي عبد الرحمن الإرباني من معتقله بتمز وسيق مخفورا مغلولا إلى ساحة الاعدام ميدان عرضي تمز وهناك يجري الإعدام فأوقف الإرباني يتنظر دعى الارباني والسيف مصلت بيد الجلاد ليلحق رأس الإرباني بمن سبقه في تلك الساحة وتلك اللحظة ويذلك الصارم المصلت الذي يسيل اللم عليه ، وفي رباطة يتقدم القاضي الإرباني إلى النطع وذلك السيف وعلى مشهد من الناس وتحت نظرات أحمد الرهبية وأن قاضينا شيخ الإسلام بين النطع والسيف إذ بالقدر يتدخل فيأمر الإمام أحمد بتأخير إعدام الإرباني ، وأن يرجع إلى معتقله ،

وقد كان في مقدور الإرباني أن يفر يوم الاثنين إلى عدن إذ كان في بيته بصالة لا رقيب عليه ، ولكنه كها سبق من أولتك القادة القلائل الذين لا يستجيزون أن يقودوا أمتهم حتى إذا فشأوا ووقعت الأمة في محنة ورفاق النضاك في كارثة تخلوا عن الأمة وعن الرفاق ونسوا الدعوة وفروا لينعموا بعيدين عن أمتهم ومصير رفاقهم .

ولقد تمسك الإريان بفكرته في ثورة سبع وبستين هجرية وفي انقلاب عام ٧٤ أربع وسبعين هجرياً ، فأنجاه الله كها أنجانا من الفم ليؤدي ونؤدي الرسالة ، فإن الانقلاب وإن فشل وأفقد اليمن مجموعة من الأبطال فقد ترك آثاره .

(آثار الانقلاب)

يعد الانقلاب امتداداً لثورة سبعة وستين هجرية ومن صنع رجال تلك . الثورة وقد كان له آثاره ، فقد بلغت رهبة الإمام أحمد اللمروة ، ويلغ سوء ظنه -بإخوته وأبنائهم النهاية ، ولم يبق من أعيان إخوته إلا سيف الإسلام الحسن المنفى خارج اليمن .

وزادت ثقته باينه حمد البدر ، وأعلن ولاية عهده رسمياً ، وكان من ولي المهد أن أخرج من السجون بقية رجال ثورة سبعة وسين هجرية وضعهم ومن كان قد أطلق منهم إليه ، وعليهم وعلى مجموعة من المستنيرين شباباً وضباطاً وطباعاً وشخصيات كان جل اعتماد ولي العهد في استعداده لمقاومة عمه الحسن وأتباعه الذين منهم أبناء أعمامه ، ويجنح في سياسته الحارجية عن الكتلة الغربية إلى الحكومة المسوفيتية والصين الشعبية ومن يصادقها من الدول العربية ، وفي مقدمتها الجمهورية المصرية وقد نجم من ذلك وبإيجاء من المتصلين به إقامة ميناء الحديدة ، وشق الطريق من الميناء إلى صنعاء وتسليح اليمن بالطائرات والدبابات وسائر الأسلحة المقدمة من الاتحاد السوفيتي ، وتدريب مجموعة من الشباب على تلك الأسلحة إلى غير ذلك عما لولاه لما نجمت ثورة سبتمبر عام

وعلى أثر فشل الانقلاب واستشهاد من قتل من رجاله ، كان من أحمد حل لواء القناصة وتمزيق شبابه ثم خلد الإمام أحمد إلى الراحة وأسرف في تناول المورفين حتى كاد يسلبه فتوته وحياته ، فقرر ذهابه إلى الخارج للمعالجة .

### (سفر الإمام إلى روما)

اطمأن الإمام أحمد إلى استقرار الوضع باليمن وأراد أن يختبر ابنه ولي المجمد وعرنه على حكم اليمن ، ويتخلص هو من مرضه فقرر أن يسافر للعلاج

إلى روما فاستناب عنه ابنه ولي العهد وجعل بجانبه أمير لواء إب القاضي أحمد السياغي ثم سافر ومعه مجموعة من ذويه وخدمه وحاشيته إلى شخصيات يرى فيها خطراً ومنهم القاضي عبد الرحمن الإرياني الذي كان الإمام يحترمه ويقدر آراءه ويتوسم فيه خطورة ، وكان غياب الإمام أحمد فرصة تزاحم في اغتنامها المستيرون الملتفون حول ولي العهد مع أتباع سيف الإسلام الحسن وذوي المصالح والميول الغربي .

وقد تمكن الملتفون حول ولي المهد من إصلاحات جزئية وإدخال شخصيات جديدة في أجهزة الحكومة وإقناع ولي المهد بإنشاء جيس قوي مزود بأنظمة وأسلحة عصرية ، وعمليا بدأت أول خطوة بتعليم مجموعة من الشباب وتشكيل لواء عرف بقوج البدر عهد تشكيله إلى السلال الذي أدخل فيه مجموعة من أفراد القناصة الذين طردهم الإمام أحمد ، إلى ما هناك من خطوات هادية إصلاحية كان مقرر لها أن تتوسع لو طال غياب الإمام واستقرت الأوضاع في غيابه ، واستقدم عدداً كبيراً من الضباط من جمهورية مصر العربية لتدريب الجيش .

ولكن ذوو المصالح وأتباع الحسن لم يدعوا الأوضاع تستقر فهو خطر على مصالحهم المهدد لها ولي العهد واتباعاته ، وفي الاستقرار قوته ومزيد ثقة والده به له إذا اضطربت الأوضاع زالت ثقة الإمام بإبنه وتحول بثقته إليهم وقد وجدوا في أغياب الإمام الفرصة في كاد يستقر بروما إلا وقد تمكن هؤلاء من إثارة الإضطراب يساعدهم أحمد السياغي وأمثاله من ذوي الميول الحسنية ، فإذا بالجيش النظامي يتمرد بتعز ويصنعاء ويثير الرعب واللحر ، ويهذا التمرد لا عن أطريق القوة القيادية ، بل عن طريق المداولة التي خلفت وراءها استمرار اللحر وضعف الأمن ومهابة الحكومة ، وغيان الجيش ، ونشاط هؤلاء الأتباع في بث الأراجيف التي بلغت في بعض الليالي إلى اعتقاد ولي العهد بأن الجيش سيهاجما في قصره مما دفعه إلى أن يستنجد بالقبائل .

(الجيوش القبلية تدخل صنعاء)

استجابت القبائل لنداء ولي العهد في سرعة فدخل منهم إلى صنعاء بأيام

قلاتل أكثر من خسين ألفا ، فازداد الموقف تعقداً ، فقد انطلق الناقمون وأتباع الحسن وذوو المصالح والميول الغربية وأشخاص معلومون في مضاعفة تعقيد الموقف بإثارة الأحقاد بين الجيش وبين القبائل وبث الاراجيف ، ثم تسجيل الموقف بأشرطة المرفقة برسائل مهولة المعالمة المطالبة الإصلاح ونحوها ، وارسال تلك الأسرطة المرفقة برسائل مهولة المموقف إلى مهجون حجة عملين التبعية الملتفين حول ولي العهد سيها أولئك الذين أطلقوا من مجون حجة وتعز أمشال حميد بن حسين الأحم وسنان أبو لحوم مفيدين أن هولاء يجاولون دفع ولي العهد إلى إقامة حكومة جديدة متحررة وخطم الإمام أحمد إلى ما هناك من إثارة للإمام زادها المحيطون بالإمام من الحسنين تهويلات أغشبت الإمام أحمد وجعلته يكتب لإبنه مهدداً له ويعلن أنه سيعود ويضرب أعناق هؤلاء المفسلين ، وأن أول من يضرب عنقه إينه محمد البدر ، وكان الإمام قد تحسنت صحته وقرب من استكمال المعالجة ، ولم تدعه الأحداث أن يتم المعالجة فعاد إلى اليمن وعند نباً عودته وقبل وصوله الحديدة إندفعنا نحن وأولئك اللين أثاروا الإضطراب نرقص ، نحن خوفا ، وهم فرحا .

#### ( الحديدة )

وللتخلص من الخطر القادم مع الإمام أقنعنا ولي العهد باستقبال والله إلى الحلدة وإظهار البهجة بمقلعه وإقامة المهرجانات الابتهاجية نتمكن فيها بالخطابات والشعر على استرضائه وتبديد تصوراته المظلمة نحو إينه ونحونا فاستجاب ولي العهد، ومن الحديدة ذهب على زورق لمقابلة أبيه في الباخرة وسرعان ما أثر على والله بأسلوبه القصصي الساحر، الذي كان يجيده، ويروح البنوة السلابة، فلم يصل الإمام الحديدة إلا وقد تغيرت نظرته الجافة في أينه، وخف غضبه بالنسبة إلينا ما عدا السلال والجايفي فكان حنه عليها شديدا وكانت الحديدة قد لبست حلل الزينة وامتلأت بالجماهير المستقبلة سيدها الإمام ولم يصل إلى قصر البوني إلا بمشقة لازدحام المستقبلين المرحبة الفرحة بعودته وفي قصر البوني ومن على شرفات سوره أشرف على المحتشلين، وألقى خطبته النارية، التي رعد فيها وأبرق وتهدد بأنه سيهشم بمعوله أنوفا متغطرسة

فاسدة ، ويشدخ بصرامة رؤوساً هدامة غربة ، ثم استشهد بقول المتنبي مع تبديل بعض الكلمات ماسخا للمعلق الجعفية .

(سأحرس شعبي) بالقنا و (فوارس) كأنهم من طول ما التثموا مرفح وطعن كأن الطعن لا طعن عنده وضرب كأن النار من حره برد

ثم أرسل حبل النقد للمطالبين بالتطور وصب عليهم جام السخرية اللاذعة وتعرض غير مصرح لشخصيات بأنها تريد الرياسة والسلطة عن طريق الاضطرابات والتظاهر بالإصلاح والوطنية ، إلى غير ذلك ثم انه قال ليس عنده لهؤلاء وغيرهم إلا السيف ( وسل سيفه من غمده ) ثم شهره أمام الجماهي المحتشدة قائلا ان صارمي ليلتهب عطشاً إلى دماء رقاب هؤلاء اللين توسوس لهم أنفسهم نيل الحكم وانتزاعه من أهله ثم قال : وإن من بقي في عروقه نبض في نفسه وسوسة ، فليظهر ( فهذا الفرس وهذا الميدان ) ومن كلب جرب .

وكان لخطبته دوياً فها كادت تسمعها الجيوش القبلية عن طريق الإذاعة إلا وفوت من صنعاء عن بكرة أبيها خوفاً وهلماً. كأغا تلك الخطبة نفخ الصور ، أما نحن فقد الخذنا من الخطبة الوتر الذي يجب أن نوقع عليه لدفع الخطر عنا فقد أقيمت حفلات أصغى فيها إلى كلماتنا المرحبة بمقدمه والخالعة عليه حلل الثناء والشارحة مواقف ابنه الحكيمة الحازمة التي مكنته من مقاومة الاضطرابات والمؤامرات التي أثارها أعداء أمير المؤمنين وولي عهده الذي حفظ الأمانة التي حمله إليه كالمائنا من مناهما وحولت تخوفنا إلى ما هناك من المواضع الحساسة التي استلمها رخم المشاكل التي أثارها أولئك الحاقدون إلى ما هناك من المواضع الحساسة التي استلم الجمه وحولت تخوفنا إلى أولئك المنتف غضب الإمام وحولت تخوفنا إلى أولئك المنين رقصوا فرحاً بمقدمه ، فقد توجهت أصابع التهمة بالاضطراب إليهم ، ومنهم أحمد السياغي .

وقد هدأت الأوضاع، واستقر الإمام بالسخنه ولم تبق هناك جذوة إلا في حاشد وبكيل تركت بعض قاداتها كأنهم على جمر الفضاء نجمت منها حركتا حاشد وبكيل، وكان لسنان بن عبد الله أبو لحوم في إشعالها نصيب كبير فأثار الإحاسيس هنا وهنا، كها اتصل بالقاضي عبد الله الحجرى وأقنعه بتقديم مائة

الف ريال وخسين ألف ريال من خزانة المواصلات لتدعيم الحركة ، كما أنه أثر على أحد السياغي بأن يمدل عن موالاة آل حميد الدين إلى موالاة الشعب اليمني وقد استماله عن طويق تخويفه من الإمام ففر السياغي بمساعده سنان إلى بيحان . وبذلك خسر الإمام أقوى دعائم حكم آل حميد الدين ، بما شجع على قيام حركتي حاشد وبكيل .

### (حركتا حاشد وبكيل، ومحاولة اغتيال الإمام)

على أثر إعلان الإمام أحمد تحديه في خطبته بألحديدة ، لم يتحمل ذوو الإحساس والإباء هذا التحدي ، وأن تذل أمة بأسرها فيفر خسون ألف مسلح من صنعاء بمجرد سماع صوت أحمد من الإذاعة ، أنه إذلال وتسلط باطن الأرض خير من تحمله على ظاهرها .

وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجر أن تموت جبانا

ولمحاولة غسل هذا الإذلال والموت دون تحمله عقد مؤتم سري بصنعاء من اعضائه القاضي عبد السلام صبرة . والقاضي عبد الله محمد الأرباني والشيخ حيد بن حسين الاحر ، وعبد اللطيف بن قايد ، وسنان أبو لحرم ، وعبد الله الفسي ، وصالح الرجبي، قرر وعبد الله الفسي ، وصالح الرجبي، قرر فيه المجتمعون وجوب التخلص من الإمام أحمد ، ووضعت لذلك عمليتان مزدوجتان ، هما اغتيال الإمام أحمد بالسخنة . وقيام ثورة تبتدى مبحركة تمرد وحيد تكفل بالنجاح ، ويندمج فيها الموثوق بهم من الشخصيات المدنية والمثقفة والعله ، وقادات الجيش النظامي ، وبعد التفاهم تعلن حاشد وبكيل تمردها على الحكومة بطرد موظفي الحكومة واحتلال المراكز الحكومية بخمر وحوث وريد وذيين وبرط والجوف ومأرب وصرواح وجحانه وغيرها ، وتعينت في هذا الاجتماع بصنعاء الشخصيات المسئدة إليها الأعمال في الجهات .

فكلف الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والنقيب على أبو لحوم ومحمد أبو

لحوم والنقيب عبد الولى القيري وعلى ناصر طريق والشيخ جار الله القردعي والأستاذ سعيد أبليس الحجري لاغتيال الإمام أحمد ، وكلف النقيب سنان أبو لحوم والشيخ أحمد الزايدي وغيرهما بالعمل في خولان من صرواح ، والنقيب حمود بن محمد بن ناجي أبو راس والشيخ عبد الله دارس والشيخ زيـد معفل ، وغيرهم ببرط، والنقيب علي بن ناجي الشايف وغيره بالجوف، والشيخ حسين بن ناصر الأحمر وابنه حميد في حاشد على أن يقوما بتجميع رجالات حاشد عذري وعصيمي وخارفي وصريمي إلى خمر ، ومن هناك توجه رسائل إلى جميع القبل والجيش والعلماء يشرح فيها الوضع المتردي ويطالب بنجمع الكلمة على الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر وأن تكون كلمة الله ومصالح الشعب وكراماته فوق تسلط الإمام وتحكمه ، وقد صيغت هذه الرسائل بصنعاء وحررت منها نسخ كثيرة ، وفي صنعاء قام عبد السلام وعبد الله الأرياني وغيرهما بالاتصالات مع قادات الجيش وغيرهم ، ويجمع التبرعات وقد قام كل بالعمل الذي كلف به ، وابتدأت الحركة عام ثمانية وسبعين هجرياً ، فعقد حسين بن ناصر الأهمر وابنه حميد مؤتمراً بحاشد وأرسلت من المؤتمر الرسائل إلى كل القبل وصنعاء والجيش وغيرهم ، وبالطبع إن الإمام عرف التحركات بحاشد وبكيل ، ولما كان دارساً لأحوال اليمن وقبائلها عارفا أمرها واتجاهاتها تظاهر بالهدوء وبدأ يستعد ، ووجه جل اهتمامه إلى حاشد لإثارة الأشخاص والأسر التي يعرف منافستها للشيخ حسين الأحمر، ولاستمالة غيرها بالمال وغيره، كما استخدم بعض الشخصيات الحاشدية وغيرها في تخدير حسين الأهمر عن مواصلة استعداده وعن تعجيل حركته ، وترغيبه في نيل مطالبه ومطالب حاشد ويكيل واليمن بطريق التفاهم مع الإمام وابنه ولي العهد وقد نجح أحمد في ذلك .

وأبرق إلى ابنه ولي العهد بأن يقبض في صنماء على سنان أبر لحوم ورفاقه فأعلمنا سنان بما يبيت له فخرج مع رفاقه إلى خولان واتصل بقبيلة جهم التي قامت بقيادة الشيخ أحمد الزايدي وتوجيه النقيب سنان عام ثمانية وسبعين باحتلال صرواح وطرد موظفي الحكومة ثم دعوة خولان إلى ثورة شاملة ، فأمر الإمام عافظ لواء البيضاء القاضي عمد الشامي بإخماد التمرد ، وجرت معارك

انتهت بتغلب الشامي وفرار سنان والزايدي والقيري وغيرهم .

وكان عبد السلام صبره قد وثق الصلات بين الشيخ حسين الأحمر وبين الموقوق بهم من قادات الجيش النظامي بأنه عند أن تثبت حاشد وجودها في أرضها فإن الجيش يؤدي واجبه ، وإذا أرسل إلى حاشد فإنه بادن مقاومة من حاشد سينضم إلى حاشد وبقية القبائل في الزحف على صنعاء ، وتنشط مجموعة من الضباط في التأثير على الجيش ويمثل هذه المجموعة من الضباط عبد الله جزيلان الذي كان يعقد اجتماعات ببيت الملازم عبد الله الجرموزي ويتصل بعبد السلام والسلال وتأتي سنة تسعة وسبعين وقد فرغ الإمام أحمد من تفتيت المجموعة من استعداده للزحف على حاشد شم برط والجوف ونهم وجولان ذلك الزحف الذي قد مهد له بشق الوحدة ثم برط والجوف ونهم وجولان ذلك الزحف الذي قد مهد له بشق الوحدة

فقد جمع جيوشاً جرارة من عذر والعصيمات والشرفين وحجور وشحه وقاره والأهنوم وسفيان والحسارين وغيرهم حشدها أمير لواء حجة السيد عبد الملك ، وتولى قيادتها عامل حوث السيد عمد ساري الذي زحف بها على معاقل آل الأحمر بالخمري وغيره وعلى خر ويني صريم وخارف ، كها خرج من صنعاء الجيش الدفاعي بقيادة السيد عبد القادر أبو طالب والجيش النظامي بقيادة الشيد عبد القادر أبو طالب والجيش النظامي بقيادة الشيدة عمد الضميم ، وتوجه الجيشان مع من انضم إليهها من الجيوش القابلية إلى ريدة .

وقد وقف الشيخ حسين الأحمر وابنه حميد في وجه هذا الطوفان وقفة صادقة فاحتلا بعض المراكز الحكومية بخمر وغيرها وتقدما نحو ريدة وجرت معركة خاضاها في بسالة ، وانهما في قلب المعركة إذ بعملاء الإمام ينسحبون من المعركة ومنهم من انقلب على الأحمر .

ولم يبق بجانب الأحمر إلا نفر قليل لا يغنون فتيلا فعرض على الأحمر الأمان على أن يذهب إلى الإمام بالسخنة فاستجاب وإلى السخنة ذهب فاعتقل بها ء أما إبنه حميد فعن مخطط سابق ذهب مع بعض رجالات من ذو حسين إلى الجوف وثرل مدينة الحزم وهناك اجتمع مع النقيب على بن ناجي الشايف ، وين المجوف فجرت بينه ويين الأحر والشايف معركة جرح بها الشايف وتفرق عنها أصحابها ونفذ ما عندهما من مال وفخيرة ، فقبض على الشايف وتنسحب حميد إلى الزاهر مدينة الأشراف من مال وفخيرة ، فقبض على الشايف وانسحب حميد إلى الزاهر مدينة الأشراف وتزل دار الشريف على الشميم وهناك قبض عليه ، وأرسل هو والشايف إلى السخنة ومن السخنة أرسل الثلاثة الشايف وخيد وأباه حسين إلى سجن حجة وأرسل بعدهم إلى حجة النقيب عبد اللطيف بن قايد بن راجح وهناك أعدم حسين الأحمر وإبنه حميد والنقيب عبد اللطيف رحمهم الله ، واستمر النقيب علي الشايف في السجن .

وفي عام تسعة وسبعين خلال الحركة الحاشدية حاول الشيخ عبد الله بن حسين الأحر ورفاقه إغتيال الإمام بالسخنة وانتدب لذلك الاستاذ سعيد ولما كاد ينفذ العملية قبض عليه وهو يجمل التنابل وعذب ليين بمن هو متصل ومتآمر فلم يبح بأية معلومات فأعدم كيا اعتقل الشيخ عبد الله الأحمر ثم أرسل إلى سجن للحابشة بالشرف .

ويفشل حركة الشيخ حسين الأحمر واستسلام حاشد ذهبت أعظم عقبة عن طريق خطط الإمام الإخضاعي .

فتقدم عمد ساري بجيوشه الجرارة يجوس خلال الديار الحاشدية فيفرض عليهم ضيافته وضيافة الجيش أياماً معلومة يترك بها الجيش في كل البيوت ياكلون ويقلون ويعلم الشيافة الإجبارية هي المعبر عنها (بالخطاط) وفي خلال هذه الضيافة قبض ساري على أبناء الأعيان من كل قرية وأرسلهم إلى صنعاء ليبقوا بها ، رمزاً للخضوع ويعبر عنه (برهائن الطاعة) وقد أخرب ساري علداً من دور أهالي حاشد كها أخرب دور الشيخ حسين الأحمر بالحمري وانتهب كل

وكها عمل ساري بحاشد عمل أبو طالب والضميم عن أمر الإمام في برط ونهم والجوف وأخربت ببرط ونهم بيوت وقبض على عدد من الشخصيات من حاشد وغيرها منهم الشيخ عبد الله دراس والنقيب زيد مهفل والنقيب حمود أبو راس والشيخ مجاهد أبو شوارب واعتقلوا بصنعاء وغيرها .

ولم تلق هذه الجيوش الإمامية أية مقاومة بعد مقاومة الأحمر والشايف إلا عولان فقد أوقفت جهم وغيرها جيشي أبو طالب والضميم مما أتحلق الإمام وأبرق إلى القاضي محمد الشامي بأن يحل الموقف بما يراه وحول له بماية بندق جرمل وماية ألف ريالي ، وقبل أن يقبض النقد والسلاح تغلب جيشا الإمام على خولان ودخل أبو طالب والضميم خولان يطبقان قانون ( الخطاط ) وباخضاع حاشد وبمكيل ، خبت الجذوة لا بالماء فتطفى بل اختفت تحت رماد من التفرق ومن الأغلاط ومن الأوهام إذا هبت ريح من التلمر طار ذلك الركام وأشملت ربح التلمر الجذوة نارا تحرق ما حولها ما تلبث أن تختفي تحت رمال الأغلاط لتضطرم من جديد وهكذا إلى أن تأتي الفيادة اليمنية القديرة الحكيمة فتحول بكفاءتها تلك الجذوة إلى شعلة من نور تملأ الدنيا بأضوائها وتعيد إلى السعيدة معادتها وكوامتها وتعيد إلى السعيدة وسعادتها وكوامتها وتحوامها وتعيد إلى السعيدة والمحادة المحادة وسالتها الإنسانية .

وإلى هذه الحياة المعبأة بالأنوار تسير الأحداث باليمن ، فإن الجذوة لن تنطفىء ولو صب عليها الطغاة والمستغلون المحيطات ثلجاً ، فكم طاغية ورجالا ومستغلا ودعياً حاول إخماد الجذوة اليمنية فلم ينجع .

فالطاقة الكامنة في تلك الجذوة هي من نور الله الذي أودعه في أعماق النفسية اليمنية المتجلية مظاهرها في حركات جماعية استعرضنا مجموعة منها فيها كتبناه ، وقد تنجل تلك المظاهر في حركات فردية فإن النكسات المتنابعة التي أصيبت الحركات الجماعية بها هي التي دفعت الثلاثة الأبطال الهمدانيين العلفي واللقيه والهندوانه إلى ما قاموا به من عملية أنهت حياة الإمام أحمد .

### (العلفي واللقيه والهندوانه)

لم تكن لهؤلاء الثلاثة البواسل صلة تخطيطية بأية جماعة أو أفراد في اغتيال الإمام أحمد وإن ادعى تلك الصلة الكثير سيها بعد موت الإمام أحمد وثورة

مادس وعشرين سبتمبر عام ١٩٦٢ م ، إنَّا ومن يعرف محمد العلقي وعبد الله اللقيه يحكم أن هذين الشابين كانا أمة وحدهما ، وقد كان اللقيه أولمًا تفكيراً في الوضع والأحداث من ثورات وانقلابات ونكسات، وإنها لا تأتي إلا بانهيار الميمن وبارتفاع الإمام أحمد وأمثاله ، وكان اللقيه يرى أن أهم الأسباب لهذه النتيجة تكمن في تلك التجمعات التي غالب ما يكونها الحرمان الشخصى فيحاول المتجمعون أو الداعون إليه أن يجلوا محل المحرمين لهم ، في الحكم ، ومن هنا تتخذ القرارات والخطط لا عن وحي الشعب ومطالبه المواقعية ، فيكون مصم القرارات وما فجرته من ثورات حتم الفشل إذا واجهها رجل قوى كأحمد ، كان اللقية مؤمنا بنظريته هذه ومؤمناً بأن أحمد هو مصدر شقاء اليمن ، والسد الذي إذا انهار انطلقت اليمن إلى عهد جديد ولو بعد فوضى واضطراب، ولقد عرفت هذا التفكير من حديث مع عبد الله اللقيه وقد كان هذا الشاب قوى الإيمان بالله مستقيها كأنه من أصحاب طالب الحق الكندي كها كان مخلصا لليمن في إيمان مجرد عن أي مصالح شخصية وقد أزعجته النهاية التي وقعت فيها اليمن بعد التضحيات الجسام ، وقد دفعته عقيدته وفكرته في التجمعات : أن يجعل من نفسه الرجل المخلص لليمن من الإمام أحمد ثم يقعل الله بعد ذلك ما بشاء.

ولقد دفعه إيمانه بالله أن يستخير الله فيها يهم به ولما ذهب لأداء فريضة الحج أكثر من الدعاء والاستخارة ، وخرج مقتنعاً باحقية ما يفكر فيه ، وكأنه وقد اقتنع رأى عملية قتل الإمام عملية هامة قد لا يطيق عليها منفرداً ، فظفر بعد بحث بمحمد العلفي ووجد فيه خير رفيق ، وثاني اثنين ، ثم ضها إليهها الهناوانة .

نقام الثلاثة بمراقبة الإمام فرأوا في تردده بعد غروب الشمس إلى المستشفى مع خاصته المستشفى بالحديدة أحسن فرصة وكمنوا له حتى إذا دخل المستشفى مع خاصته أمر العلفي بصفته مدير المستشفى باغلاق، باب المستشفى ثم اطفاء نور المم وفي الممر وثب الثلاثة على الإمام يصبون على جسمه رصاص مسدساتهم فتفرق عنه بطانته الرعاديد وسقط الإمام بين يدي الثلاثة مضرجاً بدمائه المتبعثة من

الجراحات لمتعددة سقط متماوتا حتى أيقن الثلاثة بعد تقليبهم له أنه قد مات ، وقد تمكن أحمد في هذه المفاجأة المذهلة أن يضبط أعصابه فيخدع الثلاثة أنه جثة هامدة ، فيذهبون عنه مقتنعين بموته مسرورين بنجاحهم وسرعان ما حمل الإمام وهرع الأطباء إليه لعلاجه وإخراج الرصاص من جسده .

وكم كانت دهشة أولئك الثلاثة لبقاء الإمام على قيد الحياة ، مما حمل العلفي على الإنتحار أما رفيقاء فقبض عليهما وبعد تعديب ومحاكمة أعدما .

إلا أن الإمام أحمد لم يفلت من آثار تلك الجراحات ، إنها قد جرحت كبرياءه وجعلته سجين قصره ، قرين الأنين من آلامها ، رهين الفراش قرابة عامين ثم انتهت بجوته في تاريخ واحد وعشرين ربيع الثاني عام اثنين وثمانين وثلاثماية وألف هجريا المؤافق عشرين سبتمبر عام اثنين وستين وتسعماية وألف ميلاديا ، وبجوت الإمام أحمد إنهار السد كما قاله اللقيه ، فقد خلفه ابنه محمد البدر ونكني بالمنصور بالله ، ولم تمض على إمامته إلا ستة أمام حتى طرحت به ثورة ١٩ سبتمبر ١٩٦٧ ميلاديا الموافق ٧٧ ربيع الثاني عام ١٣٨٧ هجريا ، وبهذا انتهت دولة آل حميد الدين بالمنصور بالله محمد كما ابتدأت بالمنصور بالله عمد كما ابتدأت بالمنصور بالله عمد ميل أحمد ودولة آل حميد الدين والإمامتين المستورية والإنقلابية .

## (الإمام أحمد)

إن الإمام أحمد كما سبق من أولئك القادة القلائل الذين تلتقي في مقوماتهم وحولهم المتناقضات فملاعمه تكاد تتحدث عن ذلك اللقاء وعن شخصيته القوية وما يمتاز به من أريحية وشجاعة وسرعة حركة ويادرة وفتك وإثرة في السلطة والحكم ، وذكاء يلمح الفوص فلا يدعها ينبت ريشها حتى يخطفها بمغامرة القائد العسكري الوائق بقدرته على اقتناص المظائم.

وقد جاءت الأحداث فصقلت مواهب الخبر والشر في هذا الرجل فإنه من عام سبعة وثلاثين وثلاثمائة وألف تاريخ احتلاله حجة وطرد شببان منها وهو في صراع مع الأحداث والأخطار لا هوادة فيه ، ولا هدنة ، فيا تغلب على خطر جليل إلا فاجأه حادث أخطر ، قل من يصمد لمواجهة أعاصيره فضلا عن مصارعة تلك الأعاصير ثم التغلب عليها وإحناء أعناقها لمشيئه ، ولم يكن مرجع صمود هذا الرجل وتغلبه على منافسيه إلا لما ذكرناه ، وتمرسه بالأهوال منذ ظهوره على مسرح الحياة السياسية إلى جانب دراسته النفسية والأوضاع اليمنية .

وعلى أثر تحركات حاشد وبكيل وتغلبه عليها بدا اليمن والإمام أحمد وكأنها قد سئها الصراع وان اليمن قد أخلد إلى راحة الاستسلام وأن أحمد قد شمر بالاطمئنان والاستقرار فرأى أن يتظاهر بأنه قد شرع في إخراج اليمن من سياسة العزلة فساعد إبنه ولي العهد بتقوية العلاقات مع الصين الشعبية والاتحاد السوفيتي وعلى تحقيق بعض المشاريع كلليناء وشق طريق الحديدة صنعاء وغير ذلك كها استجاب إلى مؤتمر القمة بجدة المكون منه ومن الرئيس جمال والملك سعود وإلى إقامة الاتحاد بين اليمن وجهورية مصر العربية.

ولكن إخلاد اليمن إلى راحة الاستسلام لم يكن إلا نوية استجمام لوثبة يمنية جديدة ، بدأت بعملية اللقيه ورفيقيه وتجسدت في الثورة التي أنهت حكم آل حميد الدين .

## ( دولة آل حميد الدين ، والإمامتان الدستورية والانقلابية )

مما أسلفناه نعرف أن مؤسس دولة آل حميد الدين القاسميين هو الإمام المنصور بالله محمد بن يجبى حميد الدين .

> عام ۱۳۰۷ ـ ۱۳۲۲ هـ فخلقه ابنه .

الإمام المتوكل على الله يجيى بن محمد . عام ١٣٢٧ ــ ١٣٦٧ .

الذي حدا حدو سلفه في عاربة الأتراك انتهت بانتصار اليمن وإتفاقية دعان عام ١٣٢٩ وقيام دولة آل حميد الدين المعروفة بالحكومة المتوكلية اليمنية التي استقلت عام ١٣٣٦ هـ يحكمها الإمام يحيى إلى أن قتل في ثورة ٧ ربيع الآخر عام ١٣٦٧ هـ وقامت حكومة دستورية ، إمامها .

الإمام الدستوري الداعي عبد الله الوزير

من ٧ ربيع الآخر عام ١٣٦٧ ــ ٣ جمادى الأولى عام ١٣٦٧

وهو أول إمام دستوري إنتهت إمامته بفشل الثورة ٣ جادى الأولى عام ١٣٦٧ فعادت الإمامة الملكية إلى أسرة حميد الدين بتغلب أحمد . الإمام الناصر أحمد بن يحيى حميد الدين

٣ جمادي الأولى عام ١٣٦٧ ـ ١٤ شعبان عام ١٣٧٤ هـ.

تاريخ الانقلاب الديمراطي ونصب صيف الإسلام عبد الله بن الإمام يحيى حميد الدين إماماً إنقلابياً ديمراطياً .

الإمام المتوكل على الله عبد الله بن يحيى حميد الدين .

٤ شعبان عام ١٣٧٤ - ٢١ شعبان عام ١٣٧٤

ويفشل الانقلاب ٣١ شعبان ١٣٧٤ عادت الإمامة الملكية إلى الإمام أحمد حتى مات .

٢١ ربيع الثاني عام ١٣٨٧ فخلفه أبنه .

الإمام المنصور بالله محمد البدر بن أحمد بن يحيى بن المنصور محمد حميد المدين

٢١ ربيع الثاني عام ١٣٨٢ ـ ٧٧ ربيع الثاني عام ١٣٨٧

تاريخ ثورة ٢٧ سبتمبرعام ١٩٦٣م التي أنهت الإمامة الملكية وأقامت الجمهورية العربية الهمنية وعن هذه الثورة سنتكلم في كتاب خاص نتناول مقدماتها الممكن معرفتها من هذا المؤلف ، كما سنتناول هذه الثورة مع ذويها وقاداتها واللخلاء عليها وما واكبها من أحداث وتيارات معاكسة ومساندة نتناول كل ذلك يقلم التاريخ وأمانته ، وبالله الاستعانة ، وسنختم مؤلفنا هذا بجلحقات هامة وملخص .

## ( خلاصة لما تناوله هذا المؤلف من تاريخ اليمن )

 اليمن مهد الساميين (العرب القدامى) وهو مهد الحضارة ومنه استمد السومريون والبابليون وقدامى المصريين وغيرهم العلوم والحضارة وتقلوها إلى الفرس واليونان والرومان .

٢ ـ قامت في اليمن قبل الإسلام دول عظيمة منها ما لم يعثر لها حتى اليوم
 على آثار في اليمن ، وهي :

العمالفة ، وعاد الأولى والثانية ، وثمود الأولى ، ويعرب ، ومنها ما عثر لها على آثار وأعظمها ثلاث .

 ١ معين عام ٣٧٠٠ - ٩٠٠ ق.م تقديرا عاصمتها معين ، ثم قرن بالجوف .

٢ \_ سبأ عام ٩٠٠ \_ ١١٥ ق.م عاصمتها مأرب .

٣\_ حير عام ١١٥ ـ و م ١٥٥ ب.م عاصمتها ظفار ( ذي ريدان ) .

ويعد سقوط العرش الحميري عام ٥٢٥ ب.م. لم يستقر لليمن وضع وانحدرت حضارته إلى هوة من التأخر لا يعرف له قعر، نتيجة الإنقسام العقائدي من مسيحية ، ويودية ، وزرادشتية ، ووثنية ، ودهرية ، وغيرها .

٣ ـ جاء الإسلام فكانت اليمن أول من ناصرته ، وأول شعب ليى بصفة جماعية المدعوة الإسلامية ، وتحققت. بعهد الرسول وخلفائه الراشدين الوحدة الميمنية في ضمن الوحدة الإسلامية .

٤ ـ اليمنيون هم الذين دفعوا عجلة الإسلام في صدر الإسلام ، مما أدي

#### مندعلوا ضوران ثم صنعاء لحديدة ثم صنعاء į, زييد وصنعاء ٣ ـ الدول المستقلة باليمن والمتداخلة من عام ٢٠٠ إلى عام ١٣٨٧ هـ يولمرن المعملون المعملون فالعية فالعية فالعية زيدة چهدرن سعليون . عتهدون \*\*\*\* - 17AY 17AY - 1711 ALAL "ALA 1441-1441 1441-1-14 1770-1-21 1-10-110 4-4-4-4 Ğ. 480-478 444-74V ALL-YBV 170 - 691 17A-019 100-160 044-54 444-44 ليل قرشيون الحميريون العثمانيون المنحين المدانيان لمساتيون عصيريون الهادويون الكرديون 1. الأزديون المادري الجمهورية العربية اليمنية الإمام حبد الله الوزير آل حيد النابن مرة ثانية 42 عذد ميد قر

TTE

الإمارات اليمنية كثيرة وكلهم بمنيون ما عدا انجاح بني شهرها كما يلي :

| فمار           | الجويب من الملح       | 240       | جمانه خولان     | الجوف            | ريده بون صمران     | ŧ.        | مذيخرة عدون | وحاظة من بلاد إب | الشعر       | دي جب العاقر | علن     | į,    | Approx. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------------|---------|-------|------------------------------------------------|
| عجتهدون وزيديه | إسميك                 | إسميان    | بيهادون         | عهلون            | مجهلوث             | شانمية    | عجهلون      | مجهدرن           | مجهدون      | مجتهدون      | عجتهدون | غم    |                                                |
| 0AY- £4Y       | *** ** * * * *        | AL3 - 140 | - 4.50          | - 116            | 0.14               | 403 - 608 | 644-4A9     | 644 - 4A9        | 0 A.A 6.A.3 | 174- PY0     | OAA-bas | تاريخ |                                                |
| ملحجين         | المصجوريين الهمدانيين | الهمداني  | الحولاني هميري  | الهمندائيون أرحى | الهمدائيون حاشليون | أحباش     | هيريون      | مميريون          | خيريون      | حميريون      | حميريون | 1.    |                                                |
| بنو سلاطين جنب | ينوشرسمييل            | بترزيج    | ينو أيو المفتوح |                  |                    |           |             | بو واقل          |             | ينو ألكوندي  | يثومعن  | 7     |                                                |
| 17             | =                     | -         |                 | >                | <                  | م         | ۰           | *                | -1          | <u>.</u>     | -       | ملد   |                                                |

هذه هي المدول والإمارات التي قامت بالميمن بعد الإسلام ، وقد قام بجانبها الائمة العلمويون كما بيناه منذ خرج الهادي والذي نلخص في الملحق الائي :

عليهم أعداء العروية والإسلام واليمن ، فقتت أولئك الأعداء الوحدة تفتيناً ظهرت عوارضه أيام معاوية فإذا باليمن تعود إلى الانقسام .

ه ـ فتعرضت لموجات سياسية ومذهبية وعصبية ، ولطامع حارجية اتخذت الدين وسيلة أقمدت الميمن على بركان لا يهذا من الثورات المختلفة الأسباب والأهداف فمن ثورة القيل عباد الرحيني عام ١١٠ هـ إلى ثورة طالب الحق الكندي وأبي حمزة الأزدي عام ١٧٥ هـ إلى ثورة القيل الهيصم عام ١٧٤ هـ إلى ظهور العلويين بالحجاز واليمن عام ١٩٨ هـ إلى استقبال اليمن عهد الدول والإمارات المستقبة عام ٢٠٣ هـ .

# ملحق حول الأثمة العلويين باليمن من عام ٢٨ - ١٣٨٢ هجرياً

استمر الأدمة العلويون باليمن أحد عشر قرناً لعبوا دوراً خطيراً في تاريخ اليمن .

ويعد الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، المؤسس الأول لمركز العلويين باليمن فقد استطاع أن يجعل من صعدة مقاطعة يعتصم بها الأثنة العلويون ، والدعوة الزيدية ، ويشنون منها غزواتهم ، ومعارضتهم للدول التي قامت باليمن من عام أربعة وثمانين ومائين هجرياً إلى عام خسة وأربعين وألف هجرياً أي مدة سبعمائة عام وواحد وستين عاماً ، فقد كان دور العلويين في هذه القرون السبعة والنصف دور المعارضة والمنازعة للدول القائمة باليمن والإمارات لأن العلويين مروا في اليمن في ثلاثة أدوار كما يلي :

1 .. دور المدعاية من أيام الإمام علي كرم الله وجهه إلى عام ٢٨٠ هـ .

٢ .. دور المعارضة ٢٨٠ .. ١٠٤٥ هـ..

٣- دور الحكم والملك ١٠٤٥ - ١٣٨٢ هـ..

هذه الأدرار الثلاثة عرفتها نما كتبناه ، ويبتدىء دور حكم وملك العلويين في اليمن من العام الخامس والاربعين من القرن الحادي عشر هجرياً ، وينتهي بعام ٨٣/ اثنين وثمانين من القرن الرابع عشر ، ولا يستثنى منه إلا فترة الحكم العثماني التركي الأخير في الشمال من عام ١٣٨٩ وفي تهامه من عام خمسة وستين ومائتين والف إلى عام ستة وثلاثين وثلاث مائة وألف على أن الأتراك لم ينعموا في هذه الفترة بحكم مستفر وقد بلغ عدد الأثمة الظاهرين من العلوبين باليمن في دوري المعارضة والملك ثلاثة وسبعين إماماً.

اثنان منهم من أولاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وهما : الإمام يحيى بن حمزة عام ٥٦٩ في عصر الدولة الرسولية والإمام شسرف بن محمد عشيش عام ١٢٩٦ هـ خلال الاحتلال التركي الأخبر.

وبقية الأثمة من أولاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ، منهم ثلاثة من ذرية زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهم :

١ ـ الإمام محمد بن يحيى السراجي في عام ٦٥٩ هـ أيام بني رسول .

٢ .. الإمام محمد على المنزاجي الوشلي عام ٩١٠ هـ. أيام بني طاهر .

٣ ـ الإمام أحمد بن علي السراجي في عام ١٧٤٧ هـ أيام بيت القاسم .

واثنان من أبناء علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهما :

1 \_ الإمام أبو الفتح الديلمي عام ٤٣٧ هـ أيام بني الصليحي .

٢ ــ الإمام أحمد بن علي الفتحي الديلمي عام ٧٣٠ هــ أيام بني رسول .

والباقون ستة وستون إماماً من ذرية الإمام القاسم بن ابراهيم الرسي ، ثلاثة من أولاد عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم وهم :

 1 ـ الإمام أبو هاشم الحسن بن عبد الرحن عام ٤٣٦ هـ في الفترة بين اليعفريين والصليحيين .

٢ ـ الإمام عبد الله بن حمزة عام ٥٨٣ هـ أيام بني أيوب وبني حاتم .

٣\_ الإمام المطهربن محمد الحمزي عام ٨٤٠ هـ أيام بني طاهر .

وثلاثة من أبناء محمد بن القاسم الرسى وهم:

١ - الإمام القاسم العياتي عام ٣٨٩ هـ في الفترة بين اليعفريين
 والصليحيين

٣ ـ الإمام الحسين بن القاسم العياتي عام ٤٠٣ هـ في الفترة نفسها .

٣ ـ الإمام أبو طير أحمد بن الحسين عام ٦٤٦ هـ أيام بني رسول
 والباقون ستون إماما من أبناء الهادي بجيى بن الحسين بن القاسم الرسي .

## (أثمة دور المعارضة)

ثلاثة وأربعون إماماً سنة ٧٨٤ ــ ١٠٥٤ هــ .

الأثمة الذين عارضوا بني زياد وبني يعفر وآل الضحاك ١٠ عشرة .

١ ـ الإمام الهادي يحيى بن الحسين ٢٨٠ ـ ٢٩٨ قبره بصعده

٢ ـ الإِمام المرتضى محمد بن الهادي يجيى ٢٩٨ ـ ٣٠٠ قبره بصعده

٣- الإمام الناصر أحمد بن الهادي يحيى ٢٠٠ - ٣٢٥ قبره بصعده

٤ ـ الإمام المنصور يحيى بن أحمد بن الهادي يحيى ٣٢٥ ـ ٣٤٥ قبره بصعده

الإمام المختار قاسم بن يحيى بن أحمد بن الهادي يحيى قتله الضحاك قبره بصعده

٦ - الإمام المنتصر محمد بن المختار بن يحيى بن أحمد نقل أباه إلى صعده

٧- [ الإمام الداعي يوسف بن مجد على المعالية على المعالية المع

٣٩٩ - ٣٩٩ الإمام المنصور قاسم بن علي العياق بن علي بن عبل الدينة عبد الله بن محمد بن القاسم الرسي جاء من الحجاز عبد الله بن محمد بن القاسم الرسي جاء من الحجاز عن طريق خثعم إليه ينسب العلويون العيانيون .
 عن طريق خثعم إليه ينسب العلويون العيانيون .

٩ - المهدي الحسين بن القاسم العياني قتله بنو الضحاك عام ٣٩٣ ـ ٣٠ \$

ادعى أنه المهدي المنتظر وراجت دعموته حتى أن أخويه الفاضل وذا الشرفين لم يدعيا أخذاً بهذه النظرية وأن الحسين حي ويعرف أتباعه بـالزيـدية الحسين حي

١٠ أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد 1٠٠ ا٢٦ ا٢٠٠ الله بن الحسين بن القاسم الرسي هو جد الحمزات قبره بناعط ودفن بناعط

## الأئمة اللهين عارضوا آل الصليحي وآل حاتم ٣٠٠

- الإمام أبو الفتح الديلمي الناصر بن حسين بن عمد بن عمام ١٩٥٧ عسى بن عمد عبدالله بن أحد بن عبدالله بن علي بن المحدين عمد الله بن علي بن المحدين المحديد و ودفن أو المحديد المحديد و المحديد المحديد
- لإمام المتوكل أحمد بن سليمان الهادوي حارب السلطان و قبره في حاتم واحتل صناه ويلغ ذمار ودخل زبيد ، ثم ضعف حيدان صعده واعتقله الميانيون فانجده السلطان علي بن حاتم وارجعه الى صعده كها ددب العيانيين .

## الأثمة الذين عارضوا دولة بني أيوب وآل حاتم أيضاً - ٣

١ الإمام المنصور عبد الله بن حزة ويعد من أعظم الأثمة عام ٩٨٥- صولة ودعاية شاعراً كاتباً فاتكاً عبقرياً ، عارض آل ٩١٤ حاتم والأيوبين واستأصل الفرقة الزيدية المطرفية بأن كتبر من مائة آلف وأخرب مدنهم وكفرهم وسباهم الأنهم لا يرون حصر الخلافة في الفاطميين ، وكان ينسبهم إلى الطبيعين ، مغالطة .

- لإمام محمد العنيف بن المفضل الهادري جد آل الوزير أل عام ٩٩٠.
   ثم تنازل لعبد الله بن حمدره وآزره فسمى بالمعزير أل
   داناه د.
- ٣ الإمام المعتضد يحيى بن المحسن بن محفوظ الهادوي جد عمام ٦١٤.
   بيت الشامي تغلب عليه الأصواء أبناء عبد الله بن حزة حكان من عظياء العلياء .
- الأقسمسة السليسن عسارضسوا بسني ومسول ... الإمام المهدي أبو طير أحمد بن الحسين من أبناء محمد بن عام ٦٤٦ ـ القاسم الرسي ، قوي أمره فأثار عليه المظفر أبناء عبد و مرة قتلوه . قبره بيظفسار الله بن حمزة فقتلوه . قبره بيظفسار دين
- ۲ الإمام محمد بن يجي السراجي من أولاد زيد بن إحام ٦٥٩ ١٩٦ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قبض عليه ١٩٥ مستجبر الشعبي وسمله ومات وقيسر بمسجد الاجملم صنعاء المعروف بالوشلي .
- ٣ ـ الإمام المنصور الحسن بن بدر الدين الهادي قام بهجرة عام ٦٦١ ـ رغافة بمخلاف صعده وتاصره اخوه الحسين مؤلف الشفاء في الحديث .
- إرمام المهدي إبراهيم بن تاج الذين أحمد بن بدر الدين عام ٧٧٠- إبن أخ الحسن بن بدر الدين ، قـوي أمره نــازله سنجـر عدد صنعاء فتحول إلى ذمار فتلقاه المظفر بأفق جهــران ليتمز وأسره فمات بالسجن بتعز .

| 797                                   | <ul> <li>الإمام المتوكل المطهر بن يحيى الهادوي المظلل بالغمام قام بخضولان ثم فر من تنعم بني بهلول يسين المطر فسمى المظلل بالغمام ثم استقر بعصن ذروان حجة الملي مات فية من اعلام علماء الائمة .</li> </ul>                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul> <li>٦- [الإمام المهدي محمد بن المطهور بن يجيى من أعلم وأقوى<br/>الأثمة استولى على صنعاء والمغارب وحجه وثملاء وجميع<br/>الشمال ، دفن بجامع صنعاء .</li> </ul>                                                          |
| عــام ۲۳۰ ــ<br>۷٤۷ ــ<br>قبر في ذمار | <ul> <li>٧- ( المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني دها بصعدة من أعلام }</li> <li>العلم عارضه ثلاثة .</li> </ul>                                                                                                                     |
| عام ۷۳۰<br>۲۵۰                        | <ul> <li>٨ - [ 3 الواثق مطهر بن محمد بن المطهر تنازل للمهدي علي إبن ]</li> <li>إمحمد ٧٥٠ كاتب شاعر .</li> </ul>                                                                                                            |
| عـــام ۲۳۰_<br>> ۷۵۰<br>قبر في رغافة  | }                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | <ul> <li>١٠ الإمام المهدي علي بن محمد بن علي بن منصور الهمادوي من عطاء الأئمة المدهماة امتد نفوذه إلى ذمار وربمه وقضى على الفوضى بالشمال وصارع الإسمميلية خلفه ابنه صلاح الدين .</li> </ul>                                |
| ۷۹۳                                   | ١٩ - الإمام الناصر صلاح المدين بن المهدي علي بن محمد أخذ صنعاء ووسع رقعة إمارته وتتبع الاسمعيلية واغمد السيف في همدان صنعاء ثم طحن رؤ وس القتل بالبقر وجمع أضراسهم وجعلها بخزائة جامعة صنعاء وكانت دولة بني وسول قد شاخت . |

- ۱۲ ـ الإمام المنصور علي بن صلاح المذكور كان جاهلا فاتكاً عمام ۷۹۳ ـ
   ۸4 ٠ مسعر حرب .
   قبره بصنعاء
- ١٣ ـ الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الهادوي كان إماماً عام ١٩٩٣ ـ علمياً وعلى مؤلفاته تعتمد الزيدية حارض علي بن ٨٤٠ صلاح فقبض عليه علي وسجنه بصنعاء ثم فر واستقر ظفير حجه الحيراً بظفير حجه وبه قبر .
- 18 ـ الإسام الهادي علي بن المؤيد بن جبريل الهادوي قام عام ٠٠٠ ـ بهجرة قبطايـر من بالاد صحـــده وقبـر بفلله من بـــلاد ٨٣٩ صعــده .

الأثمة الذين عارضوا بني طاهر والجراكسة والأتراك عدد ١٣

١ ـ الإمام المطر بن محمد الحمزي

۸۷۹ هـ.

قبره في ذمار صنعاء

٢ - الإمام صلاح بن على الهادوى تعارض هم والطهر

- ٣ الإمام المنصور ناصر بن محمد الهادي تعارض هو والمطهر
   خلفه اننه
- إلاسام محمد بن الناصر نعمت صنعاء في أياسه بعهد عام ٩٩٦.
   زاهر خلفه أخوه أحمد الذي أسره عامر عبد الوهاب بن ٩٠٨ صنعاء
   طاهر .
- الإمام عز الدين بن الحسن الهادوي قام بفللة بالاد عام ٨٧٩ محده.
  - ٦ الإمام الناصر الحسن بن عز الدين تركه الناس بعد أن
     أخذوا خزاينه

- ٧ الإمسام محمد بن عسلي السراجي من أبناء زيند بن عام ٩٠٠ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مات في سجن عامر عبد الوهاب بن طاهر .
- ٨ المتوكل يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن المهدي حمام ٩٦٥ احد بن يحيى بن المرتضى سالف الذكر ، ويعد هذا وابنه المطهر القوة التي قضت على الطموح اليمني إلى ظفير حجه الملك والسلطة كها شرحناه .
- ٩- الإصام مجمد الدين الهادوي قام بفلله صعدة ومات رحمام ٩٣٩ بالحرجة .
- ١٠ الإمام المطهر بن شرف الدين يعد هذا أعظم الآيمة عام ٩٦٠ صدولة وفتكاً إن لم يكن أعظمهم، عبد الطريق لقيام الدولة العلوية .
- 11 الإمام الحسن بن عملي بن داود نفي إلى الاستانة مسح عمام ٩٩٢ أولاد المطهر بما ساعد القاسم عملى وضع قواعد الملك لله عاريخ نفيه
   لأبنائه .
- ١٢ ـ الإمام المنصور القاسم بن محمد الهادوي مؤسس الدولة عام ١٠٠٩ ـ
   القاسمية .
   شهارة .
- ١٠٢٩ الإمام المؤيد محمد بن القاسم المذكور ، جرت في عهد عام ١٠٥٤ مدا الإمام وابيه القاسم وعهد المطهر وأبيه شرف الدين معادك طاحنة بين اليمنين وبين الاتراك استمرت مائة لم شيارة عام انتهت بخراب اليمن وجاح الاتراك عن اليمن عام ١٠٥٤ هـ وفي هــذا التاريخ انتهى دور المسارضة العلوية .

وابتدأ دور الحكم والملك العلوي في اليمن وهو دور الدولة القاسمية الهادوية العلوية وهذا الدور قد سبق أن بيناه وبينا عدد أثمته وهو يبتدىء من عام ١٣٨٧ هـ وعدد الأثمة من عام ١٣٣٨ هـ وعدد الأثمة من عام ١٠٥٤ - ١٣٨٧ ثلاثون إماماً خمسة منهم غبر قاسمين وخمسة وعشرون قاسميون وعدد الأثمة في دور المعارضة من عام ٢٨٠ ـ ١٠٥٤ ثلاثة وأربعون إماما كيا سبق بيانه .

وقد انتهى دور الإمامة الفاطمية معارضة وحاكمية في اليمن بقيام الجمهورية العربية اليمنية عام ١٩٦٧ هجرياً ١٩٦٧ م وإنا لنرجو لجمهوريتنا الفتية البغاء وأن يتحقق في ظلها لليمن كل السعادة والتقدم والعدالة الاجتماعية بقيادة المخلصين المؤمنين الأكفاء الحكياء من أبناء اليمن الحريصين على يمنهم وإعانه وعرويته ووحدته وأداء رسالته الإنسانية والحضارية التي عرف بها اليمن قبل الإسلام وبعد الإسلام حقق الله ذلك وجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن نحب الخير وندعو إليه ونحب الغير ونأخذ بيده كيا ندعو الله أن يمنعنا ويمنح بحب الخير وناخذ بيده كيا ندعو الله أن يمنعنا ويمنح جمهوريتنا الثبات والنصر حتى تتغلب قريباً على جحافل العدوان المحاولة إمانة جمهوريتنا : ( وهو ما لم يكن ) فقد شاء الله لخذا اليمن أن ينطلق والله المستمان وسبحان الله وبدحمده سبحان الله العظيم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه .

مدحى، فيه نص بعض افوناس . 1 ــ نص المحرر الاول بخط الإمام أحمد المؤرخ ٨ شعبان سنة ١٣٧٤ هـ.

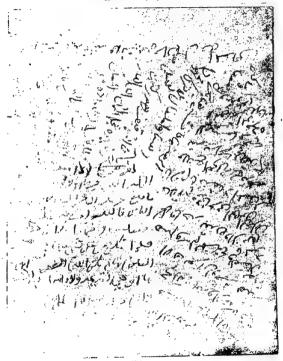

## ٧ ـ نص المحرر الثاني بخط الإمام أحمد المؤرخ ٩ شعبان سنة ١٣٧٤ هـ .



#### ٣ ـ ترجمة النص الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم «أحمد الله تعالى » الولد البدر حرسه الله وأعانه والسلام .

ما يلغ عزمك إلى عمران إلا من أخبارالناس فالتلغراف مقطوع والشفرة وصلت وفيها أغلاط خطية فلم أتمكن من حل شيء منها وقد حصل الظن إنها لم تكن التي نعمل بها ، أو هي القدية ولا وألله أعلم أين هي الآن ، والمراد أن تكن التي نعمل بها ، أو هي القدية ولا وألله أعلم أين هي الآن ، والمراد أن لتبازل له ين الإحمال على كتاب الله وسنة رسوله ، والشريعة المطهرة ، فعند وصول هذا أنا أحجرك بحجر الله صبحانه والزمك بالتوقف الآن بعمران أو حيث يصلك هذا ، وسلم للمشائخ والعقال مصروفاً كل واحد بقلاه ، وألزمهم بالمعود علاتهم ، وفي عزمي الوصول إلى عمران فالزم بافتقاد المطار ، والأخ الفخري حرصه الله قد كلفته بتدبير إرسال نظام إلى صنعاء ويجمع المواتر الموجودة ويكونوا عليها إلى صنعاء فالحشية هنالك ، كم ضعفا ومساكين ونساء وأطفال ، والانتظار للإفادة ، والله المعين ، وصدر كتب للمصلي وغيره حجلها إليهم الله الله وألانتظار للإفادة ، والله المعين ، اجتهد في تسكين الناس ومنع الفتنة ولو تشمعي بدمك ، فابذل الجهد ، هذا فإني والله أحب أن ألقاك عند الله وأنت قائد فتنة وأنت بحمل من الكمال والله المعين .

٨ شعبان ٧١٢ إذا وصل هذا وأنت بحجة فتوقف مكانك

### ٤ ـ ترجمة النص الثاني :

بسم الله وأحمد الله تعالى ،

إلى المحبين الكرام النظام سلمهم الله ، لقد كان مما سبق في علم الله سيحانه ، والآن لعل الله سبحانه قد وفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح فإنا حملنا الأخ سيف الإسلام عبد الله حفظه الله الخبجة وكان التنازل على أن يقوم بالأمور ويجريها على شريعة الله سبحانه ، ولم يبق ما يوجب الأخذ والرد ، وقد كان حملنا بحضور جماعة من العلماء ، قليمد كل واحد محله ، والأخ سيف الإسلام حفظه الله يخرج إلى محله - بالعرضي للقيام بأعمال الناس ، وعليكم جميعاً اعتماد أوامره ، ومن خالف همذا فعليه حجة الله والله المعين والسلام عليكم .

٩ شعبان ٧٤ وقد كان منا التحرير إلى الملحقات بوقوف كل أحد بمحله وعود من قد خرج بيته وسيرسلها الأخ الفخري حفظه الله .

 جـ كلمة نخامة رئيس المجلس الجمهوري القاضي العلامة عبد الرحن الأرياني تعليقاً على هذا المؤلف:

> الحمد لله الأخ رئيس الوزراء حياكم الله :

للأخ الفخري الشماحي مؤلف تاريخي هام كان منا نحن والولد مطهر مطالعته بدقة ، وقد تناول فقرات ومواضيع لم تطرق سيا الفترة المعتدة من أول القرن الرابع عشر هجرياً إلى عام ٨٣ هجرياً ، فقد طرقها من جميع نواحيها إلى جانب دراسة ناقدة نافلة للمذهب الإسمعيلي والزيدي ، وكنا امرنا يطبعه هنا وأصرتم بذلك قبل نصف عام ثم ترجح أن يطبع بالخارج . ومن الرأي أن يكون بلبنان تحت إشراف الفخري والسفير هناك فتراجعوا مع الفخري في الطريق المحققة لتنفيذ الفكرة في الموقت المناسب .

عبد الرحمن الأرياني رئيس المجلس الجمهوري حكمة دولة رئيس الوزراء الأستاذ محسن العيني ٧٩/٥/٢٧
 الاخ العلامة الفقاضي عبد الله الشماحي مستشار وزارة العدل الأكرم
 حفظه الله .

تحية وتقديراً:

تصفحت مؤلفكم الفريد ، وقد أمضيت معه أمتع الساعات ، وعاد بر إلى المراحل التي مرجها شعبنا وخاصة في ربع القرن الأخير ، وهو أروع ما سطر أعن الحركة الوطنية قبل ١٩٤٨ وبعدها .

وإني الأشارككم الرأي في ضرورة الإسراع بطبعه ، لتتمكنوا من مواصل الكتابة ، وخاصة في أحداث الثورة وحتى يومنا ، ليكون ذلك سجلا لأبناث الذين لا يعرفون كيف سارت الأمور ، وكيف تعاقبت الأحداث .

لكم تهنئتي وتقديري وصادق التحية والسلام عليكم.

أخوك محسن العيني

٧ـ ملاحظة رئيس الوزراء الأستاذ محسن العيني على إنقلاب المقا
 أحمد الثلايا ، الظاهر صفحة ٣٦٧ .

للحقيقة والتاريخ:

عندما فوجئنا بحركة ١٩٥٥ اقلفنا الإبقاء على حياة الإمام أحمد وتأكدة من الفشل ، كما استغربنا ظهور سيف الإسلام عبد الله ، ليس فقط لإرتباطات الغدر من جانبه ، ولهذا فقد كتب المرحوم الاستاذ محمد محمود الزبيري رسالة إلى الشهيد العقيد الثلايا يشرح فيها هذا ، وينصح باعداء الإمام أحمد ، والحلاص من السيف عبد الله ليستطيع الانقلاب السيطرة على

الموقف ويلتف الجميع حول الحركة. وقد حملت الرسالة مع الأخ يحيى جغمان، ولكننا لم نكد نصل حدن حتى كان الانقلاب قد فشل وقد استعاد أحمد السيطرة على الموقف.

محسن العيني

1477/1/10

\* \* \*

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآله وصحبه

تصفحت هذا المؤلف وشكرت الله الذي أعان ووفق الأتح القاضي عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي على إخراج هذا الكتاب المتضمن لمحات من تأريخ اليمن ثم شرح الظروف والأفكار التي أثرت في حياة هذا البلد وتولدت منها تلك الأحداث التي من فصولها ما تضمنه واشتمل عليه قرننا الرابع عشر الهجري الذي شاهدنا جانباً من أحداثه نحن والمؤلف والمجاهد الكبير الأخ أحد بن أحمد المطاع.

ومن الحق أن المطاع هو أبو النورة كها لقبه الأخ للجاهد الشماحي فرحم الله المطاع ورضي عنه ومن جميع المجاهدين والشهداء الذين سبقوا المطاع وعاصروه ولحقوه . ويتحتم على أخينا الشماحي أن يتبع هذا المؤلف بعدة مؤلفات وألا يدع معلوماته وقدراته محجوبه فيستل عن حجيها وكتمها ثم عن ضياعها والله الموفق بتاريخ الحجة منة ١٣٨٦

## (خاتمة)

قد عرفنا مما كتبناه أن اليمن طيلة الألفي عام الأخيرة استموت تخوض صراعا دمويا ، لا في سبيل شخصيتها فحسب ، بل في سبيل الاحتفاظ بالشخصية العربية المعبر عنها بالسامية ، لا بدافع عنصري بحت بل لما لتلك الشخصية من مولدات ومقومات إنسانية تمثلها العرب ونشروها ، وعليها قامت حضارتهم وآدابهم المنبثق فجرهما من اليمن ، تملان الإنسانية بحياة تتناسب مع الإنسان جسيا ومادة ، ومع الإنسان وجدانا وفكرا وروحا . حضارة أطلعت للعالم من شرقه العربي أولئك الفلاسفة والمشرعين والمعدنين والمعمرين . وهيات وجدان الشرق السامي لتلفي الرسالات السماوية .

وكانت الإنسانية بهذه الحضارة، وهذه الآداب، وهذه الاشراقات السماوية تشق طريقها إلى أوج الكمال الإنساني مادياً وروحياً.

وكلما وهنت أمة عربية عن القيادة المتكاملة جاءت أمة من ذوي قرباها تميد اليها القوة ، أو تحل محلها في المركز القيادي وكان العرب البابليون والفينيقيون والمصريون والحيثيون والايجيون في مستهل الألف الأول قبل الميلاد قد لينتهم الحضارة ودمثهم ترفها ، ومزقتهم المناضات والمنازعات .

وكان من المقدر أن الجزيرة العربية اليمن كعادتها تمدهم من جديد بالقوة التي ترجع الحيوية إليهم، خلا أن الإنسانية بمستهل هذا الألف قبل الميلاد فوجشت بظهور الشعب الآري بتزعته المادية البحتة يتطلع إلى الحضارة والسيادة ، وشاء القدر أن ينبع الماديون - أحد بطون الأربين - من أرض بابل ، وقد شرع الانحلال يهدد وحدة العرب البابليين، وما هي إلا فترة وإذا بهؤلاء الماديين الآريين ينازعون البابلين الآشوريين السلطة ثم يشترك الماديون مع البابلين الكملدانيين في القضاء على المملكة البابلية الأشورية ويدمران عاصمتها « نينوى » ثم يأتي الفارسيون بطن أخر من الأربين بقيادة و قورش » الفارسي فياتقي مع الماديين الآريين في بحو المملكة البابلية الكلدانية ويتمكن « قورش » من التغلب على مليكها و نابونيدس » ومن هدم العاصمة « بابل » في القرن السادس قبل المليلاد .

ويصبح « قورش » وريث البابلين والسيد غير المنازع في سلطانه الممتد من حدود الهند إلى البحر الأبيض وجزره وآسيا الصغرى إلى حدود اليونان وحدود الجزيرة العربية .

ويمضي الأربون من فارسين فيونانين فرومانين في توسعهم المنطوي على نزعاتهم المادامة المجانب الروحي في حياة الإنسان ووجدانه ، فإذا بالدول العربية تختفي تباعاً فيلحق بالبابليين المصريون والحيثيون ، والايجيون والميتيقون ، ثم العبرانيون ، الكل التهمهم الأربون ، للشخصية العربية أو السامية ماحين ، ولاراضيهم مستعمرين مستوطين .

ولم تبق إلا الحبشة أثيوبيا العربية وإلا الجزيرة العربية اليمن، ويبلغ الخطر قمته في القرن الأول قبل الميلاد، فالحبشة العربية تحولت إلى عميلة ورأس حربة بيد الرومان.

وبذلك لم تبق هناك إلا اليمن التي أعارها الفيصر «أغسطس» مزيد اهتمامه ، فأرسل لابتلاعها وإذلالها جيشاً جراراً بقيادة أكبر قواده نائبه على مصر «جالوس» ويتوغل هذا الجيش في الجزيرة العربية إلى أن قرع جبال عسير وسهل نجران ، وكانت الظواهر تنبي بانتصار هذا الجيش الروماني الغازي ، وإنهاء الجنس العربي السامي وإنهاد الوجدان الإنساني إلى الأبد .

ولكن هذا الجيش لاقى مصرعه بوادي تجران وهضاب اليمن عسير، بفضل الإحداد الذي مهد له البشرح بحضب كها سبق.

ومن ذلك اليوم من القرن الأول قبل الميلاد أصبحت اليمن القلعة الشياء الموحيدة التي اعتصمت بها العروبة والإنسانية ، وأصبحت في صراع مع الأديين الرومانيين والفارسيين ، وعميلة الرومانيين الحيشة ، صراع عسكري وصراع فكري استمر سبعة قرون في نهايتها انتصرت الإنسانية بقيادة العرب تحت لواء الإسلام وروحه الإنسانية ومناصرة اليمنيين ، فاندحر البرابرة من فارسيين ورومانيين ، وعادت أرض بابل وأشور ومصر وشمال افريقيا وغيرها إلى أحضان العروبة الإسلامية الإنسانية من جديد .

وكان اليمنيون القوة الرئيسية في تحقيق هذه الانتصارات الإنسانية التي أعادت الأوطان العربية إلى ذويها وأخرجت منها الغزاة الأريين.

ولم يكن هذا الانتصار بالسهل فقد كلف اليمن والبمنين ثمناً باهفاأ أنه المتص من اليمن طاقاته البشرية تدفعهم اليمن إلى خارج اليمن لنشر كلمة الإسلام في أرجاء العالم وفي أنحاء المعمورة، فخلت اليمن من معظم أبنائها وفتيانها، وقلت باليمن اليد العاملة، فأصيبت بانحطاط اقتصادي إلى جانب الميارها العمراني والاقتصادي، وبذلك غلت اليمن عرضة لأطماع الطاعين إلى المال والسلطة لا بطريق المنزو المسكري فحسب، بل عن طريق المنزو المدهبي والفكري، ولقد واجه اليمن المغزو العسكري والفكري قبل الإسلام وبعد الإسلام.

وكان حظ الغزو العسكري قبل الإسلام ويعده هو الإفلاس كما عوقت مما كتبناه ، فلم يجين الغزاة من وراء حملاتهم العسكرية إلا المرارة والحسران ثم دفاهم مع أحلامهم وجيوشهم في أكفان العدم المحض بمهاوي جبال اليمن السحيقة .

الغزو الفكري

أما الغزو الفكري فهنا هنا مصيبة اليمن ، ونكبة اليمن ع. الألفي عام ،

إنه السلاح الرهيب بيد أعداء اليمن والعروية والإنسانية ، إنه الوباء الذي دمر المين, وحضارته ، وهد عمرانه ، إنه الأعصار الذي نسف سد مارب والخائق وريعان وغيرها ، وأطاح بقصور ورياض مأرب وييحان وصرواح وحاز وحضر موت وناعط ويبنون وغيمان وغمدان ومعين ويحضب ، إنه الزلزال الذي حول السعيدة إلى أطلال وغيمات للبوم والغربان ، ومثوى للدخلاء والنجالين والغرباء والمتوردين ، إنه الغول الذي وهب أعداؤنا أنيابه التي تخيلها شاعرنا القديم في قوله :

## أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال

وكنتيجة لهذا الغزو الفكرى فإني أكتب هذه الخاتمة ، والقلم يرتعش بين أناملي من مشهد من مشاهد الصراع البطولي في غير محله ، إني لأكتب هذه الخاتمة وأنا والأخ حسن العمري ورفاقنا الذين منهم قائد المنطقة محمد الأرياني والسيد عبد القادربن محمد والقاضى إبراهيم الحمدى وصالح العروسي والشهيدان حمود الاشموري ومحمد الزهيري قد انتقلنا بعد معارك طاحنة بهمدان والمنقب وثلا وحضور ومصانع حمير إلى كوكبان ثم حصن بيت عز احد القلاع الجبلية بذراء جبال ضلع كوكبان شبام همدان المطل على سهل حبابة وشبام ، وقد أحدقت بكهفنا ببيت عز وجيشنا بدافع عقائدي من الإمامة إلى جانب توهم تدخل أجنبي ـ احدقت فتيان همدان ومصائع حمير ومغاوير قبائلها بمدافعهم الحنفيفة ورشاشاتهم وبنادقهم وحتى الفؤوس والخناجر، وهم في شوق هستيري ، واندفاع جنوني ، ويطولة تغبط ، ينقضون كالسهام علينا وعلى مدافعنا ومواقعنا الخلفية بالضلع وسهل حبابة وشبام وكان ظهور إخواننا المصريين إلى جانبنا يزيد أولئك الفتيان اليمنيين ضراوة علينا وعلى جمعنا وحصننا إلى درجة عدم المبالاة بالقنابل والدبابات والطائرات وما تحمله من هول وموت ، ولكم شاهدنا شبابا ينطلقون إلى مرابض الدبابات محاولة اعتلائها فيصرعون وقد يتمكن أفراد من اعتلائها وتعطيلها والتغلب على طاقمها كها حدث ذلك غير مرة في معركتنا هذه وغيرها. بطوله خارقة تذهب تتاثجها أدراج الرياح ، فإنها وإن كان المحرك لها توهم التدخل الأجنبي ، إلا أن المولد لذلك التوهم ، والدافع لهذه المفامرة الهوجاء في مثل معركتنا هذه هر عقائدي أكثر خلفته في الوعي الباطن فكرة الإمامة الزيدية ، ولذا ذهبت كل محاولة للتفاهم ، ويرجى مع طول المدة والتوعية أن يجمعنا التفهم لمعنى الجمهورية .

وقد بينا كيف جاءت إلى اليمن فكرة الامامة الزيدية مع المذهب الزيدي وغنينا مخلصين أن إخواننا من المقادة الفاطميين باليمن يتعاونون معنا في الاحتفاظ بالمذهب الزيدي وقوته كنظام وذلك بتخليصه من جمود الإمامة الهادوية المتحجرة ، إنهم لو أبعدوا الإمامة الهادوية عن المذهب الزيدي وفقهه وأصوله لكان المذهب الزيدي أقوى قاعدة ، لا لانطلاق اليمن وحده بل لانطلاق العالم الإسلامي .

ولكن إصرار قدماء الفادة الفاطمين على شد المذهب الزيدي بالإمامة الهادوية هو الذي جعل المذهب الزيدي مذهباً سياسياً وقف في وجهه الفادة اليمنيون، وذوو الفكر، وجعل من اليمن مسرح صراع اشتد أواره من أواخر القرن الثالث هجرياً إلى هذه الساعة وإلى ما لا يعلم نهايته إلا الله.

ولقد جنى هذا الصراع على البمنيين بمن فيهم الفاطميون ، وجر إلى الجميع النكبات ، وما الإمام يحيى إلا كغيره ضحية جوده على نظرية الإمامة الضيقة الفارضة عليه إتباع حكم لا يتلاءم مع مقتضيات العصر ، واحتياجات شعبه ، وجعلته لا يصغي إلى حتمية التاريخ وتطوره عما نتج عنه تخلف اليمن وانعزاله عن التيارات الحضارية العالمية المنظورة فكان الإمام يحيى ضحية صياسته وتفكيره التي استمرت آلاره بعد مصرعه في صراع مع قوى المعارضة ذات العناصر المختلفة والتي تلتقي في عاولة الإطاحة باسرة الإمام يحيى واقصائها عن الحكم ، ولهذه الغاية قامت عدة عاولات أشرنا إلى بعضها حتى قامت ثورة ٢٦ سبتمبر صنة ١٩٦٦ م وأعلنت انتهاء حكم الإمامة وقيام الحكم الجمهوري في اليمن .

إن قيام الجمهووية فوز كبير، وخطوة فريدة غريبة في بلد كاليمن أليف الحكم الملكي النابع عن حق إلهي مزعوم، يتمثل في اكتسابه بموالاة الفاطميين الحسينيين عند الاسماعيلية، وفي الإمامة الفاطمية عند الهادوية الزيدية، وفي الإمامة القرشية عند الشافعية.

وبرغم ما تركه الماضي من تخلف مادي وفكري ومن مشاكل اجتماعية فإن الجمهورية قد حققت إلى جانب رسوخها كثيراً من المكاسب فالمجتمع اليمني اليوم ينتشر في جوانبه وأجزائه شعور الأخوة الوطنية ونظام تساوي جميع المواطنين في الحقوق ، وأصبح الفرد من أي قطاع يحس بقيمة عضويته في الكيان اليمني ، وأنه لم يبن في طريقه وطريق كل مواطن أي عائق من تقدمه وسموه إلى حيث ترفعه كفاءته وقلدراته ، ويكنانه من أن يجقق ويبدع أقصى ما يستطيع من صفاته الإنسانية النافعة الخيرة لإقامة الدولة اليمنية المصرية ، دولة الجمهور دولة المخدالة والإخاء والمساواة والكفاءة والوحدة ، دولة تضافر جميع أبناء الوطن الواحد من أجل الشعب كل الشعب ، من أجل اليمن كل اليمن ، من أجل الوطن كل الوطن ، لا من أجل فرد وأسوة .

حقاً إن قيام الجمهورية لفوز وأي فوز ، وإنه لمن المعجز الغريب ما حققته من قواعد رسوخها ، ومن مكاسب اجتماعية من وراء خطواتها ، إن كل ذلك لمقدمات نتنباً معها بأن اليمن السعيدة في طريقها إلى استعادة سعادتها ، وإقامة حضارة تعيد إلى اليمن مركزها القيادي للحضارة والمجتمع الإنساني المتطور، وإنه لهدف قد تحققت مقدماته وما بعد المقدمات إلا التتأثيم المتنظرة التي ستحققها جهود المخلصين من القادات والعلماء والشباب ، قاشعب قد عرف طريقه وسيشقها في ظل الحكم الجمهوري متغلباً على الصعاب والمخلفات العاتية لتطلب المزيد من الجد والصمود والتضامن والإخلاص والحكمة والفهم .

فإن قيام الجمهورية ورسوخها وما حققته من مكاسب إلى عامها الرابع الذي تكتب فيه هذه الحاتمة ليس معناه أن الطريق أصبحت مسقلته بين لسانين من الورود، وأن الصراع أغمد سيفه أو انتهى وأن المساكل أخذت عصاها ورحلت ، كلا ـ إن الطريق ما زال طويلا شائكا لما خلفه الماضي من أفكار مفرقة ، وتخلف فكري ومادي ، التغلب عليها يحتاج إلى مجهود جباد وعزيمة وإيمان وحكمة تتجلى ، وقبل كل شيء في الزعماء حتى يكونوا قلوة لغيرهم ومن دوبم . وقوة تحتفظ بما لماضينامن حسنات وأبجاد وعادات مشرقة ، وثذيب كلما خلفه الماضي من مشاكل وما أضافه قيام الجمهورية (بطبيعة مرحلة التخلص من الحكم الاستبدادي ) من مشاكل التحلل والميوعة والسرف والصلف وادعاء الثورية وتغتح شهوة التهام المال في غير تفكير بحصير ولا عقبى ؛ إنها مشاكل تستلف انظار ذوى الغيرة واهتمامهم باليمن ووحلته ، وشخصيته .

إن الجمهورية في اليمن ورينة الإمامة فلا بد للجمهورية من زمن طويل تكون فيه القيادة بيد قادات كفأة مخلصين عندهم حزم المفكر العميق ، وعزم البطل الابي المغوار ، ونزاهة المؤمن برسالته المتفاني في الدعوة البها(١).

فإن هذه القيادة ستواجه مشاكل مادية وحضارية ومعنوية وفكرية ، كل منها يتطلب جهودا وجهاداً . وتبرز المشكلة المعنوية في حاجة اليمن إلى الوحدة الوطنية التي تدوب في فيضها الاحزاب والمذاهب والشيع الضيقة والمصالح المستوى الوعية ، وحتى يتحقق هذا الذوبان في فيض الوحدة الوطنية فلا بد من رقع مستوى الوعي الوطني حتى يشعر البعض المستغل والبعض العميل والبعض المرتزق والبعض المتمرد بقائدة وأهمية الوحدة والاندماج في فيضها والمشاركة في بناء أركان الجمهورية الفتية . وإن أقرب وأنفع من يستجيب لملدعوة ويتأثر بها ويؤثر فيها هو الشباب إلى جانب قاداتنا وشبابنا المناضل والجماهير من أولئك البعض المتمرد أما البعض العميل والمستفل والمتخلف فليس علاجه إلا الكي ، وإن رفع المستوى الوطني من الشباب الفوي هو من الأهمية عل جانب كبر .

إنه يجب أن نرتفع بالجماهير إلى مستوى من الوعي الوطني تتخلص معه

<sup>(</sup>١) كتبنا هذا عام خمسة وشعانين هجريا وتحن البحرم عند الطبع في العمام الثاني والتسعين . ولفقيادة والترسيد الفكر الكبير الارياني . وقد تحقق السلام وتعانق الشعبان الكريمان البدني والسعودي . ووضعت أسس الوحدة الكبرى للبحن .

اليمن من اثار النظريات والأفكار والمذاهب التي غزت اليمن ومزقت وحدته ، وفي الوقت نفسه يحمي الوعي الجماهيري من غزو فكري جديد .

وهذا التخلص ، وهذه الحماية ليس تحقيقها بالأمر السهل ، ولا يأتي من خارج اليمن ، فيا حك جلدك مثل ظفرك ، إنه وقف على زعامة يمنية خالصة فحلصة قوية عليمة بأوضاع اليمن ومثار مشاكله ، دارسة لعاداته وأحاسيسه قديرة على تنمية الصالح منها ، وإقامة المعوج منها ، وملاشاة الفاسدة منها .

وملاك هذه الزعامة هو إيمانها بالله ، وثقتها ينفسها وشعبها ، وما فيه من قدرات وإمكانيات حتى تواجه هذه الزعامة الحياة وتطوراتها في قوة وعزيمة وثبات ترتفع بها عن التبعية والتقليد لغيرها وترتفع إلى مستوى مسؤ وليتها القيادية لليمن الحديث ، وبهذه الزعامة الواعية ، ومن مستوى مسؤ وليتها استضع هذه الزعامة يدها على ذوي الكفاءة والإخلاص والتجارب من اليمنين الذين بهم تتمكن من رفع المستوى الفكري وإنارة الوعي الجماهيري بهدى الاسلام الصحيح الذي لا طبقية فيه ولا عصبية ولا بحود ولا انغلاق ولا ضر ولا ضرار ولا احتكار ولا استغلال ولا اهدار ولا اباحية ولا أمعية ولا ميوعة ولا تكاسل ولا جبن ، ولا ملى ولا رياء ولا إفراط ولا نفريط ولا سيد ولا مسود بالأنساب والأموال واللون والدم ، إن في الاسلام وتعاليمه الصحيحة كل مانتظلع إليه الإنسانية الحائرة اليوم من عدل وخير وزخاء وارتفاء وطمأنينة .

وفي هذه الطريقة ، وبهده الزعامة المثالية حتما تتخلص اليمن لا في طرفة عين من أثار الأفكار والمذاهب السياسية التي نخرتها ومزقتها ، وتتحصن من غزو فكري يطرقها من جديد بمبادىء وعقائد لا تتفق ومنهج اليمن في الحياة ، وطريقها في المعيش ، ورسالتها في دنيا الناس ، وفي الوقت نفسه تستعين هلم المزعامة في المجالات الاقتصادية والعمرانية والصناعية والحضارية والعسكرية بلوي الخبرات من أية وقعة في العالم فالحكمة ضالة المؤمن .

أما في المجال النظري والعقائدي والتشريعي فأهل اليمن أخبر ( بشعوبها ) وما على الزعامة الجمهورية إلا أن تقتش عن حماة الأفكار ، ومخلصيها من أ الأوهام ، فتستمين بهم وتشجعهم ماديا ومعنوياً على إنارة الوعي الجماهيري بروح الإسلام الصافية ، لا أن تفتح هذه الزعامة الباب من جديد لغزو فكري جديد ؛ فكفى بالماضي موعظة وعبرة ، فإن اليمن لألفي عام ها هو بين أيدينا ، وما نرى فيه إلا بمنا ما يكاد يتخلص من موجة فكرية غازية إلا وفاجأته موجة جديدة تحمل على سطحها من الخارج مواكب الطامعين والسياسيين والمستفلين في مسوح الرهبان ، ومسابح النساك وحنان الأمهات ، حتى إذا تثبتت أقدامهم وقويت قبضتهم فإذا بالرهبان ذئاب ، وبالسبحات أغلال ، وبالمسوح فسو الضربان وبالأمهات هور تأكل اليمن وخيراته وتنظر الجنين .

وإذا كان الإسلام انتصر بالمبنين وخلص البمن من النظريات المسجية والبهودية والزرادشتية والزدكية ، فإن اليمن ما كاد يفلت من حبائل تلك النظريات حتى وقع في شباك نظريات سياسية جديدة مستوردة ، فمن عثمانية وعلوية وحرورية وأباضية إلى شافعية وزيدية هادوية وجارودية ومطرفية إلى اسمعيلية إلى نعرات عدنانية وعمرية وهاشمية وقحطانية وقبلية ضميفة ، وإننا وها نحن والبمن في القرن العشرين ميلادياً ، وآخر القرن الرابع عشر هجرياً ، ونهاية القرن الرابع عشر هجرياً ، ونهاية القرن الرابع عشر هجرياً ، ونهاية القرن العشرين الانتصار اليمن عسكرياً بقيادة اليشرح يحضب على الجيش الروماني بعسير ونجران ، ومع هذا فإنا نرى اليوم بعد مواعظ الألفي عام ، نوري ويا للأسف .. آذاناً تصفي إلى طنين نظريات جديدة تتوارد على اليمن من المسرق ومن الغرب ، غير نابعة من واقع اليمن ومتطلباته حتى يرجى معها تحقيق وحدة ، أو ارتفاع وهي ، أو نهوض من عثرة ، أو تخلص من انحطاط اقتصادي وحضاري .

### يا قوم :

لقد مل البمن السرى في ليلة مر عليها ألفا عام ولا يعرف أين فجرها ،
وأن الرجاء في جمهوريتنا الفتية أن تجعل لهذا الليل نهاية فتطلع من ظلمته المعتمة
فجراً يشرق بالإنحاء الصادق الموحد ، والعمل الصالح المشعر العادل ، وصبحتلد
ينتهي الصراع وتتحقق الوحدة ويشمل العدل والإنحاء والرخاء فينطلق اليمنيون
قحطانيهم وعدنانيهم الأداء رسائتهم العالمية التي طالما تُحرف بها اليمن ، واعتاد
تقديهها إلى الإنسانية ، والله المستعان .

### ملحقات

إن الذي دفعنا إلى أن نتبع هذا المؤلف بالملحقات الأتية هو إكمال الفائدة بالوثائق على ما بيناه في خلال الكلام عن المذهب الزيدي الاسمعيلي وإن من أسباب تعثر الأول على قوته التشريعية والنظرية ، هي نظرية الإمامة وتمسك قادات الهادوية بها ، تمسكا عبر عنه الإمام عبد الله بن حمزة في أرجوزته وستراه في جواب الإمام يجيى على وفد مكة .

وأما المذهب الاسمعيلي فمرجع تعثره إلى انطوائه على نظريات وفلسفة غامضة معقدة رمزية معماة يصعب على الجمهور فهمها والتفاعل معها ومع تعاليم الإسلام الأصولية ، ويتخد من ظراهرها أعداء الاسمعيلية وسيلة إلى عاربة الاسماعيلين وتجربح عامتهم وتكفير قاداتهم وأية حجة بيد عاربي اللعوة الاسماعيلية تبلغ في قوتها كوصف العقل الفعال والإمام بأسهاء الله وصفاته كها نراه في بعض قصائد عالم الاسماعيلية ومقول قحطان وفارسها السلطان الخطاب الحجوري الهمدائي تلك القصائد المناجي بها إمام عصره المستور في شطره ومؤلفاته.

وقلنا ان الإمام يحيى أضاع الفرصة التي أتاحها سعيد باشا لضم الجنوب اليمني المحتل إلى اليمن الأم على أثر الحوب العالمية الأولى سنة ١٩١٨ م ومن هنا جامت الملحقات الآتية . أولارًا) جواب الإمام يحيى على وقد مكة المرسل من الخليفة العثماني عبد الحميد<sup>(1)</sup> وقد وصل إلى صنعاء ١٨ شعبان ١٣٣٥ (أكتوبر عام ١٩٩٧ م).

## بسم الله الرحمن الرجيم

الحمد الله رب العالمين . وإذ أخذ الله ميثاق اللمين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه ، والصلاة والسلام على القائل من كتم عليا الجمه الله بلجام من نار ، وعلى الله المطهرين من الأرجاس ، المصطفين على كافة الناس ، وعلى صحابته الراشدين ، أولى العفة والعزيمة في اللدين .

أما بعد ، فإنه وصل إلينا كتاب جليل من علياء مهابط التنزيل ومعارج ميكاتيل وجبراثيل ، السيد الجليل عبد الله بن عباس ، ورفقائه العلياء التسعة الأكياس ، أفرغ الله عليهم سحائب المرضوان والتسليم ، وأوضح بحميد سعيهم الصراط المستقيم ، وصرف عنهم كل شيطان رجيم ، ونزههم عن خدمة ضمير كل جبار أثيم ، ووفقهم إلى مطابقة مراده ومراد سلطان الإسلام وحامي حمى الدين القويم . . متضمنا للنصيحة ، معرفا بمادهم الإسلام من تكالب ذري الملل القبيحة ، ملوحا بما لم يكن من مواد ، ومن حاد الله ورسوله ، ومعرفا بما هو المعروف من حق وقدر سلطان الإسلام أيد الله به الدين ، ونصره على الكفرة والمشركين فنقول :

الحمد لله الذي قيض لنا من يفهم الخطاب ، ويعرف الخطأ من الصواب ويدرك مدارك الأحكام ، ويحكم الشرع الذي ارتضاه لنا العلام وها نحن نقدم نفثة مصدور ، وزفرة مصدور . اعلموا حماكم الله تعالى أن الله ولله الحمد اختار لنا دينا قويما هو أشرف الأديان ، فبعث الله به أفضل الرسل سيد ولد عدنان ، وأكمل له ذلك الدين ، فقال : « اليوم أكملت لكم دينكم » ثم قبض الله رسوله إليه ، وقد أرضح المنبح ، وأزال المعوج عن خير القرون . فها زال الإسلام ينمو ويرتفع ، والضلال ينقص ويتضع . وكان كلها حدثت بدعة أزيلت ، أومظلمة

<sup>(</sup>١) أنظر الجواب بنصه في صفحة ١ ٣١٠ ـ ٣١٨ من تاريخ اليمن للواسعي .

ارتفعت . حتى تولى ذو الملك العضوض ، فتناقص ذلك لتمام ، وتكاثر الفساد من عام لعام . واختلف على الدين الولاة ، ومدت إلى جانبه أعناقها لابتلاع الإسلام العداة . وطغت نيران الشر ، وظهر الفحشاء والمنكر . وكان ما كان من مغلوب وغالب ، ومطلوب وطالب ، ومكن الله الدولة العثمانية من الحماية للدين ، وحفظ حوزته من الكفرة المعتدين .

وكانت بلاد اليمن بيد أسلافنا من الآل الأكرمين من المائة الثالثة إلى التاريخ ، ولم ينفك قائم الحق منا إما منوليا لجميعها أو بعضها ، كما هو معروف في تواريخ اليمن وكانت المعارك مستمرة بين أسلافنا ومن ناوأهم لرغبة أهل الميمن في ولاية ساداتهم وأولاد نبيهم رضي الله عنهم ، واعتقادهم وجوب توقيهم ونصرتهم .

وكيا يعرفون من أحوالهم وأن لا إرادة لهم غير الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر المخوف ، وإقامة الشريعة وتعديل المائل وإرشاد الجاهل ، وتقريب المؤمنين وإبعاد الظالمين . ثم لما توجه أحمد غنار باشا من الحضرة السلطانية إلى البمن ، وكان قائيا ذلك الوقت الإمام عسن بن أحمد وكان بينه وبين المأمورين ملاحم ، ثم بعده الإمام شرف الدين ولا زال ظلم المأمورين يتضاعف من عام إلى عام ، وتنوعهم في المعاصي وارتكاب الشهوات ظاهر بلا حياء ولا إحتشام .

وكليا ظهر شيء أو زاد كثرت البغضاء في قلوب أهل اليمن للمأمورين ، فالإيمان والحكمة يماينية ، حتى قام والدنا رضي الله عنه . وقد ضرب ضلال المامورين بجرانه . وتطاردت أفراس شهواتهم في حلبة الفجور وميدانه ، وكان بينه وبين المأمورين ما كان حتى مضى لسبيله ، ولحق بحزب جده الأمين وجيله ، فانتصبنا لللك للقام ، حين نفر أهل اليمن من مأموري السلطنة على ألدوام ، ولم نقم والله لدرهم ولا دينار ، ولا لطلب علو ولا فخار ، ولكنه أكرهنا على ذلك قوله تمالى ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالممروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون ﴾ ونحوها من صرائح الكتاب والسبة .

ثم كان بين أهل اليمن والمأمورين ما كان ، وكان منا غاية الإحسان لأتباع سلطان الإسلام . كما قد عرفه من له بما كان أي إلمام . وعقد الصلح بيننا وبين المأمورين مؤكدا بذمة الله وذمة رسوله مع إغفالها النظر عن إمكان الغدر وخفر الذمم . فلم يرعنا إلا محررات من الحاج أحمد فيضي باشا ، مشعراً بما تقشعر منه الجلود من نقضه تلك العقود، وخفره لتلك اللمم والعهود، قراجعناه ونصحناه وأعلمناه بما في خفر ذمة الله من التعرض للوبال والاستعجال للنكال فيا زاده إلا شدة ، وثقة بغير الله بل من التعرض للوبال والاستعجال للتكال فيا زاده إلا شدة ، وثقة بغير الله بل بما في يده من العدد والعدة ، وكان ما كان من إخراب الدور وسفك الدماء وذهاب الأموال ، ولم يكن منا إلا مجرد اللغاع المأمور به شرعا . ثم أردنا السكون والاشتغال بما أمانة المأمورين من إحياء للعلم الشريف وإقامة شريعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم الناس معالم الدين ، وإرسال المعلمين إلى القرى لتعليم أهلها الصلوات فلم يشعرنا إلا تجاوز يوسف باشا الحدود ، وتبنيد الأبناد وتجنيد الأجناد ، وإدخالهم إلى أطراف بلاد حاشد وإلى ما هو بأيدينا فلم يسعنا السكوت فكان ما كان . نعم والمأمورون لم يزالوا يثيرون غضب السلطان على أهل اليمن ، ويستنجدون منه الأجناد المترادفة والأموال المتكاثرة ، ويشيرون باستئصال أهل البيت النبوي والدين المصطفوي ، وينسبوننا عندهم إلى الخوارج والرافضة ، وربما يخرجوننا عن دائرة الملة المحمدية ، وإلا والله ما لنا مذهب غير ما كان عليه خير القرون والسلف الصالحون، وإنا لنبرأ إلى الله من الخوارج والروافض وأهل البدع المحدثة والمامورون يعرفون ذلك منا لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا عليه من حب جمع الأموال والتسلق لأخذها من غير الوجه الحلال ، ولم يتم ذلك إلا باستمرار القتال ، والتنقل من حال إلى حال فتراهم يحسبون على الأموال الميرية ما يأخذونه على الأهالي بيد العدوان ، ويضاعفون أجر الحيوانات ، على أنهم كثيراً ما يغتصبونها ولا يعطون أهلها شيئاً وهم مع ذلك على اللذات والشهوات عاكفون ، وعلى التفنن في الفجور يتنافس منهم المتنافسون ، فتنكرهم المساجد والجوامع ،ويجحدهم شهر الصوم الذي هو لكل خير جامع . وتعرفهم الكؤوس

والأقداح . وتساقيهم ربات القدود الملاح . وكل هذا بين واضح سترونه عياناً إن لم يضرب عنكم الحجاب ، وترصد الأبواب .

ومع ذلك تراهم يصادقون لرابطة عداوتنا كل ضال ، حتى أنهم ليقربون الباطنية الكفرة ويعطونهم كثيراً من الأموال . ولا وأيم الله ما دندنتهم الجامعة غير عداوتنا آل محمد ، إن مصادقتهم لمثل الباطنية عما يزيدنا إلى الناس حياً ويزيدهم إلى الناس كراهة وبغضاً . واسألوا أهل الإنصاف عن جميم ما حررنا .

ولقد أكثر المأمورون على سلطان الإسلام تزويرات الكلام ، حتى خيلوا إليه أن محاربتنا أقدم من محاربة الكفار الطفاة . وأشعلوه لمحاربة آل النبي المختار . وفي خلال المدة السابقة أرسل سلطان الإسلام أيد الله به شريعة سيد الأنام ، هيئة بعد هيئة ، ومفتشين بعد مفتشين ، وكليا خرج أحد منهم تلقاه الأمورون بالإحسان وأدخلوا عليه من يتكلم بجرادهم ، وحالوا بينه وبين ما هو مأمور بإمضائه . وسيكون ذلك أو نوع منه معكم أو قد كان حتى لقد أرسلنا كتباً عديدة إلى الباب العالى من طرق شتى لم يعد لنا جواب راساً لاحتفال المأمورين بردها عن ذلك الباب .

وأما الأحكام الشرعية في كأنهم أمروا بغير هدمها وعو إسمها ، وطمس رسمها فإنا لله وإنا إليه راجعون. عوداً على بده. النصيحة مقبولة إن شاء الله تمالى ، غير أنا نحب أن تطلعوا على ما دار بينا وبين الوالي أحمد فيضي ومن كاتب إلينا من المأمورين لنعرفوا مسلكنا في الإنصاف ، ويعدنا عن الميل والإعتساف ، وستعرفون حقيقة الحال ، وها نحن نشدكم الله والإسلام ، هل تجدون ناسخاً للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر المخوف ، أم هل تجدون من عوم للدفاع عن الأموال والأعراض والنفوس والبنات والبنين ، أم هل من مانع على المنال والأعراض والنفوس والبنات والبنين ، أم هل من مانع قرناء القرآن والحجة على الأمة في كل عمر وأوان ، الذين أوجب الله مجتهم على كل بني الإنسان ، أم هل من ناسخ لايات : ومن لم يحكم بما أنزل الله . وإنا

نحذركم من دسائس المأمورين فإن لهم طرقا إلى جلب أمثالكم إلى إتباع مقاصدهم ، كما انتخبوا لخدمة أفكارهم أناساً من أهل البمن ، وجعلوهم آلة لهم في كل مكان حتى بلغ بهم الحال إلى أن أرسلوهم للوفادة للباب العالي للتعبير عنهم بما علموهم اياه كما يفعلونه إذا وصل مثل حضراتكم أو مفتش فهم يمرون عليه في كل يوم بأماكن الأمراء ، ويدلسون بأقوال لا يعبأون ولا يبالون بظهور الكذب فيها والافتراء ، ثم ابحثوا عن العلة الباعثة فإن من عرف اللواء ،

وإنا غد إلى الله أكف الإبتهال أن يحصل على أيديكم جبر كسر اليمن الميمون ، وأن يقلف في قلب سلطان الإسلام الرأفة والرحمة باستدراك حشاشة أهله فهم مؤمنون .

> وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . حرر في ١٨ شعبان المعظم سنة ١٣٢٥ هـ.

إن هذا الكتاب الطويل لصورة صادقة لواقع اليمن في تاريخه ولما كان عليه معظم أمراء العثمانيين في إدارتهم وسلوك معظمهم كما أن المطالب المعروضة لحل الأزمة اليمنية هي التي كانت تفرضها تلك المرحلة بالنظر إلى أوضاع اليمن وإلى وضع الدولة العثمانية المهتز الذي كان المفكرون من رجال الدولة العثمانية يسعرون به ويعملون لإعادة القوة إلى هيكل الدولة ، ومن هؤلاء حسن حلمي باشا ثم عزت باشا وعزيز على المصري وسليم الجزايري وعصمت باشا وغيرهم من الشخصيات بالمحاصمة العثمانية الذين التقى تفكيرهم إلى انهاء الأزمة البينية باتفاق دعان عام ١٩٣٩ هـ ١٩٩١ م بإشراف عزت باشا وعصمت باشا وعصمت المثمانين وإلى ما يراه الإمام ويعتقده في عرره بالنظر إلى اليمن ومطالبه والأمراء المثمانين وإلى ما يراه الإمام ويعتقده في أسرته المناطمية ، وكان يتكلم من مركز توي على إثر معارك طاحنة بشهارة وما تلاها الحقت بالأتراك الهزائك المزاتم المتتالية وكبلتهم نفقات كبيرة وعشرات الآلاف من القتل عما جعل الأتراك يرسلون عزت باشا في قوة عسكرية كبيرة فك بها حصار الإمام لصنعاء فاستعاد بها جانباً من المهابة للدولة العثمانية مكنته من إبرام إنفاقية دعان .

والذي يستوقفنا من كتاب الإمام يحيى هذا هو اقتفاء الإمام لسلقه في المتصبك بانحصار الإمامة العظمى والخلافة في أسرته الفاطمية وأن انحصارها فيهم من قبيل الحق والإصطفاء الإلهي ، ومن هنا نراه في كتابه بما فيه من عاملة - لم يصف الحليفة عبد الحميد بالإمامة أو الحلاقة بل بالسلطان ، ويصرح في ضر جملة بأنه وأسرته الفاطمية هم أبناء النبي واله وقرناء القرآن والحبجة على الأمة في كل عصر وأوان ، وأن طاعتهم واجبة وأنهم سادات اليمن وأن الممن لا يرضى إلا بولايتهم وحكمهم إلى آخره . وتمسك الإمام جله النظرية وهذا الإصطفاء هو الذي جمد اليمن من التطور وأثار المعارضة ومصرع الإمام يحيى وما تلاء من أحداث ، وجعله يترك الفرصة التي خولها سعيد باشا لفسم الجنوب وما تلاء من أحداث ، وجعله يترك الفرصة التي خولها سعيد باشا لفسم الجنوب والمنوب اليمني يطيران من يده ، وفي ظروف مواتية ، تلك الفرصة التي يقدمها صعيد باشا في خطابه التالي .

# خطاب سعيد باشا من لحيج إلى القائد العثماني أحمد توفيق باشا في صنعاء (١) ٢ نوفمبر سنة ١٩١٨ م جفره

إن القلاع المهمة والأراضي التي استرددنا مثل قلعة باب المندب والشيخ سعيد وسواحل المخاوذباب ، وكذا النواحي التسع الموجودة الآن تحت إشغالنا وتأثيرنا وهي :

لحج والصبيحة والحواشب والضالع ، ويافع العليا والسفل ، وبلاد الفضل تلك النواحي باهتبارها أوسع من لواء تعز في داخل جنوبي المين ، وعلاد وعلى الساحل من باب المندب إلى شقره ما عدا شبه جزيرة عدن ؛ فجميع هذه الاراضي المذكورة في قبضتنا ونحن المحافظون عليها ، وأما البلدان التي تعود تابعيتها إلينا ، حضر موت ، وبلاد الصومال ، حتى بلاد الدناكل ، وقد

<sup>(</sup>١) هدية ألزمن في إخبار ملوك لحج وعدن ص ٣٥١.. ٣٥٣ لأحمد فضل.

عقدت مقاولاتهم بتابعيننا ، وأوراق المقاولة المعقودة مخوطة بايدينا تحت أسياء كل من الأمراء والمشايخ وعقال وأهالي البلدان المذكورة . أما المواقع والخطط الحربية والنقط المهمة الموجودة فيها قوتنا المسكرية ، وعليها المدار والمقابلة لباب عدن والشيخ عثمان فهي كها سيأتي :

الدرب وبير ناصر وداو هيثم المسمى دار المشايخ ، والمجهالة ، وكدمة الأصلع . وبير جابر ، والمحاط ، ولما أن حكومتنا المتبوعة قد قبلت أساسات الصلح مع حكومة انكلتره وحلفائها ، وعقدت الهدنة بتاريخ تشرين أول سنة الصلح هـ دومي ، وبعد أن رست مراكب الإنكليز وحلفائهم في مراسي دار السعادة ـ بالصورة الودية ، وسويت أمور وضع المهادنة ، فهذه الصورة التي هي من قواعد الهدنة المبلغة رسمياً من حكومة انكلتره حصل هيجان عظيم بين المساكر والأهالي في داخل الخطط الحربية فتلافيت الأمر مسرعاً لأجل تسكين ذلك الهيجان . ولكي نفهم من قريب نوايا العدو ، وكان ضرورياً أن تلاقيت مع والي وقومندان عدن لأجل هذا الغرض ، ولتأمين المخابرة بين اليمن ودار السمادة لا لغرض آخر يوجب الشك وسوء الظن ، كيا ظهر لي من جواب سيادة الإمام بتمبير كلمة « لقد سامنا » قاصداً بهذا التمبير تقبيحي ، وما حمله على الإمام بتمبير كلمة « اقد سامنا » قاصداً بهذا البمن بنشرياتكم وإشاعاتكم غير اللائقة والمخالفة للحقيقة ، قاصدين بللك إهانتي عند عموم أهالي اليمن المحترمين ، الذين ليس لهم وقوف على الحقيقة لسوء تفسيركم لها .

ولكني قانع وقائل كل ذلك ليس له عندي أهمية مثقال الذرة ، لما لي من سوابق الحدم ، خصوصاً في هذه التربة المقدسة اليمانية ، وما قمت به من المحافظة والمدافعة والثبات والمحاربة المتواصلة ضد العدو في باب المندب وباب عدن منذ أربع سنوات ، وكل ذلك بمساعدة ومظاهرة رؤساء ومجاهدي وأهالي لواء تعز ، لما بذلوا من أرواحهم وأموالهم خدمة للدين والوطن .

أما حضرة الإمام ووالي الولاية، وجنابكم فلم يكن لكم نصيب في شيء من المعونة المادية أو الفعلية نمحونا سوى الكلام لا غير، مع حرماننا من كل شيء.

ويشهد على ذلك كل من أرباب الشرف وأصحاب الوجدان، من عموم أهالي اليمن من ذكر وأنشى حتى الصبيان ، وفوق كل شيء فالتواريخ والوثائق ستبين بالصراحة . والحاصل أن لليمن مفتاحين مهمين ، وهما لحج وياب المندب اللذان هما من أهم ما يكون لسلامة ومحافظة عموم اليمن ، فكل من له علاقة وصلاحية من الذوات فليشرف سريعاً للاستلام . أما نحن فقد أمرت حكومتنا المتبوعة المفخمة بإجازتنا، وختمت وظيفتنا، فلسنا مأذونين بالبقاء نحن بصفة محاربين في هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني، وقد كفانا ما لقينا نحن العساكر العثمانيين والقدائيين في هذه المدة الطائلة من المتاعب المضنية للأجساد ، والمفاداة بأرواحنا العزيزة ضد العدو وتحت قذائف الطيارات والمدافع « والمكاثن » وبين الرمال والخبوت من غير ماء في أيام الصيف الجهنمي ونحن معرضون للحميات لشدة الرطوبة في داخل الخنادق أيام الشتاء من جهة ، ومن الجهة الأخرى كل هذه الدماء التي أرقناها والأرواح التي أزهقناها في هذا السبيل ، إنما هي للمحافظة على عرض وشرف ووجدان أهل اليمن المقدس الذي هو من ضمن الحرمين الشريفين من تجاوز الأعداء ، والحالة هذه مع كوني لا زلت ولم أزل مضحياً بروحي ليلا ونهاراً في سبيل الدين والوطن ، وبحسب الوظيفة مع الحرمان الكلى ، فقوق كل هذا ترموننا من بعيد بما يسهل على طباعكم ، ولكنه عندنا من أغلظ القول مشيعين في حزم وإصرار أني لمقابل بعض المنافع الخسيسة سأعيد لحجا وما حولها للأعداء . فإننا نرجوكم خاصة أن تتفضلوا بالتبليغ لمن يلزم ، ليسارع بإرسال أي كائن يكون ممن له حمية وطنية قهرمانية بالوفود إلى باب المندب وإلى لحج لإستلامهما قبل فوات الوقت.

ومع أني لا أقبل أصلا أن أكافأ بالنهم المهينة التي يقصدون بإذاعتها وافترائها أن يلصقوها بي ، ولكن المفتريات مردودة ومعادة لمذيعيها وقائليها وناشريها بتمامها .

قائد منطقة الحركات بلحج ٣ تشرين ثاني سنة ١٣٣٤ رومي أمير اللواء على سعيد علي سعيد باشا كان قائد القوات العثمانية في الجنوب اليمني ، وهو شخصية ما تزال حتى اليوم عط احترام اليمنين ، ويعرف (بسعيد باشا).

وكان على جانب من الشجاعة والكفاية العسكرية مع الإيجان بالله ، وقد استطاع بكفاءته ومساعدة اليمنيين سيها أبناء لواء تعز وإب من الاستيلاء على معظم الجنوب وعاصرة الانكليز ، ولم يتمكن من اقتحامها لحصانتها الطبيعية ولتحصينها المضاعف حسكرياً من الانكليز .

وكان الإمام يحيى في الحرب العالمية الأولى محايداً إلا أنه ترك لليمنين الحرية في مساعدة سعيد بالمال والرجال لأنه يحارب كافراً محتلا هو الانكليز ، ولم يكن سعيد بروحه العسكرية مقتماً بذه المساعدة ، وأنه يريد مشاركة الإمام لتركيا في الحرب وإعلانه ذلك قولا وعملا ، ولكن الامام لم يشأ أن ينضم إلى أحد المعسكرين لأنه صراع بين ألمانيا وحلفائها من جهة ، وبريطانيا وفرنسا على حياده ووقوف مساعدته في حدود السماح والتشجيع لمن يربد أن يشترك في القتال إلى جانب سعيد . وكان هذا المؤقف مرضياً للوالي العثماني عمود نديم وغيره عمن كانوا من القادة الاداريين والعسكريين بصنعاء والحديدة وتمز وااب ، ما عدا سعيداً الذي كان وكتائبه يتحملون أعباء المعركة ولذلك كانت المعلاقات بين سعيد والإمام فاترة عكس ما كانت بين محمود نديم ورجاله الاداريين والعسكريين فقد كان الوالي العثماني ورجاله يقدرون موقف الإمام ويرون فيه والعسكريين فقد كان الوالي العثماني ورجاله يقدرون موقف الإمام ويرون فيه الخليفة الطبيعي للعثمانيين باليمن إذا لم يكن لهم النصر ، ولذلك مهدوا له واستدعوه إلى صنعاء وإليه سلموا اليمن .

أما سعيد بأشا فكان غير راض عن خطة الإمام الحيادية فلم يحرص في تمكينه من الجنوب إلا في اللحظة الأخيرة وبعد هزيمة ألمانيا وتركيا فقد عز عليه أن يعود الجنوب اليمني إلى بريطانيا فأرسل خطابه هذا فلم يلب في سرعة لا الوالي ولا الإمام نداء سعيد ، فاستلم الانكليز معظم ما كان بيد سعيد باشا ما عدا باب المندب والشيخ سعيد وذباب والمخا وسواحلها ، ولذلك طارت الفرصة

باليمسن المحتل وعدن إلى اليوم ، وإن يوم استرجاعها وإنقاذها لقريب بإذن الله ، فأحرار الجنوب في ثورة عارمة ضد المحتل الغاصب وإن بروق انتصار أولئك الأحرار الأبطال ليلوح في أفق الجنوب وتضيء شمسان الأبي وميناء الميمن الأبدى عدناً(١) .

وإلى أن يأتي انتصار إخواننا في الجنوب نذهب إلى الوالد السلطان الخطاب الحجوري الهمداني ونظرته الاسماعيلية المودع لها في مؤلفاته وقصائده التي سنأتي بنماذج من تلك القصائد كيا وعدنا به .

نماذج من شعر الخطاب المذهبي وذكر بعض مؤلفاته

إن بعض كلام الخطاب يبدو منافياً ومصادما للشريعة وصرائح الكتاب المنزل ، وقبل أن نورد تلك النماذج من كلماته وشعره نمهد لها بكلمة قصيرة عن الفلسفة الإسماعيلية عن الطبيعة وما وراء الطبيعة الذي نبع من أعماقها شعر وكلام « السلطان الخطاب الهمداقي » المقائدي فنقول : إن الدعوة الاسمعيلية ـ وإن كانت سياسية النشأة كها سنبينه في غير هذا المؤلف إلا أنها في الوقت نفسه دعوة دينية واجتماعية ، وإن القرقة الإسمعيلية بكل فروعها هم كغيرهم من الفرق الإسلامية والدينية ، بالله الحالق مؤمنون ، وله موحدون ، إيماناً وتوحيداً ، جعلاهم يعنون بوجود الخالق وكماله المطلق الواجب الوجود .

وفي الطريق القرآني سلكوا في إثبات وجود الخالق وكماله الأكمل ، فقالوا: إن وجود الخالق وأزليته وكماله الأكمل لا ضرورة لاثباته عن طرق الفلسفة للمقلة المتنافضة، لأن وجوده، واجب الرجود بارز للميان ساطع سطوع الشمس ، فهو متجلي لخلقه بخلقه، وإن من فكر في نقسه وساحوله وفي خلق السموات والأرض وما في الأفاق وآلا الأفاق من الأيات واختلاف الليل والنهاد والحياة والموت تبين له وجود الخالق المبدع تبينا لا يطرقه شك في وجود الخالق وقدرته ووحدانيته، فكثرتها دليل على وحدانيته، وانتقالها على فرديته وانتقالها على دوامه، وعجزها على قدرته وضعفها على قونه، إلى آخرها، ولكنها قدرة

<sup>(</sup>١) كان هذا عام ١٣٨٥ هـ اما اليوم فقد عاد الجنوب الحبيب وتخلص من الاستعمار وأسائييه .

ووحدائية وفردية ودائمية وقوة وعظمة إلى آخر صفات وأسباء الكمال فبوق فهم وقدرة الإنسان وإدراكه ، فلا ضرورة لعرض صفات الله واساء الحالق المبدع على الإنسان أضعف وعقله أعجز عن الإحاطة بأسر اساء وصفات الحالق ، ويلخصون رأيهم في استحالة وصف الله ، بأن الإنسان لا يقدر أن يمدرك إلا صفات تميز الكمائنات المؤلفة من المادة ومن الصورة ، في حين أن الحالق متره عن الجسمية .

هكذا يقول علماء الإسمعيلية ومنهم والخطاب، ولو وقفوا هنا لاحسنوا

صنعاً وتلقوا ما جاء في الكتب المنزلة من أسهاء الله الحسني بالتسليم وإنها أسهاء وصفات تدل على الحمد والتقديس للخالق الواجب الموجود ليس كمثله شيء، وإن تلك الصفات والأسماء المقدسة الحسني لا يراد منها شرح ماهية ولا تشخيص مادة ، حتى يكون الموصوف غير الصفة والصفة غير الموصوف . ولكن إخواننا الإسماعيليين كلفوا الإنسان وكلفوا أنفسهم وكلفوا أفكارهم وعقولهم فوق قدراتهم الإنسانية عندما حاولوا أن يعرفوا كيفية خلق المخلوقات من عقل ونور وهيولي وجسم فوقعوا فيها وقع فيه إخوان الصفاء والصوفية والأفلاطونيمون في بحر لجي من الألغاز والمعميات والظنون فبعد أن قرروا أن بوجود الخالق أمر ضروري يتجلى في غلوقاته وأنه كان وليس معه كاثن آخر، انطلقوا مع الخيال في محاولة معرفة كيفية خلق المخلوقات ، فقالوا : إن الخالق أحدث العالم عن طريق الإفاضة(١) ، فخلق الأشياء كلها بالقوة ، ثم أخرجها من القوة إلى الفعل الشيء بعد الشيء ، مبتدئاً بالعالم الروحاني العلوي ثم العالم الجسمي السفلي ، وأول ما فاض عنه هو العقل الكل المستكمل الفضائل القريب كل القرب من علته ومصدره من حيث الصفات(٢) ، ثم فاض عن العفل الكلى الفعال، النفس الكلية، وإن نسبة العقل إلى الخالق كنسبة نورا الشمس إلى الشمس ، ونسبة النفس إلى العقل نسبة ضوء القمر من الشمس ، ثم فاض عن النفس الكلية الهيولي الأولى التي هي ذات بالقوة لا وجود

<sup>(1)</sup> أي العلة والسبب فاقه هو مصدر كل شيء نور السماوات والأرض وعلة العلل.

 <sup>(</sup>٣) ومن هنا جعلوا أسهاء الله وصفاته و للعقل الفعال » .

بالفعل، ثم فاضت عن الهيولى الطبيعة السابقة للنفس الجزئية، والطبيعة هي سبب مواليد الكائنات وأصل تركيب أحياء الحيوانات والنبات تمدها الهيولى الأولى بقوى روحانيتها لقربها من النفس الكلية وهنا ينتهي الحدوث العلوي.

ويبتدىء الحدوث السفلي والمادي ، وذكر أن النفس الكلية بتأييد من المعلق الكلية بتأييد من المعلق الكلي الفعال تحرك الهيولى الأولى طولا وعرضاً وعمقاً فتكون منها الجسم المطلق ، وبواسطة هذا تركب عالم الأفلاك ، ثم دارت الأفلاك حول الأركان بحيث يختلط بعضها بيعض ، فظهرت منها المتولدات الكائنات (٢) من المعادن بحيث يختلط بعضها بيعض ، فظهرت منها المتوانات ، ثم الحيوانات ، ثم الخيوانات ، ثم الفلاسفة والأنبياء الحيوانات يتركب منها الأدنى فالأدنى حتى الإنسان ثم الفلاسفة والأنبياء والأثمة .

فالبداية في الخلق الأول النوراني كان بالأفضل و وهر العقل الفعال ، إذ عالم الجواهر النورانية لا تركيب فيها ولا تغاير ولا تباين إلا شرف السبق بالمرتبة والقرب من الحالق الباري ، أما الحلق المادي الجسماني الفابل للفساد والاستحالة فكانت البداية فيه بالأدني حتى تكون النهاية بالأفضل .

فالعقل الفعال : هو أول مخلوق وأقربه إلى الحالق في النور والإبداع . أما في عالم للادة والأجسام والدنيا فغاية الكمال تتمثل في الأنبياء والأثمة ، وأنها ه أي العقل الفعال والأنبياء والأثمة ، هم الذين يمكن وصفهم بالعمفات المقدسة والأسياء الحسناء ولللك أول الاسماعيليون كل ما ورد في الكتب المنزلة من أسياء الله الحسنى ، أنها من قبيل التقريب والمجاز وأنها في الحقيقة أسياء وصفات وللعقل الفعال » في عالم الإبداع ، وأنها تنطبق على الإمام في عالم الإبداع ،

أما الله فهو منزه من الصفات ، ويوردون هم والإمامية الذين منهم الرضي جامع نبج البلاغة ، يوردون كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام المحكي في النهج وهو قوله عليه السلام : أول الدين معرفة الله ، وكمال معرفته

 <sup>(</sup>١) للخطاب مؤلف هام في المواليد سماه وغاية فلواليد الثلاثة ، وهو من أهم ما تعمده الاسماعيليون .

التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ، فمن وصف الله فقد قرنه . ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار أليه ، ومن أشار إليه فقد ضمنه ، ومن قال أشار إليه فقد ضمنه ، ومن قال علام فقد ضمنه ، ومن قال علام فقد أخلى عنه .

انتهت الكلمة المنسوية إلى على كرم الله وجهه ، وإذا ثبت أنها من كلامه عليه الصلاة والسلام ، فالمراد هو نفي الصفات المشخصة لا الصفات المراد بها الحمد والتقديس المجردان عن التمييز والتشخيص حتى تستلزم الصفات المادة المتغيرة ، والجسمية المحددة ، كما تبادر إلى أفكار إخواننا من الإمامية والإسماعيلية ، فاضطروا إلى تأويل أسمائه وصفاته الحسنى بأنها من قبيل المجاز والتقريب ، وتجاوز الإسماعيليون فعدوها أساماً وصفات للعقل الفعال ، في عالم الاجسام واللدنيا .

ومن هذا التأويل النابع عن مقدمات وهمية لمعرفة كيفية خلق المخلوقات جاء شعر الخطاب العقائدي الذي منه ما تراه :

### ( النماذج )

شعر الخطاب ، ككتابته سهل مطبوع برىء من التعقيدات اللفظية والمعنوية ، يمتاز بالعفة لا وصف منه للخمر والنساء والغلمان ، ولم يتكسب بالشعر ، ومدائمت للأثمة والداعي اللؤيب والملكة السيدة ، روي أنه يصدر من عقيدته في الملهب الفاطمي الذي اعتنقه ، ويتميز بالموسيقى النابعة من السلاسة والوضوح ، ومن تكرار الحرف أو الحرفين في الجملة والبيت كها نواه في السلاسة والوضوح ، ومن تكرار الحرف أو الحرفين في الجملة والبيت كها نواه في السيتمامة فقد تكرر في هذه القصيدة حرف التاء في البيت الواحد بصفة إيقاعية كما نواه في هذه البحث إلى علم المبترة على هذه التحديدة حرف التاء في البيت الواحد بصفة إيقاعية كما نواه في هذه البحث :

إن النفوس إذا صفت وتهذبت وتجدوهرت تعلو إلى جناعها

وكذا قصيدته العينية التي يمنح فيها السيدة أروى بكونها حجة الإمام فقد تكرر في كلماتها حرف العين والميم بشكل مرقص تلمسه في هذا البيت: وقبولك مسموع وعزك أقعس ورأيك متبوع وريجك زعزع

والحطاب يتحدث عن النظرية الإسماعيلية القاتلة أن كل النفوس متكونة من نفس الحميرة الإيداعية أي النفس الكلية الصادرة من العقل الفعال كما تقدم ، وأن ذوات النفوس الجزئية لا أفراد الإنسان ، كانت موجودة بالقوة في هذه النفس الكلية المعبر عنها و بالخميرة » وعند المعتزلة والزيدية بعالم اللر اللدي يعليق عليها بعض المفسرين قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذُ رَبُّكُ مَنْ بِنِي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ . فالحطاب بهذه النظرية يرى أن ذاته وذات الإمام كانتا عمترجتين متصلتين متعارفتين في النفس الكلية وعالم الإبداع اللي منه هبطنا وإليه ستعودان . فيقول مخاطباً الإمام :

أنـــا أنتم أم أنتم أنـا بينــوا حقيقة ما أعني فقد خفيت عني تراكم بشخصي مقلتي عند رژيني وتسمعكم في حال نطق فمي أذني

وفي هذه النظرية وما أسلفناه من كلام الاسماعيلية عن العقل الفعال والإمام ، ومن طريق تنزيههم الله عن الصفات ، نرى الخطاب في صراحة يكشف حقيقة العقيدة الاسماعيلية فيخاطب إمام عصره المستور وكأنه أبو القاسم الطيب ، على طريقتهم أن الإمام في عالم الدين مقام العقل الفعال في عالم الإبداع ، ويذلك اندفع الخطاب مع الوهم المجنع والتأويل غيبر المفهوم شرعاً ولا المفهوم عقلا يناجي الإمام بهذه المناجاة التي ما كنا نحب أن نحكيها لولا أمانة التاريخ ققال:

يا من نسميه تعريفاً نقرره شخصية في نفوس القوم تقريرا إشسارة ورمسوزاً تحتها نكت من العلوم سنسرفاهن تستيسرا وقو نشاء لقلنا في النداء له بالصدق، يا حي يا قيوم مشهورا يا عالم الغيب منا والشهادة يا باري البرية تركيباً وتصويرا شهدت أنك فرد واحد صمد شهادة لم تكن ميناً وترويـرا وجهت وجهي في سري وفي علني إليــك حمداً وتهليلاً وتكبيـرا ابنا علي إمـام العصـر نـاطقه كنـايـة عنـه لا تحتـاج تفسيـرا

إلى أخرها عما يمد ظاهره خروجاً على الشريعة والإسلام ، جر إليه التنخل في الفلسفة حول خلق المخلوقات وكينية بدايته إلى أعماق لا يمكن للمقل الانساني أن يقوم في سراديبها إلا مع الحيال والأوهام فإذا به يصدر من ظلمات تلك الأعماق بمثل هذه اللغاز والمعميات التي يصفها حتى الخطاب وبأنها إشارة ورموز غمنها نكت إلغ إنها نكت وتأويلات يجها الفكر السليم ، ولا تقدر الجماهير أن تفهمها، ومثل هذه المعميات هي التي جعلت المحمولة تعمر ويتخذ منها أعداء الاسماعيلية الحجة على الطبن في المحوالا الاسماعيلية ، وتجريم متبعيها ، وتكفير قادتها ، مع أنا نقطع بأن مثل الخطاب والسيدة اروى والتبع علي بن محمد الصليحي والداعي الذويب وأمناهم هم متدينون وبخالقهم فاطر السموات معترفون ، وله موحدون ومنزهون ، ويرسله مؤمنون .

وإنما صدر من كلمات من مثل الخطاب ومناجاته هو عن خطأ في التأويل نجم عن تلك الفلسفة التي أشرنا إلبها، ويتضح ذلك في أعمالهم واستقامتهم .

وهذا هو الخطاب يتكلم عن الباطنية ه أي الاسمعيليه » فيصف الباطني بما يتحل به المؤمن المستقيم القوي الإبمان ويرد على أولئك الطاعنين المغرضين والمروجين الدعاية ضد الباطنية ونسبتهم إلى الإباحية والاستهتار كالحمادي وأمثاله فيقول الخطاب في ذلك هدين البيتين:

إن صح ما قالوا وما شنعوا من الكلام الفاسد الفاضح ديني لعن الباطني اللذي يصد عن نهج الهدى الواضح

وها هو يخاطب الملكة السيدة أروى بصفتها حجة الإمام ومدار الدعوة

ويذكر مواقفه من نصرة الدعوة ونشر الدين والهداية فيقول :

غير غرار يلم بجفني بعد طلول نفسار لوالى مدى أنبال به حقي وأدرك ثساري ان مستنيرة أشدهة أقدمار لها ودراري ين ودينهم بهدمي من الفجار كل مشار

حرام علي النوم غير غرار ويسلٌ على نفسي السلوالى مدى وأظهر أعلام المدى مستنيرة وأعلي منسار المؤمنسين ودينهم

### ومنها :

ل بيانتي القصوى وقطب مداري ولا بيانتي القصوى وقطب مداري ولكن لم أخش العدا قاداري معام معام معام معام معام وحبل الدين غير مغام لدي، وزيدي أحطن بداري اصطك حجاراً منهم بحجاراً منهم بحجاراً بين وثاق أساري له غين بكغي من وثاق أساري له بيا وإليها نسبتي وشعاري

فمن مبلغ مولاتنا بنت أحمد وما كان من كشف القناع للدمي خطبت لمولانا واظهرت سكة للاتة أصناف، أباض وناصب ضربتهم بعضاً ببعض كاتما ولي غرض لا بد لي من ركوبه سامضي له عزمي فإما منية والا غلت لي دعوة آمرية

وحسبنا من شعر السلطان بعنطاب هذه الطائفة ، ويعد الخطاب من أعظم الدعاة الاسماعيلين ، وقاداتهم وفقهائهم وفلاسفتهم ، وله عشرات المؤلفات التي تعتمد عليها الدعوة الاسمعيلية سيا الفرقة المستعلبة والعليبية المعروفة بالبهرة ، ومؤلفاته عما يحتفظ بها الاسماعيليون في الممن بنجران وحراز وهدان صنماء وعراس يريم ومزاحن العدين ، وفي الهند وياكستان ، ويوجد منها مجموعة «بدار الكتب بالأعظمية بباكستان ومنها كتاب «المواليد الثلاثة ع وكتاب « استتار الإمام » ويعدان من أهم المصادر المعتمد عليها محمد حسن الإعظمي ، في مؤلفه « عبقرية الفاطميين » ونحن معتزمون أن نخرج كتابا عمل هذا العنوان « اليمن مع الزيدية والاسمعيلية والشافعية » ونرجو أن نحقق هذه الأمنية فقد لعبت هذي المذاهب الثلاثة دورا هاما في حياة الميمن وأحداثه .

وبالكلام عن السلطان الخطاب والنظرية الاسماعيلية ننهي هذا المؤلف وسيتبع بمؤلف (اليمن وثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٣) والله المعين وسبحان الله وبحمله وصلى الله على محمد وآله وصحبه:

مؤلفه: عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي الكهلاتي و عبد الله عبد الله ع

#### فهرس

| سلمحة     | ۰ | İ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |    |   |     |     |    |    |    |      |    |    |     |     |    |    |     |      |    |    |    |          | ٢  | •  | خ   | او  | į, į   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|----|----|---|-----|-----|----|----|----|------|----|----|-----|-----|----|----|-----|------|----|----|----|----------|----|----|-----|-----|--------|
| ٧.        |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   | , |     |     |     | . , |    |    |   |     |     |    |    |    |      |    |    |     |     |    | 2  | نیا | النا | 1  | Ž, |    | <u>ا</u> | 11 | ā  | 4.  | قا  | <br>La |
| 11        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |    |   |     |     |    |    |    | ,    |    |    |     |     |    |    |     |      |    | ,  |    |          | *  |    | يد  | . 6 | Ē      |
| 14        |   |   |   |   |   |   | , | , | , |   | ٠ | 1 |   | ,   | . , |     | . , |    | 4  |   | ,   |     |    |    | ,  | ,    |    |    |     | ,   |    |    | . , |      |    |    |    |          |    | £  | ١.  | u   | 1      |
| 10        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . , |     |     |     |    |    |   |     |     |    |    |    | ية   | مث | يە | jį  | بة  | ų, | ×  | jį  | ٩    | ı, | و  | ٠  | إى       | -1 |    | ٠,  | ö,  | ĵ,     |
| 11.       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |    |   |     |     |    |    |    |      |    |    |     |     |    |    |     |      |    |    |    |          |    |    |     |     |        |
| <b>Y1</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     | 4  |    |   |     |     | -  |    |    |      |    |    |     |     |    |    |     |      |    | ÷  | رد | لم       | ij | á  | ير. | نز  | -      |
| ۲۳.       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |     | . , | , . |     |    |    |   | ,   | زل  | Ų, | I  | ن  | سا   | نہ | Y  | را  | ,   | بر | زخ | Ý   | ١,   | ل  | 2  | ē  | ىيا      | L  | ١. | رد  | ı   | ĵ      |
| 47        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |    |   |     | ٠.  |    |    |    |      |    |    |     |     |    |    |     |      |    |    |    |          |    |    |     |     |        |
| ۲4        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |    |   |     | j.  |    |    |    |      |    |    |     |     |    |    |     |      |    |    |    |          |    |    |     |     |        |
| 40        |   |   |   |   |   |   |   | ۲ | , |   | • |   |   |     |     |     |     |    | +  | ٠ |     | ٠.  |    | ية | ام |      | Jį | ž  | ارا | نها | 1  | J  | J,  | ل    | د  | H  | j  | 4        | L  | ć  | ,   | -   | H      |
| ٤١        | , |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   |     |     | . , |     | ,  | -  |   |     |     | -  |    |    |      |    |    |     |     |    |    | ٦   | k    | -  | ¥  | i  | ل        | قب | ئ  | ,,  | -   | 31     |
| ٤٣        |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |    |   | . , |     |    |    |    |      | ë  | لة | L   | æ.  | H  | ل  | قبا | Ę    | a  | ل  | ٔو | Υİ       | Ł  | J. | a   | à   | J\     |
| ξø        |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | ,   |     |     |     |    |    |   | ار  | حيا | ¥  | 1  | ے  | ıÌ.  | ذ  | ä  | č.  | هٔا | H  | ٠, | زم  | ,,   | 1  | ć  | jŀ | ائد      |    | ٠  | ۵,  | ė   | ļţ     |
| **        |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     | ŗ   | k   | ٠. |    | ļ |     | نبز | 1  | نِ | فو | ١Ų   | 1  | ية | من  | لپ  | 1  | إل | دو  | ال   | 4  | ٠. | ĵŧ | الا      | 6  | j. | ۵,  | i   | ļţ     |
| 70        |   |   | • | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |    |   |     |     |    | •  | *  |      |    | ٠  |     | •   |    |    | . , | ,    |    |    |    |          | ٠  |    | زز  | , a | م      |
| 77        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |    |   |     |     |    |    |    |      |    |    |     |     |    |    |     |      |    |    |    |          |    |    |     |     |        |
| ٧٤        |   |   |   |   |   | ٠ | - |   |   |   |   |   | , |     |     |     |     |    |    |   |     |     |    |    |    | ,    |    |    |     |     |    |    |     |      |    | •  |    |          | 9  |    | ŗ   | ñ   | **     |
| ۸۴        |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   | + | * | , | ,   |     |     |     | c  | لا |   | ->  | ψį  | J  | فب | 2  | منيا |    | لي | i   | ړل  | Le | Ш  | ,   | ž    | ì. | نہ | -  | V.       | ļ  | ٦  | ظ   |     | lí     |

| الصفحا | الموضوع  |
|--------|----------|
| الصفاق | الموصنوع |

| 41  | اليمن في عهد الإسلام                               |
|-----|----------------------------------------------------|
| 90  | اليمن في عهدا خُلفاء ألراشدين                      |
|     | الصراع السياسي في اليمن بعد الاسلام                |
| 1.5 | اليمن في العهد العباسي                             |
| 1.7 | الدولُ وَالامارات في اليَّمن                       |
| 114 | اليمن والمذهب الهادوي الزيدي                       |
| 174 | دولة الصلحيين الهمدانيين ووحدة اليمن               |
| 177 | دولة آل مهدي الرعيني الحميري                       |
| 111 | دولة بني أيوبُ الكُرديةُ                           |
| 110 | دولة بني رسول الغسانيين الكهلانيين                 |
| 187 | دولة بني طاهر للذحجين                              |
| 101 | دولة الجراكسة المماليك في اليمن                    |
| 100 | الدولة العشمانية في اليمنُّ للمرة الأولى           |
| 107 | الصمود الفاطمي وتأثره بالغزو الخارجي               |
| 174 | الدولة القاسمية العلوية الرسمية                    |
| 170 | الدور الثالث للعلويين في اليمن                     |
| 174 | الدولة العثمانية في اليمن مرة ثانية                |
| 177 | المفكرون والثلاثة قرون                             |
| 144 | الامام المهدي الفقيه سعيد العنسي                   |
| TAY | الأثمةُ الأربعة والقرن الرابع عشر وآل حميد الدين   |
| 140 | اليمن والإمام يحيى بعد اتفاقية عام ١٣٢٩            |
| 14. | الإمام يحيى والروح الثورية في الدَّعوة الزيدية     |
| 175 | الاتجاهان المتضادان على أثر الحرب السعودية اليمنية |
| 147 | هيئة النضال وأبو الثورة احمد المطاع                |
| 4.4 | القاضي محمد محمود الزبيري وأبو طالب                |
| 4.4 | السع                                               |

| صفحة |                                                        | الموضوع   |
|------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Y+A  | والشامي                                                | الموشكي   |
| 4-4  | عزب الأحرار بعدن                                       | منظمة -   |
| *1.  | اصلاح باب                                              | جمعية الإ |
| *14  | تستقبل الأحرار                                         |           |
| *10  | لصراع                                                  | اشتداد    |
| YIA  | النضال إلى الملك عبد العزيز آل سعود                    |           |
| **1  | بالإمام حسن النبأ                                      |           |
| ***  | هُـ وشبح الثورة                                        |           |
| 377  | بد الله بن أحمد الوزير                                 | الإمام ع  |
| YYY  | اق المقدسا                                             |           |
| Y21  | ية ٧ ربيع الآخر                                        |           |
| 727  | لحازم الذي لم يتم                                      |           |
| YEA  | لورةً وموجَّاتُ الأَدعيا                               |           |
| 40.  | حجة                                                    |           |
| Yot  | على الوهم                                              | الاعتماد  |
| 707  | ران وشبام ٔ نہدر در            |
| 171  | النعماني ،ٰ                                            |           |
| 777  | الموشكيا                                               |           |
| 47£  | وتظريةٌ سقراط                                          |           |
| 470  | لأسبوع الثالث للثورة                                   | صنعاءا    |
| Y7A  | جمال جميل والقيادة العسكرية                            |           |
| **   | مامي وعبدُ الله الشماحي                                |           |
| YVE  | بحت مؤامرة أحمد                                        |           |
| YVY  | غورة وليلة السبت                                       |           |
| 141  | تورة بعد فشلها                                         |           |
| YAY  | لشعب تساق الم حجة                                      | صفية ا    |

| مفحة | Ji |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |    | _  | _  | _  | _  | _  | _  | ٤   | و   | -  | ,  | 1  |
|------|----|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|----|----|---|---|---|----|---|----|-----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|
| 44.  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    | پد |     | Jŧ  | ä  | ١, | y. |
| 140  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 4.4  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    | ش  |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 414  |    |  | , |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   | á  | is! |   |    | ا  |   | L  | چ. | ار | لذ | i  | ۰  | لم | رء  | , : | نة | ٤  | L  |
| 414  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    | ب  | X  | نق  | ¥   | 1  | ار | أق |
| 414  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 277  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    | 9  |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| ***  |    |  |   |   |  |  |   |  | , |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    | غا | -   |     | ·  | 1  | ı  |
| 177  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    | ď |    |     |   |    |    |   |    | :  | 7. | Ú  |    | بد |    |     | أل  | 4  | ال | L  |
| ***  |    |  |   | _ |  |  |   |  |   |  | ٠ | یه | ال | ż |   | ر | تا | ٠ | بر |     | _ | ئة | لؤ | j | ١, | ىذ |    | له | او | ت  | U  | . : | i., | 0  | ×  | ÷  |
| TTV, |    |  |   |   |  |  | , |  |   |  |   |    |    |   | ن | • | لي | L |    | بن  | u | ٠  | ما | j |    | i, | 31 | V  | 4  | إ  | 90 | -   | ق   | >  | J  | ه. |
| 774  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| TOT  |    |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |



منشورات للديشة ص.ب: ٦٦٦ - ٦١٣ بيروت رئيستان

